

# ديوان أبي العناهية



نزاز بهر المربطة الطيب عدوالنيش يز بيروت



جقوق الطتَ بع مجفوظت. ۱٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

https://t.me/kotokhatab



مكتبة سور الازبكية https://t.me/kotokhatab

ويوان أيى العتاهية

### أبو العتاهية

#### 71. - 174 A X3V - 177 A

أبو العتاهية كنية غلبت عليه ، رواسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان . مولى عنزة ؛ كنيته أبو إسحاق ، وأمه أم زيد بنت زياد المحاربي مولى بني زهرة .

أمَّا سبب كنيته بأبي العتاهية ففيه قولان : أحدهما أنَّ الخليفة المهدي قال يوماً له : « أنت إنسان مُتَحَذَّلِق مُعَتَّه ١ » فاستوت من ذلك كنية غلبت عليه دون اسمه وكنيته ، وسارت له بين الناس .

والقول الثاني لمحمد بن بحيى قال: «كني بأبي العتاهية إذ كان يحبّ الشهرة والمجون والتعتّـه » .

وليس من الغريب أن تستوي له هذه الكنية ، فقد كان في شبابه يعاشر الخلعاء ويحمل زاملة المخنّثين .

ويظهر من صفته أنَّه كان إلى الأنوثة أميلمنه إلى الرجولة، فقد كان« قضيفاً"،

المتحدَّلق : المتكيس المتظرف . المعته : من كان فيه جنون واضطراب في العقل . ويقال الرجل المتعتــ عناهـــة .

لازاملة : عدل يضع فيه الحاج زاده ويحمله على عاتقه . المختثون ، الواحد محنث : من كان فيه
 لين وتأنث .

٣ القضيف : الدقيق العظم القليل اللحم ,

أبيض اللون ، أسود الشعر ، له وفرة¹ جعدة¹ وهيئة حسنة ولباقة » .

وكان في أول أمره يبيع الجرار الخضر ، يحملها في قفص على ظهره ، ويدور في الكوفة، وقيل : « بل كان يفعل ذلك أخوه زيد » وسئل بذلك فقال: « أنا جرّار القوافي وأخي جرّار التجارة . » على أن عبد الحميد بن سريع ، مولى بني عجل، يقول : « أنا رأيت أبا العتاهية ، وهو جرّار بأتيه الأحداث والمتأدبون فينشدهم أشعاره ، فيأخذون ما تكسر من الحزف فيكتبونها فيها » .

ولكن نفسه المينالة إلى الشعر جعلته يترك هذه المهنة ويزاول الشعر ، فانطبع عليه ، حتى صار فيه كما قال عن نفسه : « لو شئت أن أجعل كلامي كلّه شعراً لفعلت » . وربما لم يغال في قوله هذا، فقد روي أنّه «كان حلو الإنشاد ، مليح الحركات ، شديد الطرب ، أقدر الناس على وزن الكلام ، حتى انّه كان يتكلم بالشعر في جميع حالاته ، ويخاطب به جميع الناس . »

ويظهر من قول الأغاني أنه كان : «غزير البحر ، لطيف المعاني ، سهل الألفاظ ، كثير الافتنان . قليل التكلف ، إلا أنه مع ذلك كثير الساقط المرذول » .

وهذا الحكم عليه يؤيده الأصمعي بقوله : «شعر أبي العتاهية كساحة الملوك يقع فيه الجوهر والذهب والتراب والحزف والنوى » .

على أن هذا لم يمنع سلم الخاسر والفراء أن يقولا: « إنّه أشعر الإنس والجن» ولا منع مصعب بن عبد الله أن يقول : « هو أشعر الناس » ولا أبن الأعرابي أن يقول : « لم أرّ شاعراً قط أطبع ولا أقدر على بيت منه ، وما أحسب مذهبه إلا ضرباً من السحر » .

الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس . أو ما سال على الأذنين ، أو ما جاوز شحمة الأذن .
 ٢ الجمعة : التي فيها النواء وتقبض .

وكان يُقال : «أطبع الناس ثلاثة : بشّار والسيّد الحيمْيَري وأبو العتاهية ، وما قدر أحد على جمع شعر هؤلاء الثلاثة لكثرته » .

بيد أن مثل هذه الأحكام كانت كثيرة عند أدباء تلك الأيام ، فكان حسب الواحد منهم أن تروى له أبيات الشاعر فيستحسن منها بيتاً أو بيتين فيحكم له بالتفوّق ، فهي أحكام إذاً لم تكن مبنية على نقد صحيح وتحليل دقيق .

#### اتصاله بالخلفاء

كان أبو العتاهية قد قدم من الكوفة إلى بغداد مع إبرهيم الموصلي ، ثم الفترقا ونزل شاعرنا الحيرة ، ويظهر أنه كان قد اشتهر في الشعر لأن الحليفة المهدي لم يسمع بذكره حتى أقدمه إلى بغداد ، فامتدحه أبو العتاهية ونال جوائزه ، واتفق أن عرف شاعرنا عُتبة جارية المهدي ، فأولع بها وطفق يذكرها بشعره ، فغضب المهدي وحبسه ، ولكن الشاعر استعطفه بأبيات ، فرق له المهدي وخلى سله .

ثم اتصل بموسى الهادي ، بعد موت المهدي ، ثم بالرشيد بعد الهادي ، فنادمه ، ولكنه ما لبث أن ترك منادمته ، وعدل عن قول الشعر إلى التصوّف ، وكسر جرار الخمر ، وتزهد ، وأخذ يذكر الموت وأهواله ، فحبسه الرشيد ، ثم رضي عنه ، فأطلقه فعاد إلى الشعر . ولكنه ترك الغزل والهجاء حتى توفي .

#### مذهبه الفلسفي

كان أبو العتاهية حرّ التفكير ، وكان أهل عصره ينسبونه إلى القول بمذهب الفلاسفة ممّن لا يؤمن بالبعث، ويحتجون بأن شعره إنما هو في ذكر الموت والفناء دون ذكر النشور والمعاد .

وفي الأغاني : « إن مذهبه كان القول بالتوحيد ، وإن الله خلق جوهرين

متضادً بن لا من شيء ، ثم إنّه بنى العالم هذه البنية منهما ، وإن العالم حديث العين والصنعة لا محدث له إلاّ الله . »

وكان يزعم أن الله سيرد كل شيء إلى الجوهرين المتضادين قبل أن تفنى الأعيان .

ولكن ما هما هذان الجوهران المتضادان اللذان كان يزعم أن الله خلقهما ، أهما النفس والمادة أم هما شيء آخر ؟ هذا ما لم نجد له تعريفاً .

وكان يذهب إلى : «أن المعارف واقعة بقدر الفكر والبحث والاستدلال طباعاً ، ويقول بالوعيد وتحريم المكاسب ، ويتشيّع بمذهب الزيديّة والبتريّة المبتدعة لا يتنقّص أحداً ولا يرى مع ذلك الحروج على السلطان، وكان مُجبراً ٧ » .

ويظهر مما رُوي عنه أنّه كان يذهب أيضاً مذهب المعتزلة ويقول بخلق القرآن . فقد حدث أبو شعيب صاحب ابن أبي دُواد قال :

قلتُ لأبي العتاهية : القرآن عندك مخلوق أم غير مخلوق ٢

فقال: أسألتني عن الله أم عن غير الله ؟

قلت : عن غير الله .

فأمسك وأعدتُ عليه فأجابني هذا الجواب ، حتى فعل ذلك مراراً . فقلتُ له : ما لك لا تجيبني ؟

قال : قد أجبتك ولكنك حمار .

غير أن العباس بن رستم يقول : «كان أبو العتاهية مُـدُرَبَدَ بَا في مذهبه يعتقد شيئاً ، فإذا سمع طاعناً عليه ترك اعتقاده إياه وأخذ غيره » .

١ الزيدية : فرقة نسبت إلى زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب تقصر الإمامة على أولاد فاطمة ولا تجيزها في غيرهم . البترية : طائفة من أصحاب كثير النوى الأبتر توقفوا في أمر عبان وفضلوا ، بعد النبي ، علياً على جميع الناس .

٢ المجبر : منسوباً إلى الحبر وهو القول بأن الله بجبر العباد على الذنوب أي يُنكرههم .

اشتهر أبو العتاهية ببخله ، ويقول ثمامة بن أشرس عنه : « إنّه ، على حبسه في داره سبعاً وعشرين بدرة ، لم يكن يزكني ، وكان شحيحاً على نفسه ، فلم يكن يشتري اللحم إلا من عيد إلى عيد » .

ومن غريب حاله أنّه كان يشجب البخل ، ويقول إنّه يضر بصاحبه : لم يضير " بُخلُ بخيل غيره فهنُو المغبون لو كان فطن ويدعو الإنسان إلى سد خلته فقط ، وما زاد عنده فهو سجين له :

إذا حزت ما يكفيك من سد خلة فصرت إلى ما فوقه صرت في سجن وتراه بعترف بشح نفسه ويؤنّبها عليه ، فيقول :

وإلى منى أنا مسلك علا بما ملكت بمبي يا نفس ! أنت شحيحة ، والشع من ضعف اليفين

#### كيف يقول الشعر

قيل لأبيل العتاهية : كيف تقول الشعر ؟ قال : ما أردته قطّ إلا مشُل لي، فأقول ما أريد ، وأترك ما لا أريد .

وقال روح بن الفرج : جلستُ إلى أبي العتاهية ، فسمعته يقول: لو شئتُ أن أجعل كلامي شعراً لفعلت .

على أنَّ كانت له أوزان لا تدخل في العروض ، ولما سئل : هل تعرف

١ البدرة : عشرة آلاف درهم .

العروض ؟ أجاب : أنا أكبر من العروضِ .

وخروجه على العروض يدل على أنه كان يميل إلى التجد د الشعري في عصره إن لم يكن أحد مؤسسيه . فقد حرّر نفسه من التقيد بالمعاني والألفاظ والأوزان ، فأتى بمعان جديدة ، ونظم على أوزان جديدة لا تدخل في العروض . وكان شعره متأثراً بالأدب الفارسي والحكمة اليونانية . وهو أول من فتح باب الوعظ والتزهيد في الدنيا ؛ ويدلنا حرصه على المال مع زهده على تأثره أيضاً بالحكمة الهندية التي تحسن الزهد في الدنيا والتصوّف ، وهي مع ذلك تعظم شأن المال ، وتقدّسه . واتباعه لهذا المبدإ جعل شكّاً في صدق زهده ، لأن من شروط الزهد أن لا يزهد صاحبه في الدنيا وملذاتها فقط ، وإنما أن يزهد أيضاً في حطام الدنيا ويجيا حياة التقشيف والحرمان ، وهذا لا يُرى له أثر إلا في أخبار بخله .

موته .

قيل إن أبا العتاهية عاش إلى أيام المأمون ، ومدحه ببعض أبيات رواها الأغاني ونال برّه . ومات في عهد خلافته ، ودفن حيال قنطرة الزيّاتين في الجانب الغربي من بغداد .

كرم البستاني

# الهمذة

# الحير والشر عادات وأهواء

الخيرُ والشرُ عاداتُ وأهواء ، المحسكم شاهدُ صدق من تعمد ، للحسكم شاهدُ صدق من تعمد ، كل له سعيه ، والسعي مختلف ، الكل داء دواء عند عالمه ، ولا الحمد لله يقضي ما يتشاء ، ولا لم يتخلق الخلق الآ الفنناء معاً ؛ لم يتخلق الخلق الا الفنناء معاً ؛ يقضي الخليل أاخاه عيند ميتيه لم تبك نقسي الخليل أاخاه عيند ميتيه لم تبك نقسك آيام الحياة ليما الستغفر الله من ذي ومن سرق

وقد يكون من الأحباب أعداء وللحكيم عن العورات إغضاء وكل نفس لها في سعيها شاء المن لم يكن عالماً لم يدر ما الداء يقضى عليه ،وما للخلق ما شاءوا تقشى وتبقى أحاديث وأسماء الماس أحياء وكل من مات أقصته الأخيلاء وكل من مات أقصته الأخيلاء المناء على الأموات بكاء أ

إنتى، وإن كنتُ مَستوراً، لَجَطَّاءُ

١ الشاء : جمع شيئة على غير قياس أي إرادة وميل .

۲ يلطفه : يېره ويکرمه .

لم تفتيحم في دواعي النفس متعصية كم راتع في رياض العيش تتبعّه وللحواد في ساعات مصرّفة ، كل في سُعَة في سَعَة في سَعَة في سَعَة

إلا وبَيني وبَينَ النَّورِ ظَلَمْمَاءُ منهن داهية ، تَرْتَجُ ، دَهياءُ فيهين للحَينِ إدْناء وإقْصاءُ ا وللزّمان به شك وإرْخاءُ

### لا تعشق الدنيا

لعسَسْرُك ، ما الدّنيا بدار بنقاء ؛ فلا تعشق الدّنيا ، أخي ، فإنّما حكاوته المسرارة ؛ حكاوته المسرارة ؛ فلا تسمس يتوماً في ثياب مسخيلة لقل امرُو الله تلقاه الله شاكراً ؛ ولله نعشماء علينا عظيمة ، وما الدّهر بوماً واحداً في اختلافيه ؛ وما هو إلا يتوم بوس وشدة ،

كفاك بدار المون دار فنناء بري عاشق الدنيا بجهد بلاء وراحتها مسمز وجة بعنناء وراحتها مسمز وجة بعنناء فإنك من طين، خلقت، وماء وقل امرو يرضى لله بقضاء ولله إحسان وفيضل عطاء وما كل أيام الفتى بسواء ويوم سرور ، مرة ، ورخاء ويرف

١ الحين : الحلاك .

٢ المخيلة : الكبرياء .

٣ الرخاء : سعة العيش .

وما كلّ ما أرْجوهُ أهلُ رَجاء يُخرَّمُ رَيبُ الدَّهْرِ كُلَّ إخاء ا وكَدَّرَ رَيْبُ الدَّهُو كُلُّ صَفَاء فحسَى به نَسَأَيًّا وَبُعُدْ لِقَاءِ ا بَهَاءً ، وكانوا ، قَبَلُ ، أهل بهاء وكل أَ زَمَانِ مُلطَفٌ بِجَفَاءً ٣ ويتعنيها بداء المَوْتِ كُلُّ دَواء وللنَّقَيْص تَنْعُمُو كُلُّ ذات نَماء حَبَوْهُ ، ولا جادُوا لهُ بفيداء إ يَدُومُ البَقَا فيها ، ودارُ شَقَاء \* وكن بيّن خوّف منهمًا ورّجاء ولكين كَسَاهُ اللهُ نُوْبَ غطاء

وما كل ما لم أرْجُ أُحرَمُ نَفَعَهُ ؛ أَبِا عَبَجباً للدّهرِ لا بل لريبيهِ ، وشَعَة وشَعَة وشَعَة وشَعَة وشَعَة وشَعَة رَيبُ الدّهرِ كل جَماعة إذا ما خليلي حل في بتر زخ البيلى، أزور قبور المنترفين فلا أرى وكل زمان واصل بصريمة ، يتعز دفاع الموت عن كل حيلة ، ونفس الفتى مسرورة بنمائيها، وكم من مفد ي مات لم يتر أهلة وكم من مفد ي مات لم يتر أهلة أمامك ، يا نومان ، دار سعادة وفي الناس شر فو بندا ما تنعاشروا

١ يخرم : يفصم ، يقطع .

٢ البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث ، ولعله أراد به هنا القبر .

٣ الصريمة : القطيعة . ملطف : ملصق .

عبوه : أعطوه .

ه النومان : الكثير النوم وهو خاص بالنداء .

# الحياة أنفاس معدودة

حَيَّاتُكَ أَنْفَاسٌ تُعَدُّ ، فكُلَّما مضَى نَفَسَ منها نَقَصْتَ بهَا جُزْءَا يُسُيِّنُكَ مَا يُحْدِيكَ ، في كل ساعة ، ويتحدوك حاد ما يريد بك الهُزْءَا

# غداً تخرب الدنيا !

ألا نحن في دار قليسل بقاوها ، تزود من الدنبا التقلى والنهلى، فقد غداً تنخرب الدنبا ، ويندهب أهلها ترق من الدنبا إلى أي غاية ومن كلفته النفس فوق كفافها

ستربع تداعيها ، وشيك فتناؤها التنكرت الدنبا وحان انقيضاؤها جسيعاً ، وتُطنوى أرْضُها وستماؤها سمون البها ، فالمنايا وراؤها فنما يتقضي حتى الممات عناؤها

۱ تدامیها : تهدمها .

# أيهم المرجو؟

بكتى شَجَوَهُ الإسلامُ من عُلَّماتِهِ ، ﴿ فَمَا اكْتُتَرَثُوا مِمَّا رَأُوا مِن بُكَاثِهِ إِ فأكثرُ هُمُ مُسْتَقبِيحٌ لصَوَابِ من " يُخالِفُهُ ، مُستَحسِن الحَطافِهِ فَأَيِّهُمُ الْمَرْجُوِّ فينا لدينه ؛ وأيِّهُمُ المَوْثُوقُ فيناً برَّأْيِهِ

# الدهر رواغ

يا طاليبَ الحيكُمْمَةِ مِن أهلِها! النُّورُ يَجَلُّو لَوْنَ ظَلَّمَاثِهِ والأصْلُ يَسقى أبنداً فَرْعَهُ ، وتُشْمِرُ الأكمامُ من ماثبهِ مَن حَسَدَ النَّاسَ على مالهم ، تَحَمَّلَ الهَسمَّ بأعْبائه والدَّهْرُ رَوَّاغٌ بأبْنائِهِ ، يَغَرُّهُمْ مَنْهُ بِحَلَوْائِهِ ۗ ا يُلْحِقُ آبَاءُ بأبْناثِهِمْ ؛ ويُلْحِقُ الابنَ بآباثِهِ والفيعثلُ مَنسوبٌ إلى أهله ، كالشيء تَدْعُوهُ بأسمائه

١ الرواغ : الكثير الحداع والمكر .

# جلّ ربىي وتعالى

جَلِّ رَبُّ أَحَاطَ بِالْأَشْيَاء ، واحدٌ ، ماجدٌ ، بغير خَفَاء

جَلَّ عَنْ مُشْبِيهِ له ونظير ، ونبَعالى حَقَّا على القُرُنَاءِ عالمُ السَّرّ، كاشفُ الضُّرّ، يتعفُّو عَنْ قَبيع ِ الأفعالِ ، يوْمَ الْجزاءِ ما على بابيه حيجابٌ ، ولكين \* هُوَ مين خَلَقِهِ سَمَيعُ الدُّعاءِ لُـنُدُ به أيِّها الغَفُولُ ، وبادر تَحظَ مِن فَضْلِهِ بنيلِ العَطاءِ

# الاخاء الحلق

لله أنْتَ على حَفَائِكُ ! ماذا أومِلُ مِنْ وَفَائِكُ ا لك لواثق بحكميل رايك فَوَجَدَتُ ذَاكَ لطول نايِكُ لَ وَأَنْ أَبَادِرَ فِي لِمَاثِكُ \* حتى أُجدُد ما تَغَيَّ رَ لِي وأخلُق من إخائِك ا

إنتى على ما كان من فَـكُرْتُ فيما جَفَوْتُسَني ، فرَّأيتُ أن أسعَى إليُّ

١ أخلق : بل .

### لا تعجل علي.

وروى بعضهم أن أبا العتاهية ذكر الرشيد في شعره بأمر لم يستحسنه فغضب وقال: أسخر منا فعيث ! وأمر بحبسه فدفعه إلى تنجاب صاحب عقوبته وكان فظاً غليظاً . فقال أبو العتاهية :

تَسْجَابُ لا تَعْجَلُ عَلَيْ، فليسَ ذَا مَن رَاثِهِ إِ مَا خِلِنْتُ هَذَا فِي مَخَا بِلِ ضَوْءٍ بَرْقِ سَمَالِهِ إِ

### ناسي الوفاء.

حدث الحسن بن سهل قال ؛ وقعت في عسكر المأمون رقعة فيها بيتا شعر فجيء بها إلى مجاشع بن مسمدة فقال ؛ هذا كلام أبي العتاهية وهو صديقي وليست المخاطبة في ولكبا للأمير ابن سهل ، فذهبوا بها فقرأها وقال ؛ ما أعرف هذه العلامة ، فبلغ المأمون غيرها فقال ؛ ها أعرف العلامة ، فبلغ المأمون غيرها فقال ؛ هذه إلي وأنا أعرف العلامة ، والبيتانهما:

ما على ذا كُنّا افترَقْنا بسَنْدًا نَ ، وما هكذا عَهيدُنَا الإخاءَ تَضرِبُ النّاسَ بالمُهنّدَة البي ض على غدرهم ، وتنسَى الوّفاءَ قال فبعث إليه المأمون بمال كان وعده به .

<sup>۾</sup> عا روي له في کتب الأدب .

٢ من رائه ؛ أراد من رأيه .

٢ المغايل ، الواحدة مخيلة : السحابة المنذرة بالمطر .

### جزى الله صالحاً.

قال في صديق له يدعى صالح الشهر زوري، وكان هذا قد قضى حاجة له عند الفضل بن يحيى:

جَزَّى اللهُ عَنْنِي صَالِحًا بِوَفَائِهِ ، وأَضْعَفَ أَضَعَافاً لهُ فِي جَزَائِهِ بِلَوْتُ رِجَالاً بَعَدَهُ فِي إِخَائِهِم ، فَمَا ازدَدَتُ إِلا رَغْبَةً فِي إِخَائِهِم مَا يَخَالِهِ مِكْرِقَ إِخَالِهِم مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

### مسارقة البكاء

روي أن بشاراً كان معجباً بشعر أبي العتاهية في قوله اللي به يعتلر من دمعه :

كُمْ مِنْ صَدِيقٍ لِي أُسَا رِقَهُ البُّكَاءَ مِنَ الحَيَاءِ فإذا تَامَّلُ لَامِنِي ، فأقولُ ما بِي مِنْ بكاءِ لكينْ ذَهَبَتُ لأرْتَدي ، فطرَفْتُ عَبَنِي بالرّداءِ

عاروي له في كتب الأدب.

### لهف نفسي على خليل.

ما أغفل الناس عَن بكلائي ، وعَن عَنائي ، وعَن شَقائي يَلُومُ فِي النّاسُ لا يَعْوِفُونَ دائي يَا لَمُفَ نَفْسِي على خليسل ، أصبَحَ في بعُسُده شَقَائي يا لهف نقسي على خليسل ، أصبَحَ في بعُسُده شَقَائي صيّرَني نَايْهُ غَريباً ، في غير أرضي ولا ستمائي قد بلَنغ الحُزن بي مداه ، فنما اصطباري ، وما عزائي ؟

أنتَ بلائي ، وأنتَ دائي ؛ وأنتَ تكري ما دَوائي وأنتُمُ الهَمَ في صَباحي ؛ وأنتُمُ الهَمَ في مَسائي

ه مما روي له في كتب الأدب .

# حرف الالف

# ما كرم المرء إلا التقى

أَشَدُ الجيهادِ جيهادُ الهوى ، وما كرّم المَرْءَ إلاّ التُّقَى وأَخلاقُ ذي الفضلِ متعرُوفة " ببتللِ الجنميلِ ، وكفّ الأذى وكلُ الفُكاهاتِ متملُولة "، وطولُ التعاشرِ فيه القبلَى وكلُ الفُكاهاتِ متملُولة " ، وكلُ تتليد ستريع البلَى وكلُ تتليد ستريع البلَى وكلُ تتليد ستريع البلَى ولا شيءَ إلا لهُ مُنتَهى ولا شيءَ إلا لهُ مُنتَهى وليسَ الغنِي نشتب في بند ، ولكن غنى النفس كلُ الغني وإنّا لغي صنع ظاهرٍ بندل على صانع لا يُرَى ا

١ الصنع : الإحسان .

### الدنيا الغرور

أمانيًّ يَنَفَى العُمُرُ مِن قَبَلِ أَن تَنَفَى إِلَى حَاجِنَةٍ ، حَى تَكُونَ لَهُ أُخرَى مِن الأَمْرِ ، فيها يَستَوي العَبَدُ والموْلى لمُنْغَمِّرِسٌ في لمُجّة الفاقة الكُبْرَى

نَصَبَّتِ لَنَا ، دونَ التَّفكَّرِ يَا دُنْيَمَا ، مَى تَنْقَصِي حاجاتُ مَن ليسَ واصِلاً لكُلُّ امرىء فيما قَضَى اللهُ خُطُلَةٌ وإنّ امراً يَسعنى لغنير نهاية

### الناس تراب وماء

كلُّ امرى ق آت عليه الفناً الكُلُ شيء مُدَّة وانقيضاً أمراً ، ويأباه عليه القيضا يرْجو ، وأحياناً يضل الرّجا والطّمع الكاذب داء عيا وغاية الحيلم تمام التّقي والشكر المعروف نعم الجزا

أما من المتوت ليحي بلحا ؟ تَسَارَك الله ، وسبحانه ، يُقَدِّرُ الإنسان في ننفسه ويُرْزَق الإنسان من حيث لا الباس يحمي للفتى عرضه ، ما أزين الحيلم لاصحابه ، والحمد من أربح كسب الفتى

١ اللجا ، مسهل اللجأ : الحصن ، الملاذ ، الملجأ .

يا آمين الدهر على أهله ، لكُلُ عَيْش مُدَة وانْتيها بَيْن يُرَى الإنسانُ في غيطة ، أصبَح قد حَلَ عليه البِلكي لا يَنفَخر النّاسُ بأحسابِهِم فإنّما النّاسُ تُرابٌ وما

### الدنيا المنغصة

المرّ أنسته هوى الدّ نيا ، التي رآيت عواقيب الدّ نيا ، فكرْت في الدّ نيا وجيدتيها ، فكرْت في الدّ نيا وجيدتيها ، وإذا جميع أمورها دُول ، وبلّوت أكثر أهليها ، فإذا ولقد بلّوت فلم أجيد سببا ولقد مررّت على القبور ، فما ولقد مررّت على القبور ، فما دار الفّجائع والهموم ، ودا

والمترع بطغنى كلتما استغنى المتركت ما أهوى ليما أخشى فإذا جميع جديدها ببلتى بين البترية فلتما تبقى كل امرى في شأنه يسعى كل امرى في شأنه يسعى بأعز من فتنع ، ولا أعلى أعلى بصاحبه من التقوى ميزت بين العبد والمولى ميزت بين العبد والمولى لم يتخل صاحبها من البكوى در البوس والأحزان والشكوى

۱ يعلني : يجاوز حده .

إذ صار تَحتَ تُرابِها مُلْقَى لا شيءَ بَـينَ النَّعْيي والبُشرَّى ۗ إلا ستبعث بالك ينعتى عِنْدَ الزَّمانِ لعاتيبِ عُسْبَى ٢ يأتي به ، فلكقل ما ترضي بَنفَكُ أَنْ يُعني بِمَا يُكُفِّي جَهَدَ الْحَلَاثَقُ دُونَ أَنْ يَفْنَى ماذا عَمَلِتَ لدارِكَ الأخرَى؟" تُنعَفيلُ فراشَ الرَّقدةِ الكبرَّى ۗ تُد عمي له أ ، فانظر الما تدعمي أَحْبِيَاء ثُمَّ رَأَيْتَهُمُ مُوْتَى ولتَنْزُلَنْ مَحَلَّةً الْهَلَكَتِي فمنى يتنال الغابية القُصُورَى ويَدُ البِلِّي ، فلَّها الذي يُبنِّي للحادثات على امرىء بُقْيبًا

بَيْنَا الفِّي فيها بمَنزِلَة ، تَقَفْنُو مَسَاوِيها مَحَاسِنَها ، ولَقَلَّ يَوْمٌ ذَرَّ شارقُهُ ، لا تعنبَبَن على الزمان ، فما ولئن عَسَبْتَ على الزَّمان لما المَرْءُ بُوقِينُ بالقَصَاءِ ، وما للمَرْء رزْقٌ لا يَمُوتُ ، وإنْ يا باني الدَّارِ المُعدُّ لَها ! ومُسْمَهَدُ الفُرُشِ الوَّثِيرَةِ لا ولقلَهُ دُعيتُ وقد أُجَبِتَ لـمـَا أَتُراكَ تُحصي مَن رَأَيتَ من َال فَلْتَكُمْ حَقَّنَ بِعِرْصَة المُوْتَى، مَن أصبّحت دُنياه عابته ، بيك الفنناء جميعُ أنْفُسِنا ، لا تُنَعْتَرَرُ بالحادِثات ، فَمَا

١ تقفر : تتبع .

۲ العتيمي : الرضا .

٣ ألمد : المهيء .

<sup>۽</sup> الوثيرة : اللينة .

لا تَغْبِيطَنُّ خَلَا أَخَا التَّقُورَى كم من بتصير قلبُه أعمى سبحان من أعطاك ما أعطى تَشَكُرُ ، فقد أغنى وقد أقنبَى ا نحو القُبُور ، فمثلُها أبكتي فيه الغنبي والرّاحة ُ الكُبرَى أرْضَى وَأَغْضَبَ قبلكَ النَّوكَمَى ٚ ولَقَلَّ مَن يَصَفُو لهُ اللَّحْيَا من لَفظة ، وكأنَّها أفعَى مُذ كان يُبصرُ نورَهُ الأعمى فَلَيْسَرْعَهَا بأصَحَ ما يَرْعَى منه ، ونحن بجَـَمْعه نُعْنَى يَفَنِي، ويرْفضُ كُلُّ مَا يَبَقَّنَي نَفَسُ امرى؛ رَضِيتُ بمَا تُعطَى

لا تغيطن فتني بمعصية . سُبحان مّن لا شيء بتعد له ، سُبحان مَن أعطاك من سَعة ؛ فلَنْن عَقلَتَ لتَسْكُرُن ، وإن م ولئين بكتيتَ لرِحْلُلَةُ عَلَجَلاً " ولمَنَن " قَنعنت لنَظَفْرَن " بما ولئن ْ رَضِيتَ على الزَّمان ، فقد ولَقَلَ مَن ْ تَصَفُو خَلَاثُقُهُ ۗ } ولَرُبُ مَزَّحَةً ناطيقٍ بَرَزَتْ والحَقُّ أَبْلُكُمُ لا خَفَاءً به ، والمَرْءُ مُسْتَرْعَي أمانَتَهُ ، والرِّزْقُ مُ قَدُّ فَرَضَ الإِلَهُ لَنَا عَجَبًا عَجَبْتُ لطالِب ذَهَبَأ حَقَدًا لَقَدَ سَعدت وما شقيت

۱ أتني : أعلى ، أغني .

٢ النوكى ، الواحد أنوك : الأحمق .

# نعم الفراش الأرض

مُشْتَعَلُ القلب، الطُّويلُ العَنَا وكُنْ عَن الشرّ قَصِيرَ الحُطّي صَّدُ ق ، وما أَزْيَنَهُ بِالفَتْنَى والرَّفْقُ بُسُمْنٌ ، والقُنوعُ الغنتيِّ آخ ، إذا آخيت، أهل الثقلي يَوْمُأً ، ولا يُؤمَّن ُ منهُ الأذَّي وكل أناو ، فلله ما نوَى في فاقد ، ليس لها مُنْتَهَى

الحَمَدُ للهِ على منسا نَرَى ! كُلُّ مَن احتيجَ إليهِ زَهَا ا يا أينها المُبتَنكر الرّائعُ ال نِعمَ الفراشُ الأرْضُ ، فاقسَعُ به ، ما أكرَمَ الصّبرَ ، وما أحسنَ اا الخُرْقُ شُومٌ ، والتُّقَى جُنَّة "، نافس ، إذا نافست، في حكمة ، ما خَيرُ مَنْ لا يُرْتجَى نَفْعُهُ ۗ واللهُ للنَّاسِ بأعْماليهـمْ ، وطالبُ الدُّنيا الكَدودُ بهـــا

۱ زما : تکبر .

٢ الحرق : الحمق ، سوء التصرف والجهل ، ضعف الرأى . الجمة : السترة .

# من أحس أهل القبور؟

مَنَ احَسَّ لي أهلَ القُبُورِ ومَنرَأَى مَنَ احَسَ لي مَن كنتُ آلفُهُ وبأ مَنَ احَسَّهُ لِي، إذ يُعالِم عُصَّة ، مَنَ احَسَّهُ لِي فَوْقَ ظُهُر سَريره ، يا أينها الحتى الذي هُو مَيت ، أمَّا المَشيبُ ، فقد كساك رداء ه أ ، ولقدَ مضَى القَرَّنُ الذينَ عَهدِتَهمْ وَلَقَيَلُ مَا تَبَقَّى ، فَكُنُ مُتَفَطَّنَّا ؛ وهيّ السّبيلُ ، فخُلْدُ لنَّفسكَ عُدّةً إنَّ الغَسَى هُوَ القَنُّوعُ بعَيُّنه ؛ لا تَشْغُلَنْكُ ، لو ونيت عن الذي خالِفٌ هَـَوَاكَ ، إذا دَعاكَ لريبَة ، عَلَمُ الْحَجّة بِيّن لِمُريده، ولَغَدُ عَجِبْتُ لِهَالِكِ ، ونَجَاتُهُ ُ

مَنَ احَسَّهُم لَي بِينَ أَطْبَاقِ الثَّرِّي لَهُ بَي ، فقدَ أَنكَرْتُ بُعد المُلتَقَى مُتَشَاغِلاً بِعِلاجِها عَمَن دَعا بَمشى به نَفَرٌ إلى بَيْتِ البِلَي أَفْنَيْتُ عُمْرَكَ فِي التَّعَلُّلُ وَالْمُنِّي وابتزَّ عن كَتَفَيَكَ أَرْديَةَ الصِّبَا لسبيلهم ، ولتلحقن بمن مضي ولَقَلُما يَصْفُو سرُورُكَ إِنْ صَفَا فكأن يَوْمَكَ عن قَلَيلِ قد أَتَى ما أبعد الطّمع الحريص من الغني أصبّحتّ فيه ، لا لعلّ ، ولا عسى فلربُ خير في مُخالفة الهوك وأرَى القُلُوبَ عن المَحجّة في عميّيٰ مَوْجُودَةٌ ، ولقد عجبتُ لمَن ْ نَجَا

١ القرن : الأمة الهالكة ، وأهل الزمن الواحد .

٧ العلم : شيء ينصب فيهتدى به . المحجة : جادة الطريق ووسطه ، ولعله أراد طريق الهدى .

وعجبتُ،إذ نسيّ الحيمام ،وليس مين ساعاتُ لَيلكَ والنّهارُ كلاهُمنا وَلَئُنْ ۚ نَجَوَٰتَ ، فإنَّمَا هِيَ رَحَمَةُ ال يا ساكن الدُّنيا أمنت زُوَالَهَا، ولَــُكُمْ أَبَادَ الدُّهرُ مِنْ مُتَحَصَّن أين َ الأُنِّلِي شادوا الحُصُونَ ،وجَنَّدُوا أبنَ الحُماةُ الصَّابِرُونَ ، حَميَّةً ، وذَّوو المُنابِرِ والعُساكِرِ والدُّسا وذوو المواكب، والكتائب، والنجا أَفْنَاهُمُ مُلَكُ لِلْكُوكِ ، فَأُصِّبَحُوا وهوَ الْحَمَىٰ الظاهرُ المُلكُ الَّذي ، وهُوَ الْمُقَدَّرُ والمُدَبِّرُ خَلَقْهُ ؛ وهوَ الذي يَقضي بما هُوَ أَهْلُهُ ُ وهوَ الذي أُنجَى وأَنْقَـذَ شَعَبُّهُ ، حتى منى لا تَرْعَوي ، يا صاحبي ؟

دون الحيمام ، ولو تأخرً ، مُنْتَهَى رُسُلٌ إليك ، وهن يُسرعن الخُطَي مَلِكُ الرَّحيمِ وإنَّ هَلَكَتَ فَبَالِحُزَّا وليَقَلَدُ تَرَى الأَبِيَّامَ دَائرَةٌ الرَّحَى في رأس أرْعن ، شاهق ، صَعب الذُّرَّى ا فيها الجُننُود ، تَعَزَّزا ، أَينَ الأُلى؟ يوم الهياج ، لحرّ مُختَلف القَنا كر والحَضائرِ والمُدائنِ والقُرَى ؟٢ ثب والمراتب والمناصب في العُلَى ما منهيم ' أحدٌ بحس ، ولا يترَى هو لم يزَّل ملكاً،على العرْشِ استوَّى وهوَ الذي في المُللُكِ ليسَ له سوَى فينا ، ولا يُقضَى عَلَيْهِ ، إذا قَضَى بعد الضَّلال ، من الضَّلال إلى الهدَّى حَتَّى مَتَّى ، حَتَّى مَتَّى ، وَإِلَى مَتَّى؟

<sup>1</sup> الأرمن: الجبل الطويل الأنف.

للساكر ، الواحدة دسكرة : القرية والقصر وبيت الملاهي . الحضائر ، الواحدة حضيرة :
 جماعة القوم .

عبرٌ تُمرُ ، وفكرة الألي النَّهي ب الأرْض ! كيفَ وَجدتمُ طعمَ الثرَى أهلَ القُبُورِ تَغَيَّرَتُ تلكَ الحُلَّى إنَّ الدِّيارَ بكُمُ لَشَاحِطَة النَّوَى مَن مات أصبيّعَ حَبّلُهُ ۗ رَثّ القُورَى فَدَعَوْتُهُ ، لله دَرُّكَ من فتني ، ما كان أطعمك الطبيبُ وما سقتى قد كنتُ أحذَرُهُ عَلَمَكَ وَلا الرُّقَى! مأوَى وكيفَ وَجدتَ ضيقَ المُتَكَا فأجَلُ منه ُ فراق ُ داثرَة الرَّدَى حُكُمُ الإلَّهِ عَلَى فيكَ بِمَا جَرَى وتَقَطَّعًا منه ُ عَلَيك مَ إذا بَسَكَتَى كَبَدي ، فأقلَفَتَ الجَوانِعَ والحَشَا

واللَّيلُ يَلَدُ هَبُّ ، والنَّهارُ ، وفيهما يا مَعْشَرَ الْأَمْوَاتِ ، يَا ضَيْفَانَ تُرُّ أهل القُبُورِ مَمَّا التَّرابُ وُجُوهَكُم؛ أَهُلَ القُبُورِ ! كَفَى بنَــَأَي د ياركم ؛ أهلَ القبورِ ! لا تَواصُلُ بَينَكُم ۗ ، كم من أخ لي قد وقلقتُ بقبره ، أأْخَى ! لم بقك النبة ، إذ أتت ، أَأْخَيُّ ! لَم تُغْنَ التَّمائيمُ عَنكَ مَا أأخمَى ! كيفَ وَجدتَ مَسَ خشونة ال قد كنتُ أَفْرَقُ من فراقيكَ سالاً ، فاليَوْمَ حَقٌّ لِي التُّوجِيُّ ، إذْ جَرَى يَبكيكَ قلبي بعد عيني حسرة ، وإذا ذكرْتُكُ ، يا أُخمَى ، تَقَطَّمَتْ

١ التماثم ، الواحدة تميمة : ما يصان به من السحر . الرقي ، الواحدة رقية : السحر والعوذة .

### يا من يسر بنفسه

يا مَن بُسَر بنفسه وشبابه ! أنى سُرِرْت وأنت في خُلس الرّد ى الله من أقام ، وقد منفى إخوانه ، ما أنت إلا واحد ميمن منفى أنسبت أن تُدعى ، وأنت محشر ج، ما إن تُفيق ، ولا تُجاوِب من دعا السبت أن تُعطاك إلى العمى فسريعة ، وإلى الهُدى ، فأراك منقبض الحُطى

### ذهب المداوي والمداؤى

إِنَّ الطَّبِيبَ بَطِيِبَهِ وَدَوَائِهِ ، لا يَسْتَطَيعُ دَفَاعَ مَسَكُرُوهِ أَنَّى مَا للطَّبِيبِ يَمُوتُ بالدَّاءِ الذي قدكانَ يُبرىءُ منه، فيما قد مضى فهب الطَّبِيبِ يَمُوتُ بالدَّاءِ الذي جلبَ الدَّواء، وباعه، ومن اشترَى ذهبَ المُداوي والمُداوَى والنّذي جلبَ الدَّواء، وباعه، ومن اشترَى

### لا في الاموات ولا الاحياء

إلى الله ، فيما نالنَنَا ، فرْفَعُ الشكوَى، فَهَي بِلَدِهِ كَشَفُ المُضرّةِ والبِلَوَى خرّجنا من الدّنيا ، ونحنُ من العليها فلا نحن ُ في الأمواتِ فيها ولا الأحثياً

١ الخلس ، الواحدة خلسة : الاختطاف .

٢ محشرج ، من الحشرجة : الغرغرة عند الموت .

# من لعبدر.

كان الرشيد أمر أبا العتاهية بأن يتشده الشعر في الغزل فامتنع عليه أبو العتاهية فحبسه في بيت خمسة أشبار في مثلها وضيق عليه فصاح : الموت . اخرجوني فأنا أقول كل ما شئم . ثم أخذ دواة وقرطاساً وكتب :

مَنْ لَعَبَيْدٍ أَذَكَهُ مَوْلاهُ ، مَا لَهُ شَافِعٌ إِلَيْهِ سَوَاهُ يَشْتَكِي مَا بِهِ إِلَيْهِ ، ويخشاً هُ ، ويرْجوهُ مثلَ مَا يخشاهُ

ثم دفع الأبيات إلى مسرور الخادم فأوصلها وتقدم الرشيد إلى إبراهيم الموصلي فنى فيها ورضي الرشيد عن أبي العتاهية .

### لو كان لي قلبان.

وكتب أيضاً إليه وهو في الحبس :

وكلَّفْتَنِي مَا حُلُّتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وقُلْتُ سَابُغِي مَا تُريدُ وَمَا تَهُوَى فَلْتُ كَانَ لِي قَلْبانِ كَلَّفْتُ وَاحِيداً هَوَاكَ ، وكَلَّفْتُ الْحَلِي لِمَا يَهُوَى فَلْتُو كَانَ لِي قَلْبانِ كَلَّفْتُ وَاحِيداً هَوَاكَ ، وكَلَّفْتُ الْحَلِي لِمَا يَهُوَى فَلْرُ بَاطِلاتِهُ .

ي مما روي له في كتب الأدب .

### ما أذل المقلِّ،

مَا أَذَلَ المُقَلِّ فِي أَعِيْنِ النّا سِ لِإِقْلَالِهِ ، ومَا أَقْمَاهُ اللّهِ اللّهُ ومَا أَقْمَاهُ اللّه الله مَن ترجوه ، أو تخشاه النّما تَنظُرُ العُيْدُونُ مِنَ النّا سِ إِلَى مَن ترْجوه ، أو تخشاه الله عن ترجوه ، أو تخشاه الله

### تنادي حفرة.

أخبر الحسين بن الضحاك قال : كنت أمثي مع أبي المتاهية فمررت بمقبرة وفيها باكية تبكي بصوت شج عل ابن لها فقال أبو العتاهية :

أَمَّا تَنَفْلُكُ بَاكِيةٌ بَعَيَنٍ غَزَيرٍ دَمَّعُهَا كَمَد حَسَّاهَا أَمَّا تَنَفْلُكُ بَاكِيةٌ بَعَينٍ غَزيرٍ دَمَّعُهَا كَمَد حَسَّاهَا أَجز يا حين . فقلت :
تُنادي حُفْرَةً أُعِيَتْ جَوَابًا فقد وَلَمَتْ وصَمَّ بها صَداها

ه مما روي له في كتب الأدب . 1 أقماه : أذله ، وأحقره .

# حرف الباء

### محاسن الدنيا سراب

أذَلَ الحِرْصُ والطَّمْعُ الرِّقابِيَا ، وقلد بتعفو الكتريمُ ، إذا استرَابنا فإنك قكما دُقت الصوابا إذا اتَّضَعَ الصَّوابُ ، فلا تَدَعُهُ ، وَجَدَنَّ لَهُ عَلَى اللَّهَـوَاتِ بَرُّداً، كبرْد الماء حينَ صَفَا وطاباً أأخطأ في الحُكومة أم أصاباً وليس بحاكيم مَّن لا يُبِّالي ، وإنَّ لَكُلُّ مَسَالَةً جَوَابِنَا وإنَّ لكُلُّ تَلْخيسِ لَوَجْهَا ؛ وإن لكُلُ ذي عَمَلَ حِسَابِنَا وإنَّ لكُلُّ حادثُهَ لوَقَتْنًا ؛ وإنَّ لكُلِّ ذي أُجَلِّ كتاباً وإنَّ لكُلِّ مُطَّلَّعِ لَىحَدًّا ، وكل سكلامة تعيدُ المُنكاينا ؛ وكل عيمارة تتعيد الحترابيا وكُلُ مُمكَّكِ سَيَصِيرُ يَوْمًا ، وما ملككت يكاهُ مَعًا تُراباً أَبَتْ طَرَفَاتُ كُلُّ قَرِيرِ عَينِ بها ، إلا اضطراباً وانقلابنا كَأْنٌ مَكَ اللَّهُ لَيْهَا سَرَابٌ ، وأيُّ يلَّد تَنَاوَلَتِ السَّرَابِيَا وإن يك مُنشِيَّة عَجِلَت بشيء تُستر به ، فإن لها ذهابا

وتتتخيذ المصانع والقبابا من الدَّنْيا ، فتَحتَ عليكُ نَابِيَا تَزَيدُ كَ ، مِن مَنيَّتِك ، اقتراباً يُستَوَّغَهُ الطَّعَامَ ، ولا الشَّرَابَـا بهِ شَهَيدَتُ حَوادِثُهُ وَعَابِنَا بلي ! من حَسِثُ ما نُودي أجابِـا ولم تَرَ راجياً للهِ خَابَا عرَفَتَ العَبِشَ مُخضًا ، واحتلابَـاًا تُعدّ لهن صَبرأ واحتِسابـًا ا تَىَخَفّ ، إذا رَجَوْتَ لِمَمَا ثُـوَابِيَا كأنَّا لم نكُن حيناً شَبَابَا مين الرّيحان مُونِعَةٌ رطَّابِياً رَأَيتَ لَمَا اغْتِصَابًا واسْتِلابَا إذا ما اغتر مُكتبهل تصابي وإنَّ نُصُولَهُ فَضَعَ الحَضَابَا"

فَيَا عَجَبَاً تَمُوتُ، وأَنْتَ تَبْنِي ، أراك ، وكُلُّما فَتَتَحَّتَ باباً أَلُمْ نَسَرَ أَنَّ غُدُورَةً كُلِّ بَوْمٍ ، وحُنُقٌ لمُوقِينِ بالمَوْتِ أَنْ لا يُدُبَرُ مَا تَرَى مَلَكُ عَزَيزٌ ، أُلْيَسَ اللَّهُ فِي كُلِّ قَرَيبًا ؟ ولم ترّ سائيلاً لله أكندي ؛ رَأْبِتَ الرَّوحَ جَدُّبَ العَيشِ لمَّا ولَسَتَ بغالِبِ الشَّهَوَاتِ ، حتى فكُلُّ مُصِيبَةٍ عَظُمُتُ وجَلَتْ كَبِيرْنَا أَيْهَا الْأَنْرَابُ ، حَيى وكُنْنَا كالغُصُونِ ، إذا تَشَنَّتُ إلى كمَم طُول صَبْوَتنا بدار ، ألا ما للكُنهُول وللتّصابي ، فَزَعْتُ إِلَى خِضَابِ الشَّيْبِ منَّى،

١ المخفس ، من مخفس اللبن : استخرج زبده .

٢ الاحتساب : الاكتفاء .

٣ النصول : تغير اللون .

مَضَى عَنَى الشّبَابُ بغَيرِ وُدّي ، فعينْدَ اللهِ أحتَسِبُ الشّبَابِيَا وما مين عاينة إلاّ المُنتَاينا ، لِمنَ خَلَفَتْ شَبَيبَتُهُ وشَابِنَا

# ذنوب على آثار<sup>ه</sup> ذنوب

خَلَوْتُ ، ولكِنْ قُلُ عَلَى رَقَيبُ إذا ما خلوْتَ،الدُّهرَ،يوْماً، فلا تَشَكُّلُ وَلَا أَنَّ مَا يَتَخْفَى عَلَيْهِ يَغَيِّبُ ولا تُتَحسَبَنَ اللهَ يُغْفِلُ مَا مضَى ، ذُ<sup> ن</sup>نوبٌ على آثارِهِنَ ذُ نُنُوبُ لهَوْنَنَا ، لَنَعْمَرُ الله ، حَنَّى تَتَابَعَتْ ويأذَنُ في تَوْباتِنَا ، فَنَتُوبُ فَيَا لَيَتَ أَنَّ اللَّهَ يَغَفِّرُ مَا مَضَى ، وخُلَفْتَ فِي قَرَّن ِ فَتَأْنْتَ غَرَيبُ إذا ما مضَى القَـرْنَ الذي كنتَ فيهـِم ، إلى مَنْهُمَل ، مِنْ ورْدُهِ ، لَقَرَيْبُ وإنَّ امرًأْ قَدُّ سارَ خَسَسين حِجَّةً ۗ وليس لمَن تَحتَ التّرابِ نَسيبُ نَسيبُكَ مَن ْ ناجاكَ بالوُد قَلْبُهُ ، بقر ضك تُجزى والقُرُوضُ ضُرُوبُ فأحسن جَزاء ما اجتبهَدَتَ فإنما

# الناس مع الدنيا

والدّ هرُ فيه ، وفي تصريفه، عجبُ فكيّف ما انقلسَتْ يوماً به انقلَسُوا علَيه يَوماً بما لا يتشتهي وتُشَوا حيى يكون لهم صقو الذي حلّبُوا

لكُلُ أمرٍ جَرَى فيه القَّضَا سَبَّبُ ، ما النّاسُ إلا مَعَ الدّنْيا وصاحبِها ، بُعَظْمُونَ أَخا الدّنْيا ، فإنْ وثَبَتْ لا بِتَحْلُبُونَ لِحَيّ دَرَّ لَقَحَتْهِ ،

# متی تتوب

وقد صَبَغَتْ ذَواثِبِكَ الْخُطُوبُ يَحُتُ بِكَ الشَّرُوقُ ، كَمَا الغُرُوبُ ا تُقابِلُ وَجُهُ نَاثِبِهُ تَسُوبُ نَعَاكَ مُصَرَّحاً ذَاكَ الْمُبُوبُ تَلُوحُ على مَفارِقِكَ الذَّنُوبُ

ألا لله أنت منى تَشُوبُ ، كَانَكَ لَسَتَ تَعلَمُ أَي حَثْ مَانَكَ لَسَتَ تَعلَمُ أَي حَثْ السَّتَ تَرَاكَ كُلِّ صَبَاحٍ بَوْمٍ ، لَكَ مَبَاحٍ بَوْمٍ ، لَكَ مَبَاحٍ بَوْمٍ ، لَكَ مَبَاحٍ بَوْمٍ ، لَكَ مَنْمُرُكَ مَا تَهُبُ الرِّيحُ ، إلاّ الله أنْتَ فَتَى وكَهُلاً ،

اللقحة : الناقة اللبون .

٧ ألحث ، مصدر حثه عل الأمر : حضه وتشطه عل قمله .

فلا يَلْعَبُ بِكَ الْأُمَلُ الْكَنْدُوبُ وأنتَ لكُلُّ ما تَهُوَى رَكُوبُ وتَنَذَكُرُ مَا اجتَرَمَتَ، فلا تَلُوبُ وتُوسُكُ أَن تَغيبَ، ولا تَوُوبُ وأيّ النّاس ليس للهُ عُيُوبُ وهُمُ ، واللهُ متحمودٌ ، ضُرُوبُ ولَسَكِينَ الإِلَهُ هُوَ الوَّهُوبُ وحاشاً سائيليهِ بأن يتخيبُوا

هوَ المَوْتُ الذي لا بُدٌّ منْهُ ، وكيفَ تريدُ أنْ تُدعى حَكيماً ، وتُصْبِحُ ضاحكاً ظَهَراً لبَطن ، أراك تنفيبُ ثم تتؤوبُ بتوماً ، أتطلُبُ صاحباً لا عيب فيه ، رأيتُ النَّاسَ صاحبُهم فَكُلِلٌ ، ولَسُتُ مُسَمّياً بِنَشَراً وَهُوباً ، تَحاشَى رَبُّنَا عَنَ كُلَّ نَقْصٍ ،

### عيش الحريص لا يطيب

للمَرْءِ فِي الحِرْصِ هِمَّةٌ عَجَبُ في كلّ ما لا يَسَالُهُ ، أرَّبُ ما زال حرُّصُ الحريص يُطمعُه في درَّكه الثِّيءَ ، دونيَّه الطُّلُبُ فارَقَهُ التّعسُ مِنْهُ والنّصَبُ لم يَنْجُ منها عُجْمٌ ولا عَرَبُ ليس على المراء في قناعته ، إن هي صحت ، أذاى ولا نتصب أ

ما استَعبَدَ الحيرُصُ مَن لهُ أدبُ، للهِ عَقَلُ الحَريصِ كَيْفَ لَـهُ ، ما طابّ عَيشُ الحَريسِ قطّ، ولا البّغيُّ والحيرْصُ والهَّوَى فيتنَ \* ،

لم تَكُفِّهِ الأرْضُ كُلُّها ذَهَبُ لَمْ يَزَلَ الرَّأَيُّ منهُ يَضُطَّرِبُ بَحَدْرُ شداته ويترْتَقَيبُ تُغرِقُهُ ، في بحُورِها ، الكُرَبُ تُقْتَلُ سُكَانُها ، وتُستكبَ والمَوْتُ في كلّ ذاكَ مُقْتَرَبُ والعُبَجْبُ واللَّهُوُ منكَ واللَّعِبُ قَصُرُكَ تُبلي جَدَيدَهُ الحِقَبُ يأتي على ما جَمَعْتُهُ الحَرَبُ زال عَلَيْنَا الزَّمانُ يَنْقَلَبُ إِيَّاكَ والظَّنَّ إِنَّهُ كَلَدِبُ إِذْ قَيْلَ بَادُوا ، وقَيْلَ قَلَدُ ذَهَبُّوا مُصْطَبَراً للحُقُوق ، إذْ تَجِبُ عَهَدً"، ولا خلَّة"، ولا حَسَبُ لَيسَ يُبالُونَ منكَ ما رَكبُوا ذُ لُ اللُّهُ مُ وَنِصْفُهُ مُ شَغَبُ ا تَدُنُ إِلْيَهِمْ ، فَإِنَّهُمْ جَرَبُ

من لم يكن الكفاف مُقتنعاً ، من أمكن الشك من عزيمته ، مَن ْ عَرَفَ الدَّهرَ لم يَزَل ْ حَدْ رأَ، مَن لَزَم الحقد لم يزَل كَميداً، المَرْءُ مُستَأْنِسٌ بمَسْرُلَة ، والمَرْءُ في لنَهْوه وباطله ، يا خائف الموث زال عَنك صِباً، دارُك تَنعَى إليك ساكنتها ، يا جاميع المال مُنذُ كان ، غَداً إِيَّاكَ أَنْ تَالْمَنَ الزَّمَانَ ، فَمَمَّا إيَّاكَ والظَّلُّم ، إنَّهُ ظُلُّم ؛ بَيْنَا نَرَى القَوْمَ في مَحَلَّتِهِم، إنَّى رأيتُ الشَّريفَ مُعتَّرِفاً ، وقد عَرَفْتُ اللَّشَامَ لَيَسَ لَحُمْ إحدْر عليك النشام ، إنهم فنصْفُ خَلَقَ اللَّثَكَامِ ، مُذَ ْخُلُقُوا، فيرَّ مينَ اللَّـوْمِ واللَّشَامِ ، ولا

١ الحرب : الحلاك .

## الفناء القريب

ونحنُ مَعَ الأهلينَ نَلَهُو ونَلَعْبُ ومَا غَفَلْمَتِي عَمَا أَعُدَّ وأَحْسِبُ وبَعَدَ غَدٍ أَدْنَى إليّهِ وأَقْرَبُ أيا إخوني آجالُنسا تتقرّبُ ، أُعددُ أينامي ، وأحصي حسابها ، غداً أنا مين ذا اليوم أدنني إلى الفنا

# إبليس قد غرني

فليّت شيعري! منى أتُوبُ ؟ ومسّني مينهسا اللُّعُوبُ رَسُولُ رَبِّي بيما أجيبُ أخطىءُ في القول أم أصيبُ أمْ ليَ في فارهِ نصيبُ بمينة ، منك ، لا أخيبُ لا عُدُّر لَى ! قد أَتَى المَشيبُ ، الْسُلِسُ قَدَّ غَرَّني ونَفْسِي ، الْسُلِسُ قَدَّ غَرَّني ونَفْسِي ، ولسَّتُ أَدري ، إذا أَتَاني هَلَ أَنَا عند الجَوابِ مني ، همَلُ أَنَا ، يوْمَ الحسابِ، ناج ، أَمْ أَنَا ، يوْمَ الحسابِ، ناج ، يا رَبّ جُدُ لَى عَلَى رَجَائي

## يا خجلي من ربي !

بكت عيني على ذَنْبي ، وما لاقتبت مين كربي فيا ذُلي ، ويا ختجلي ، إذا ما قال لي ربتي أما استحبيت تعصيني ، ولا تتخشى مين العتب وتتخفي الذانب من خلقي، وتتأبى في الهوى قربي فيتب ميا جنبيت عسى تعود الى رضى الرب

## سلام على القبور.

ما لي مرزَّتُ على القُبُورِ مُسلّماً قَبَرَ الحَبيبِ ، فلم يرُد جَوَابياً لو كان بَنطيقُ بالحَوابِ لقال لي: أكلّ الترابُ متحاسيني وشبّابي

### عاش المريض ومات الطبيب

نَعَى لَكَ شَرْخَ الشّبابِ المَشيبُ ، ونادَتُكَ ، باسم سواك ، الخُطوبُ وقبلك داوى الطّبيبُ المريض ، فعاش المريض ومات الطّبيبُ

إ قوله : مسلماً قبر الحبيب ، أراد على قبر الحبيب فنصب ينزع الخافض .

## الموت يرتصد النفوس

إنَّ الفَنَاءَ منَ البَقَاء قَرَيبُ؛ إنَّ الزَّمانَ لأهله لمُؤدِّبٌ ، صفَةُ الزَّمان حكيمةٌ وبليغة ؛ وأراك تلتَّمسُ البِّقاءَ ، وطولُهُ ُ ولَقَلَدُ رَأَيْسُكُ لَلزَّمَانَ مُنْجَرِّبًا ، ولقد يُكلّمُكَ الزّمانُ بألسُن لو كنتَ تَفَهَّمَ عَنزَمَانِكَ قَوْلَهُ ، ألحتحث في طللب الصّبا وضلاله والقد عَقَلَتَ ، وما أُراكَ بعاقيلٍ ، ولقد سكنت صُحون دار تنقلب، أمع المَماتِ يطيبُ عَيشُكَ ، ياأخي ؛ زُغُ كيفَ شئتَ عن البـلي، فله على كيفَ اغتَـرَرْتَ بصرْف دهرك باأخي والقلَّد حَلَبَتَ الدُّهُرُّ أَشْطُئُرَ دَرَّهُ

إنَّ الزَّمانَ ، إذا رَمَى ، لمُصيبُ لوْ كانَ يَنجَعُ فيهم التّأديبُ إنَّ الزَّمَانَ لَشَاعَرٌ وخَطَيبُ لكَ مُهُومٌ ، ومُعَذِّبٌ ، ومُذيبُ لوْ كانَ يُحكِمُ رَأْيَكَ التَّجريبُ عَرَبيَّةِ ، وأرَاكَ لَسَتَ تُجيبُ لَعَرَاكَ منهُ تَفَجّعٌ ونَحيبُ والموْتُ منك ، وإن كرهت، قريبُ ولقد طَلَبَتَ ، وما أراك تُصيبُ أَبْلُنَى ، وأَفْنَى دارَكَ التَّقليبُ هَيهاتَ لَيسَ معَ المَمات يَطيبُ كلّ ابن أنبى حافظٌ ورقيبُ١ كيفَ اغتَرَرْتَ به ، وأنتَ لَبيبُ حِقبًا ، وأنتَ مُجرَّبٌ وأرببُ

١ زغ : مل .

٢ حلب الدهر أشطره : أي جرب أحواله .

والمَوْتُ بَرْتصِدُ النّفوسَ، وكلّنا إن كنت لست تُنبِ ، إن و ثب البلى ، لله در لك عائباً منسسر على . ولقد عنجبت لغفلتي ولغيرتي ، ولقد عنجبت لطول وقت منيتي ، لله عقلي ما يتزال يتخونني ، لله أيّام نعيمت بلينها ، إن الشباب لنافيق عند الورى ،

للمتوْتِ فيه ، وللتراب، نصيبُ الله ، يا أخي ، متى أراك تُنيبُ البعيبُ متن هو بالعيوب متعيبُ والمتوتُ يتدعوني عدا ، فأجيبُ ولمتوثُ يتدعوني عدا ، فأجيبُ ولا إلى تتوثّب ودبيب ولفيد أراه ، وإنه لتصليبُ أيام لي غضنُ الشباب رطيبُ منا للمشيب منادن وحبيبُ

## أمن البلي ترجو النجاة؟

الظّن أيتُخطىء أثارة ، ويتُصِيبُ ، تتصبو النّفوس للى البّقاء وطوليه ؛ ولقد عَجيبتُ من الزّمان وصَرْفيه ، وعَجيبتُ أنّ المَرْءَ في غَفَلاتِه ،

وجتميعُ ما هو كائين ، فقريبُ إن البقاء إلى النقوس حبيبُ حتى انحسرت وإناني لعنجيبُ والحاد ثات لهن فيه دبيبُ

١ تنيب : ترجع إلى الله وتتوب .



يا مَن يَعيبُ ، وعَيبُهُ مُتَشعَّبٌ، كم فيكَ من عيب وأنتَ تَعيبُ لله دَرُّكَ ! كيفَ أنتَ وغاينة " يَدعوكَ رَبُّكَ عندَها ، فتُجيبُ أمينَ البيلي تَمَرْجُنُو النَّجاةَ ، وللبيلي من كلَّ ناحيبَة عَلَيْكَ رَقيبُ وإن اعتبَرْتَ ، فللزَّمانِ تَـَقَـَلُـبٌ، وبحسب عُمركَ بالأهلة مُفنياً ، يا صاحبَ السُّقيم ،الطّبيبَ بدائه، قد يُغفِلُ الفَطنُ المُجَرَّبُ حظَّه حتى يَضيعَ ، وإنَّهُ لكَبَيبُ وإذا اتَّقْنَى اللهَ الفَّتَى ، وأطاعتهُ ،

والصَّفُو ُ يكدُرُ، والشَّبابُ يَشيبُ والشَّمسُ تَطَلُّعُ مرَّةً ، وتَغيبُ حَبَّى مَنَّى تَضَنَّى ، وأنتَ طَبَيبُ فهُناكَ يَصَفُو عَيَشُهُ ويَطَيِبُ

### كرب الموت

قد سمَعنا الوَّعظ لوْ يَنفَعُنا ، وقرَأْنَا جُلَّ آيات الكُنُّبُ كُلُّ نَفُسِ سَتُنُوانِي سَعْيْهَا؛ ولهمَّا مِيقَاتُ بِيَوْمٍ قَدْ وَجَبُّ ا حَنَّمَ اللهُ عَلَيْنَا وَكَتَسَبُّ جَفَت الأقلام ، من قبل ، بما رَجعَ الدُّهرُ عليهم ، فانقلَبُ كم ْ رَأَيْنَا مِن ْ مُلُوك ِ سادَة ِ ،

١ سميها : مسماها ومسلكها .

فاستُتَقَرُّ المُلكُ فيهم، ورَسَبْ وعبيد خُولُوا ساداتِهِم، ، لَيْنَهُ لَمْ يِلَكُ مُ ، بِالأَمْسِ ، ذَهُبُ. لا تَقُولُنَّ لشيء قد منضَى : كل بوم للك فيه مُضطَرَب واقنتع اليَّوْمَ ودَّعْ هَمَّ غَدٍّ، يَنْفُعُ المَرْءَ من المَوْتِ الْهَرَبُ بَهُوْبُ الرُّهُ مِنَ المُوْتِ،وهِلْ كُرُب الوت، فللموت كُرب ا كُلُّ نَفْسِ سَتَفَاسِي مَرَةً عجبًا من سهوكم كلُّ العجبُ ! أبتها ذا النَّاسُ ما حَلُ بكُم ؟ مْ قَبْرٌ ونُزُولٌ وجَلَبٌ وسَقَامٌ ثُمُّ مَوْتٌ نَازِلُ ، ومَوازِينٌ ، ونارٌ تَكْتَهِبُ وحسابٌ ، وكتابٌ حافظٌ ، فإلى خيزي طويل ونصب وصراطٌ مَن يَقَعُ عن حَدُّه ، لا لَعَمْرُ اللهِ ما ذا بِلَعِبْ حَسْني اللهُ إِلَهَا عادِلاً ؟

١ الكرب ، الواحدة كربة : الحزن والمشقة .

٣ الجلب : اختلاط الأصوات .

٣ الصراط : الطريق ، وجسر عملود على متن جهمُ .

## أصلح نفسك

سُبِحانَ رَبِنْكَ ! ما أراك تَتُوبُ ، والرّأسُ منك بشيبيه مَخْضُوبُ سُبِحانَ رَبِنْكَ : ما أراك تَتُوبُ سُبِحانَ رَبِنْكَ : كيف تَسُوبُ سُبِحانَ رَبِنْك ! كيف يَعْلَيْك الْمُوى ، سُبِحانَهُ ! إنّ الْمَوَى لَعْلَوبُ سُبِحانَ رَبِنْك ! كيف يَعْلَيْبُك الْمُوى ، سُبِحانَهُ ! إنّ الْمَوَى لَعْلَوبُ سُبِحانَ رَبِنْك ! ما تزالُ ، وفيك عن إصلاح نَفْسيك فَتُثْرَة "، ونُكوبُ السُبِحانَ رَبِنْك ! ما تزالُ ، وفيك عن إصلاح نَفْسيك فَتُثْرَة "، ونُكوبُ اللهُ سُبِحانَ رَبِنْك ! كَيف يَلْتَذَ المرُورُ " بالعيش وهو بنفسيه مَطلُوبُ سُبِحانَ رَبِنْك ! كَيف يَلْتَذَ المرُورُ " بالعيش وهو بنفسه مَطلُوبُ

### أعاجيب الدهر

يا رُب رِزْق قد أَتَى من سَبَب ، وسَلَمَ الْعَبَدُ إِلَيْهِ الطَّلْسَبُ وَرُبٌ مَن قَد جَاءَهُ رِزْقَهُ ، من حَيثُ لا يَرْجُو، ولا يحتسب ما أَنْفَعَ الْعَقْلُ لَا يَصَامُ الأَدَب الْمُورِدَ مِن غِرَة الْ لدّهُ على كَشْرَة ما يَنْقَلِب أَلَى الْمُورِدَ مِن غِرَة الْ لدّهُ على كَشْرَة ما يَنْقَلِب ما يَسْتَقَيمُ الأَمْرُ إلا التوى ، ولا يجيءُ الشيءُ إلا ذَهب والله هُرُ لا تَفَى أَعاجِيبُهُ ، لكُلُ ما فكرْت فيه عنجب والدّهر لا تفنى أعاجيبه ، لكُلُ ما فكرْت فيه عنجب

١ نكوب : عدول وإعراض .

# الحرص على الدنيا تعب

وإن في المؤت لي شُغُلاً عن اللّعيبِ ما اشتك حرصي على الدّنيا، وكاطلبي إنّ الحَريص على الدّنيا لَفي تُعَبِ

# أين أبي؟

وأبوه ؟ عدّي، لا أبا لك ، واحسبي بنيني وبنين أبيك آدم مين أب هكلا هديت لسمت وجه المطلب! ع ، إلى الفطيم ، إلى الكبير الأشيب وأرى المنية إن أتت لم تلعب يا نفس أين أبي ، وأين أبو أبي ، عُد عُد ي عُد ي فلم أجد عُد ي فلم أجد أفانت ترجين السلامة بعد هم م فلا مات ما بين الجنين إلى الرضي فلل مستى هذا أراني لاعبا ،

لقد لَعيبتُ ، وجَدُّ الموْتُ في طَلَّمَى ،

لو شَمَرَتْ فِكُرْتِي فِما خُلِقْتُ لَهُ

سُبحان من ليس من شيء يُعاد لُه،

١ السبت : الطريق والقصد .

#### ليت الشباب يعود

فلم يتُغني البُكاءُ ولا النّحيبُ نَعاهُ الشّيبُ والرّأسُ الْحَضِيبُ كمّا يتعرَى من الورّق القّضيبُ فأُخبرَهُ بما فعَلَ المَشيبُ بكتيتُ على الشّبابِ بدّ مَعْ عَبَني ، فَيَا أَسَفًا أَسِفْتُ على شَبَابٍ ، عَرِيتُ من الشّبابِ، وكان عُنُصْناً، فَيَا لَيْتَ الشّبابَ يَعُودُ يَوْماً ،

#### لدوا للموت

ليدوا للمتوْت ، وابنتُوا للخراب، لمنن نتبني ، ونحنُ إلى تُراب ألا يا متوْتُ ! لم أرَ منك بنداً ، كانك قد هنجست على متشيبي، أيا دُنياي ! ما لي لا أراني

١ التباب : الملاك .

۲ تحيف : تجور ، تظلم .

٣ أسومك : أكلفك . نبا به : لم يوافقه .

ليَ الدُّنْيَا ، وتُسرِعُ باسْتِلابي وإنك ، يا زَمَان ، لَذُ و انقِلابِ فأحمد منك عاقبة الحيلاب بَعَشْتَ الهُمّ لي مين كل باب كحلم النوم، أو ظيل السحاب وليس يتعودُ ، أوْ لمع السرابِ ۗ وأرْجُلُهُم جَميعاً في الرّكابِ بما أسدى ، غدأ دارُ الثواب كأني قد أمينت مين العيقاب فإنتى لا أُوَّفَّقُ للصَّوابِ فما عُنْدري هُناك ، وما جَوَابي؟ حساب، إذا دُعبتُ إلى الحساب كتابي ، حين أنْظُرُ في كتابي وإمَّا أَنْ أَخَلَّدَ فِي عَذَابِي

ألا وأراكَ تَبَذُّلُ ، يَا زَمَانِي ، وإنَّك ، يا زَّمَانُ ، لَـنَّو صروف، فما لي لستُ أحلبُ منكَ شَطَراً، وما لي لا ألسح علَيك ، إلا ّ أراك ، وإن طُلبت بكل وَجه ، أو الأمس الذي وَلَى ذَهَاباً ، وهذا الخَلَثُقُ منكَ على وَفاةٍ ، ومتوعيد كل ذي عتمل وستعي تَقَلَّدُ ثُ العِظامَ مِنَ الْحَطايا ، ومتهما دُمتُ في الدُّنْيا حَربصاً، سأسأل عن أمورٍ كنتُ فيها ، بأيَّة حُجَّة أَحْسَجٌ بَوْمَ ال هُمَا أَمْرَانِ يُوضِحُ عَنْهُمَا لِي فإمَّا أَنْ أَخَلَّدَ فِي نَعِيمٍ ؟

<sup>؛</sup> شطر الناقة : خلفها , يقال : حلبت أشطر الدهر أي جربت أحواله .

٣ لمع السراب : مثل في الخداع ، يقال : هو أخدع من سراب ، وهو ما يشاهد نصف النبار من اشتداد الحر كأنه ماه .

## نراع لذكر الموت

نُسُرَاعُ لَذِكْرِ المَوْتِ سَاعَةَ ذَكْرِهِ ، وَنَعَثْتُرُ بِالدَّنْيَا ، فَسَلَهُو وَنَلَعَبُ وَنَحْنُ بَنَنُو الدَّنْيَا خُلِيقَنْنَا لغَيْرِهَا، ومَا كَنتَ فِيهَا ، فَهُوَ شِيءٌ مُحَبَّبُ

#### القبور الصامتة

ما للمقابير لا تُنجي بُ ، إذا دَ عاهن الكثيبُ حُفرٌ مُسقَفَةٌ عليه هن الجناد لُ والكثيبُ البهن ولندان ، وأطفا ل ، وشبان ، وشيب كم من حبيب لم تكن نفسي بفر قتيه تعليبُ عاد رَ ثُهُ في بعضه ن عقد لا ، وهو الحبيب وسلوث عنه ، وإنما عهدي برويته قريب

١ الحنادل ، الواحد جندل : الصخر العظيم . الكثيب : التل من الرمل .

#### طلبتك يا دنيا!

طلكبتك يا دُنيا، فأعذرَتُ في الطلب فَلَمَمَّا بِدَا لِي أَنْنَى لَسَتُ واصلاً وأسرَعْتُ في ديني ، ولم أقض بنُغيَسَي تخلّينتُ ممّا فيك جَهَدْي ، وطاقتي فَمَا تُمَّ لِي بَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ مَنظَرٌ وإنَّى لَمِمَّن خَيَّبَ اللهُ سَعَيْمُ، أرَى لك أن لا تستطيب لخلة ، أَلُمْ تَرَهَا دارَ افتراق وفَجْعَسَة ، أَفْلُبُ طُرِّنِي مَرَّةً بِعَدَ مَرَّة ، وسَرْبَكُنْتُ أَخْلَاقِي قُنُوعاً وعفةً، فلم أرَ حَظَّماً كالقُنوع الأهله، ولم أرَّ فَصَلاً تَمَّ إلا بشيمة ؛ ولم أرَّ في الأعداء حينَ خَبَرْتُهُم ۗ ولم أرَّ بَينَ العُسْرِ واليُسرِ خِلطَةً ؛

فما نِلْتُ إلا الهُمّ والغَمّ والنّصبُ إلى للذَّة ، إلا بأضعافيها تعبُّ هرَبْتُ بديني منك ، إن نَفَعَ الهرَبْ كَمَا يَشَخَلَقَى القَوْمُ مِن عَرَّةِ الجَرَبُ أُسَرّ به ، إلاّ أنّى دونتهُ شَغَبُ لَئَنْ كُنتُ أَرْعَى لَقَحَةً مُرَّةً الحَلَبُ كأنَّكَ فيها قد أمينت من العَطَبُ ا إذا رَغبَ الإنسانُ فيها ، فقد ذهسَبْ لأعْلَمَ مَا فِي النَّفْسِ ، والقلبُ يَتَنقلبُ فعندي بأخلاقي كُنُوزٌ مِنَ الذَّهَبُ وأن يُجمل الإنسان ما عاش في الطلب ولم أرَّ عَقَالاً صَعَّ إلاَّ على أدَّبْ عدواً، لعقل المرء، أعدى من الغضب ولم أرَّ بَيْنَ الحَيِّ والمَّيْتِ من سَبَبُ

١ ألحلة : المصادقة والإخاء .

### الشيب الناعي

أَلَا كُلُّ مَا هُوَ آتِ قَرَيبُ ، وللأرْضِ ،من كلَّ حيَّ ،نتَصيبُ ءِ فيها ، والموت فيهيم دَبِيبُ والنَّاسِ حُبِّ لطُّولِ البَّقَا وللدُّهُو شَدُّ على أَهْلُهِ ، فَبَيَنَ مُشِتٌّ، ونَبَلٌ مُصِيبُ وكمَّ من أناس رأيناهم ، تَفَانَوا ، فلم يَبَق منهم غَريب ٢ ويُسلِمُ فيها الحَبيبَ الحَبيبُ وصاروا إلى حُفْرَة تَحْتَوي ، فأعجبُ ، والأمرُ عندي عَجيبُ أرَى المَرْءَ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ، فيتَوْمًا يَشبُّ ، ويتَوْمًا يَشيبُ وما هُو إلا عَـــلى نَقْصه ، ألا يَعْجَبُ المَرْءُ مِن فَضِهِ، إذا ما نعاها إليه المشيب وذو اللُّبُّ مُجتَّنبٌ ما يَستَعيبُ إذا عبنت أمراً ، فلا تسأنه ، وجُزُّهُ إلى كلِّ ما لا يُربِبُ ودَعُ ما يُريبُكَ لا تأته ، ألم تدر أنك فيها غرب أراك لدُنْياك مُستتوطنا ، وليّل يَجُن ، وشَمس تَغيبُ أَغْرَكَ منها نَهَارٌ يُضيءُ ، فتصفر لصاحبها أو تطيب فلا تَحسَب الدَّارَ دارَ الغُرُورِ ،

١ البين المشت : الفرقة المفرقة .
 ٢ عريب : أي أحد .

### أنلهو وايامنا تذهب؟

ونَلَعَبُ ، والمؤتُ لا بِلَعَبُ أَنْكُمْهُو وأَيَّامُنَا تَكَدْهَبُ ، عَجِيبْتُ لذي لَعِبِ قَدَ ۚ لِهَا عَجِبتُ وَمَا لِي لَا أَعْجَبُ أَيْلَهُ وَيُلَعَبُ مَنْ نَفَسُهُ مَنْ نَفَسُهُ مَنْ نَفَسُهُ مَنْ نَفَسُهُ مَنْ لَهُ يَخْرَبُ نَرَى كُلَّ ما سَاءَ نَا دائِباً، على كلَّ ما سَرِّنَا ، يَعْلُب أُ إذا ما هُمُ صَعَدُوا صَوَّبُوا نرَى الْحَلَقُ في طَبَقَاتِ البَّلَي رَ، لم نَدُر أَيِّهُمَا أَطْلَبُ نَىرَى اللَّيلَ بَطَلُّبُنَا والنَّها فليس لنا عنهما مهربًا أحاط الجديدان جمعاً بناً، وكل له أثرً بُكْتَبُ وكلُّ لَهُ مُدَّةٌ تَنْفَضَى ؟ إلى كم تُدافعُ نَهيَ المَشي ب يا أينها اللاعبُ الأشيبُ تُ تُسلم منهن ، أو تُنكَبُ وما زلنت تـَجري بك َ الحادثا نَ نَفَسُكُ آخِرَ مَا يُسلَبُ ستُعْظِيَ وتُسلّبُ حَتَّى تكو

١ الجديدان : أي الليل والنبار لأنهما لا يبليان أبداً .

# الدنيا كفيء تولى

طالمًا سَحَبْتُ خَلَفَى النّيابَا ا طالماً نازَعتُ صَحى الشّرَابِـا فرَمَانِي سَهُمُهُ وأَصَابِنَا أين تَبغى، هل تريد السَّحابـَا؟ إن وَمَاكَ المَوْتُ فيه أصاباً إبن ما شئت سوف تلقى خراباً بكَ ، والأيَّامُ إلاَّ انْقَالِابَا إنتما الدنبا تُحاكى السّرابا وكماً عابّنت فيه الضّبابا كلُّ يتَوْمِ قَدْ تَزَيدُ التِهابِيا واكتبثابٌ قد يَسوقُ اكنـثابـا لا وَلا دام َ لَهُ ما استَطابِنَا يتهجر اللهو بها، والشبابا وبتنى بتعد القيباب قيبابا

طالمًا احْلُمُولى مُعاشى وطابا ؛ طالمًا طاوَعتُ جَهَلْي وعَقلي؛ طالمًا كنتُ أُحبِّ التَّصابي ، أيُّها البَّاني قُصوراً طوالاً ! إنَّمَا أَنتَ بوادي الْمُنَايِّا ، أيتها الباني لهدُّم اللَّيالي! أَأْمِنْتَ المُوْتَ ، والمُوْتُ يَأْبَى، لوْ تَسَرَى الدَّنْيَا بعَيَنِيْ بَصَيْرٍ ، إنَّمَا الدُّنْيَا كَفَيْءٍ نَوَلَّى ، نارُ هذا الموْتِ في النَّاسِ طُنُرًّا إنَّمَا الدُّنْيَا بَلاءٌ وَكَدُّ ، ما استطابَ العَيشَ فيها حليمٌ أيِّها المَرْءُ الذي قد أبَى أنْ وبَسَنَى فيها قُصُوراً ودوراً ؛

١ احلولى معاشي : صار حلواً . سحبت خلفي الثيابا ؛ كناية عن مشي المتبخّر .

وَأَبِّي للغِّيِّ إلاَّ ارتكابًا مُستَشيطاً قد أذَلَ الرَّقَابَا آخرَ الأيّام ، إلاّ ذَهَاباً مثلكما يكنفي الكشيب الشبابكا نالتها ، إلا أذَّى وعندابنا إذْ دَعاهُ يَوْمُهُ ، فأجَابَا يَتَرُكُ الدُّورَ خَرَاباً يَسَابَا أيّ حتى مات فيها فسَـآبَـا أيّ مُلْك كان فيها لقوم قَبْلُنا ، ما استُلبوه استيلابا إحملوا الزّاد وشدّوا الرّكاباً أَنْفُسَ الْحَلَقِ ، جَمَعًا ، نِهابِكَا يوْم عَرْضِي ،أن يرُد الجوَابَا لَيتَ شعري بيسميني أعطلي أم شمالي، عند ذاك،الكتابا سامح النَّاسَ ، فإنني أراهم أصبَحُوا إلا قليلاً ذيَّابنا افْش مَعرُوفَكَ فيها، وأكثر ثم لا تَبغ عليهم ثواباً فهوَ يُعطيكَ العَطايا الرِّغَابَا

ورَأَى كلَّ قَبيح جَميلاً ، أنتَ في دار ترَى المَوْتَ فيها أبَتِ الدُّنيا على كلُّ حتى ، إنها تنفى الحياة المنايا ، ما أرّى الدّنْيا على كلّ حيّ بَيْنَمَا الإنسانُ حَمَّ قُنُويٌ ، غيرَ أَنْ المَوْتَ شِيءٌ جَلَيلٌ، أيّ عيش دام فيها لحيّ ؛ إنَّما داعى المناياً يُنادي : جَعَلَ الرّحمَنُ بُيّنَ المَنَايا ، لَيْتَ شعري علىلسانيَ أَيْتَقُوَى، واسأل الله َ، إذا خفتَ فَـقرأً،

١ مستشيطاً : ملتهباً غيظاً .

٢ يوم العرض : يوم الدين .

# تبارك رب دائم السيب

عَظيم العَظايا رازِقاً دائم السيب وحسبي له دار المنية من عَيْسِ فَمَا كُلَّ مَوْثُوق به ناصح الحَيْسِا وما عَقَلُ ذي عَقَلِ من البعث في رَبِ تَبَارَكَ رَبِّ لا يَزَالُ ، ولم يَزَلُ ، للهِ يَخْتُ لللهِ اللهِ يَنْ مُستَحْسِناً للما ، ليتخلُ امرُو " دون الثقات بنتَفْسيه ، ليتخلُ امرُو " دون الثقات بنتَفْسيه ، لعتمرُك ما عين من الموت في عملى وما زالت الله نبيا تُري الناس ظاهراً وما زالت الله نبيا تُري الناس ظاهراً

## الله يعطي بلا حساب

مليك المُلُوك ، ووارث الأسبابِ سكناً ، ومُنزِل غيث كل سحاب الآهاب الوهاب الآهاب في دَبُّك الوهاب في دار مُعنَّمَل لدار ثَوَابِ

سُبُحانَ مَن يُعطي بغيرِ حِسابِ ،
ومُدَبَّرِ الدَّنْيا وجاعِلِ لَيَثْلِيها
يا نَفَسُ ! لا تَتَعَرَّضي لعَطبة ،
يا نَفَسُ ! هَلا تَعَلَّمينَ ، فإنّنا

١ ناصح الجيب : صادق أمين .

٧ المعتمل ، من اعتمل : اضطرب في العمل ، وعمل عملا متعلقاً بنفسه .

### صروف الدهر ونوائبه

ونتواثيب متؤصولة بنتواثيبا مَا لَسَتَ تُبْصِرُهُ لِليَّكَ بَآئِبِ يكفيك منها مثلُ زادِ الرّاكيبِ قد زال ً عنك زُوال أمس الذَّاهب ودِثُوا التسالُبَ سالِباً عَن سالب

كم للحوادث من صُرُوف عَمَجائب، ولقد تَفَاوَتَ من شَبَابِكُ وَانْقَتَضَى تَبغى من الدَّنيا الكَثير ، وإنَّما لا يُعْجِبِنَكَ ما تَرَى ، فكأنهُ أ أصبّحت في أسلاب قوم قد مَـضَوّا،

## من تراب الى تراب

كَيْفَ تَلَهُو وَأَنْتَ فِي حَمَّاةِ الطَّيِّ نِ ، وتَـمشي وأَنْتَ ذُو إعجابِ وخكلاصاً مين مُوثلات العَذاب موقيف الخاطىء في يتوم الحساب

مِنْ تُرابِ خُلِقتَ لا شُكُ فيهِ وغَدًا أَنْتَ صافِرٌ للترابِ تَسَأَلُ ۚ اللَّهَ زُلْفَةً ۗ واعتبِصاباً ، فَخَفَ اللهَ واترُكُ الزُّهوَ، واذكرْ

١ صروف اللمر : تقلباته . النوائب : المصالب .

#### يا نفس تو بي

عَجَباً لتصريف الخُطوب وتَعَجَدِي تَصَرَ القُلوب رِينَ بالأمل الكَذوب لا تَستطيعي أن تتنويي رحمان غفار الذيوب رحمان غفار الذيوب ح بهن دائيمة الحبوب والخلق مختلف الضروب من خير مكتسب الكسوب متحمود من لطخ العيوب

سُبِحانَ عَلاَّمِ الغُبُوبِ ، تَعَرَى فَرُوعُ الْأُنْسِ بِي ، حَى مَى ، با نفسُ ، تَعَتَ بِا نفسُ ، تَعَتَ بِا نفسُ ، تَعَتَ بِا نفسُ ، تَعَتَ بِا نفسُ تُوبِي قَبَلَ أَنْ واسْتَعَفِي لذُنوبِيكِ اللهُ أمّا الحَوادِثُ فالرّيسا والمَوْتُ خَلَقٌ واحِدٌ ، والمَوْتُ خَلَقٌ واحِدٌ ، والسّعْنيُ في طلكبِ التّقتى ، والقنى الله والقنى الله والقل ما يتنجو الفنى الم

١ الحطوب ، الواحد خطب : الأمر صغر أو عظم ، وغلب استعماله للأمر العظيم المكروه .

### العز تقوى الله

لم يَنْشُنِهِ شَيْبُهُ ، ولا الحِقْبُ أَلُمْ تَرَ الدُّهُرَّ كَيْفَ بَنْقَلُّبُ مِنْ أَيِّ خَلَقَ الْإِلَهِ بِتَعْجَبُ مَنْ ﴿ يَعْجَبُ ، وَالْحَلَّقُ كُلُّهُ عَجَبُ وبالرّضَى والتّسليم يتنقطيعُ السّهم ، وبالكِبر يكثرُ العّطسَبُ وعندَ حُسنِ التَّقديرِ يتحتكمُ الصَّجَدُ ، ويَتَنْبُتُ اللَّهُو واللَّعبُ ا وفي جَميلِ القَنَوعِ يَنَنْخَفِضُ السَّمِيشُ وبالحرْصِ يعظمُ التَّعَبُ إنَّ الغيني في النَّفُوسِ ، والعِ زَّ تَقَوَى اللهِ لا فضَّةٌ ولا ذهَّبُ تَجري بشيء إلا لَهُ سَبَبُ

مَنْ لَمْ يَعِظُهُ النَّجريبُ والآدَبُ، يا أينها المُبتكي بهمته ، وحاد ثاتُ الأقدار تَـجري ، وما

١ الحد: الحظ.

## أين المفر من القضاء؟

أين المقر مين القضا ع مشرقا ، ومُغربًا انظر ترى لك مدهميًا ، أو ملجاً ، أو مهربًا سكتم لأمر الله واد ض به وكن مترقبًا ولقل ما تنفك من حدث يتجيء ليذهبا وكذاك لم يتزل الزمان ، بأهله ، متقلبًا تزداد ، من حدر المنية في ، بالفرار تقربًا فلقد نعاك الشيب يو م رايت راسك الشبب موديًا فلقد نعاك الشبب يو وأتى المشبب موديًا وكفاك ما جربنا بلهوه ، وأتى المشبب موديًا يئسي ويصبح طالب الدن ينا معنى منعبًا بنسي الحراب ، وإنما يبني الحراب ليخربا

١ المنية : المرت .

### لا تعتبنّ على الزمان

المَرْءُ بِعَطْلُبُهُ ، والمَنبَةُ تَطَلُبُهُ ، السِ الحَريصُ بزائد في رزقه ، لا تعتيبَن على الزّمان ، فإن من البلي ، أي امرىء إلا عليه من البلي ، الموت حوض ، لا عالمة دونه ، وترى الفي سلس الحديث بذكره وأسر ما يلقى الفي في نقسه ، ولرّب ملهية لصاحب لذة ، من كانت الدّنياءُ أكبر همة ، فاصبر على الدّنياء أكبر همة ، فاصبر على الدّنياء أكبر همة ، ما زالت الأيام تلعب بالفتى ، من لم يتزل مئتعجباً من حادث من لم يتزل مئتعجباً من حادث من حادث

ويد الزمان تدره وتقلبه الله الله المقسيمة له ويسببه الله الزمان أقل ممن يغضيه يوضي الزمان أقل ممن يغضيه يوقبه مشربه مر مذاقته ، كريه مشربه مشربه وسط الندي ، كأنه لا يرهبه المنتزه ناب الزمان وميخلبه الفيتها تبكي عليه ، وتند به الفيتها تبكي عليه ، وتند به من من فيها ما يتعبه ماكل من فيها برى ما يتعبه المناب الزمان تعجبه المناب الزيام ، وطورا تسلبه الناب الزيام ، وطورا تسلبه الناب الزيام ، وطورا تسلبه الناب النام ، وطورا تسلبه الناب النام ، طال تعجبه الناب النام ، طال تعجبه

۱ يېزه: ينتزعه.

٢ زج : أدفع برفق .

### هادم اللذات

نُنافِسُ في الدّنيا ، وَنَحْنُ نَعِيبُها ، وَمَا نَحْسِبُ السّاعاتِ تُنْقطَعُ مُلُدَةً ، كَانْتي برَهْطي بحملُونَ جينازَتي فحتى متى ، وإلى متى ؟ فحتى متى ، وإلى متى ؟ وإنّني ميمن يتكثرهُ المنون والبيلى، أينا هادِمَ اللّذاتِ ! ما منك متهرّب فكم فكم فيم مين مسترجع متوجع متوجع ، وإنّني وداعية حرى نئادي ، وإنّني وداعية حرى نئادي ، وإنّني ،

لقد حد رتشاها ، لعدري ، خطوبها على أنها فينا سريع ديبها الله حفرة ، يسُحى على كثيبها يسلوم طلوع الشمس لي وغروبها ويعجبه ريح الحياة وطيبها تحاذر ننفسي منك ما سيسيبها وباكية يتعلو على نحيبها المجالة عن صوتها ما أجيبها المفي غفلة عن صوتها ما أجيبها المنسي

١ المسترجع : القائل : إنا لله وإنا إليه راجعون .

٢ لعله أراد بالداعية : زوجه أو ابنته ِ

### كل عائد إلى الله

كلُّ إلى الرّحمانِ مُنقَلَبُهُ ، والخَلَنْقُ مَا لَا يَنْقَضِي عَجَبُهُ\* سُبحانَ مَن جَلَ اسمُه ُ وعَلا ، وَدَنَا ، ووارَتْ عَينَهُ حُبُجُبِهُ لم يُسْجِ منها هارباً هتربَهُ \* ولَرُبُ غاديتَةٍ وراثِحَةٍ ، ولرُّبِّ ذي نَشَبِ تَكَنَّفَهُ حُبُّ الحَياةِ ، وغَرَّهُ نَشَبُهُ ١ قد صارَ مِمَّا كانَ يَمَلُّكُهُ صِفراً ، وصارَ لغيرِهِ سَلَبُهُ \* يا صاحبَ الدُّنيا المُحبُّ لهَا ! أنتَ الذي لا يَنقَضِي تَعَبُهُ \* أصلَحتَ داراً ، هَمَلُها أُسَفُ ، جَمَّ الفُروع ، كَثيرَةٌ شُعَبُهُ ٢ إن استِهانتَهَا بِمَن صَرَعَت ، فيقدر ما تَسمُو به رُتَبُهُ وإن استَوَتْ للنَّملِ أَجْنُحَةٌ ، حَى يَطيرَ ، فقد دَنَا عَطَبُهُ ْ إنَّي حَلَبْتُ الدُّهرَ أَشْطُرُهُ ، فرَّأَيْنُهُ لَم يَصْفُ لِي حَلَبُهُ \* فتَوَقُّ دَهُرَكُ مَا استَطَّعَتَ ، ولا سَغَرُرُكَ فَضَّتُهُ ، ولا ذَهَبُهُ ا كَرَمُ ُ الفَّتِي التَّقْوَى ، وقُوْتُهُ ُ مَحضُ البَقينِ ، ودبنُهُ حَسَبُهُ حِلْمُ الفَـنَّى مِمَّا يُزِّيِّنُهُ ، وتمام حِلْية فضله أدبه

١ النشب : المال .

۲ هملها : ترکها .

والأرْضُ طَيَبَهُ ، وكلُّ بَنِي حَوَّاءَ فَيَهَا وَاحِدٌ نَسَبَهُ اللهُ اللهُ تَدُرُ مَا سَبَبُهُ اللهُ اله

## مادح الدنيا وعائبها

وجنة الخُلُد نام راغيها الله الله الله النها ، إذ نام طالبها لله النها التقى كواكبها التقى كواكبها ضافت على نفسه منداهبها الرض ، ولانت له مناكبها ينفك من حاجة يُطالبها مادحها صادق وعائبها

عَجِبْتُ للنّارِ نامَ راهِبُها ، عَجِبِتُ للجَنّةِ النّي شَوَّقَ ال إنّي لَفي ظُلُمة مِنَ الحُبُّ للا مَنْ لم تَسَعّهُ الدّنْبا لبُلغتَهِ ، مَنْ سامَحَ الحادِثاتِ ذَلّتُله ال والمَرْءُ ما دام في الحَياةِ ، فكلا يا عَجبًا للدّنْبا كَذَا خُلِقَتْ

١ راهبها : خالفها .

٢ البلغة : ما يتبلغ به من العيش وقوام الحياة .

#### دار خوانة

دارٌ بكيتُ بحبتها ، خوانسة للمحبها كُلُ مُعنى مبنتكى بعطائها ، وبسلبها وبختلها ، وبسلبها وبختلها ، وبفريها وبختلها ، وبفريها وبختلها ، وبغبها ، وبسبها وبحسدها ، وبنتها ، وبسبها ان لم تُعَن بقناعة ، ضافت عليك برُحبها ما تنقضي لك لذة ، الا بروعة خطبها إن أقبكت بغضارة سبح النعي بجنبها ا

١ الحتل : المداع .

٢ الغضارة : السعة والخصب . سع : سال .

### تقلب الدهر

والشَّكُّ والكُفرَ والطُّغيانَ والرَّبِيَّهُ\*

إيَّاكَ والبَّغْيِّ والبُّهْتَانَ والغيبَّهُ ، ما زادكَ السَّنُّ مِن مِثْقَالَ خَرُّدَكَةً إِلاَّ تَقَرَّبَ مِنْكَ الْمَوْتُ تَقَريبَهُ ۗ فَمَا بِهَاوِكَ ، والآيَّامُ مُسْرِعَةً ، تَصعيدَةً منكَ أَحيانًا ، وتَصويبَهُ وإنَّ للدُّهُ مِنْ مُ يُعْضَى تَقَلَّبُهُ ، في كُلُّ طَرُّفة عَيْنِ مِنْكَ تَقَلِّبَهُ \*

### اصبر على نوب الزمان

إصْبِرْ على نُوبِ الزّما ن وربَبْيهِ وتقلّبه لا تَنجَزَعَنَ فَمَن تَعَتَ بَ بَا دامَ وَصُل تَعَتَبِه شَرَفُ الفي طلب الكفا ف بعفة في متكسبيه يَرْضَى بقيهُم مليكه ، مُشَجَمَّلاً في مطلبَهُ

١ النية : ذكر القريب بالسوء .

#### هارون يبرق ويرعد.

قال حيتما نقض نقفور ملك الروم ما كان أهطى الرشيد من الانقياد ، وتجهز الرشيد وغزاه فنزل على هرقلة ودخلها بالسيف:

ألا نادَتْ هِرَقُلْلَةُ بِالْحَرَابِ ، من المَلَكِ المُوَفَّقِ الصّوابِ غَدَا هارون يُرْعِد بالمَنكايا ، ويبرق بالمُذكرة القيضابِ ورايات يتحل النصر فيها ، تمر كأنها قيطع السّحاب أمير المؤمنين ظفرت فاسلم ، وأبشير بالغنيمة والإياب

ه مما روي له في كتب الأدب.

١ المذكرة : السيوف الصارمة ذوات الماه . القضاب الواحد قضيب : السيف القاطع .

### والبة الدعي.

هجا والبة بن الحباب أبا العتاهية فقال أبو العتاهية يهجوه :

أواليب ! أنت في العرب ، كمثل الشيض في الرُّطنيا هكلُم الله الموالي الصيد لد في سعة ، وفي رحب فأنت بينا لتعمير الله أشبه مينك بالعرب غضيت عكيك ثم رأي ت وجهلك ، فانجلي غضي غضين ليما ذكر تسني مين لو ن أجدادي ولون أبي فقل ما شيئت أقبله ، وإن أطنبت في الكذب لقد أخبر ت عنك وعن أبيك الحاليص العرب فقال العاد فون بسه : مصاص غير موتشب فقال العاد فون بسه : مصاص غير موتشب أتانا مين بيلاد الرو م أطلس غير ذي نشب أراك وليدت بالمري خيا ابن سبالك الذهب

ہ نما روي له في كتب الأدب .

<sup>1</sup> الشيمن : تمر رديء . الرطب : ما نضج من البسر قبل أن يمسير تمراً .

٧ المصاص من الثيء : خالصه وسره . المؤتشب : المختلط .

فَجِئْتَ أَقَيشِرَ الْحَدَيْ نِ أُزْرَقَ ، عارِمَ الذَّنَبِ اللهُ نَبِ اللهُ نَبِ اللهُ ا

### عذر القاضي -

قال في قاض :

هَمَ القاضِي بَيْتُ يُطُوبُ ، قالَ القاضِي لِمَا عُوتِبُ : ما في الدّنيا إلا مُدْنيِبُ ، هذا عُدُرُ القاضي ، واقليبُ بريد أنه إذا قلبت لفظة عذر بالتصعيف تصير غدراً .

#### مات ابن وهب.

قال يرثي سعيد بن و هب :

ماتَ واللهِ سَعَيدُ بنُ وَهُبِ ، رَحِيمَ اللهُ سَعَيدَ بنَ وَهُبِ ، يا أَبنا عُشْمان َ أُوْجَعَتَ قَلَبي

ي بما روي له في كتب الأدب .

# لهفي على ورق الشباب.

حدث عكرمة عن شيخ له من أهل الكوفة قال: دخلت مسجد المدينة ببغداد قبل أن بويع الأمين محمد بسنة فإذا شيخ عليه جماعة وهو ينشد :

لَهُ هَي على وَرَقِ الشّبابِ، وغُصونِهِ الخُصْرِ الرّطابِ ذهب الشّبابُ، وبانَ عني غيرَ منشقطر الإبابِ فلأبنكيين على الشّبا ب، وطيب أيّام التصابي ولأبكيين مين الخيضاب ولأبكيين مين الخيضاب إنيّ لآمُلُ أنْ أُخلَد، والمتنبّة في طيلابي

قال : فجمل ينشدها وان دموعه لتسيل على خديه . فلما رأيت ذلك لم أصبر أن ملت فكتبتها وسألت عن الشيخ فقيل لي هو أبو النتاهية .

ه عا روي له في كتب الأدب .

#### حبذا الماء.

أخبر المسمودي قال : اجتمع أبو نواس وجماعة من الشعراء معه ودعا أحدهم بماء فشربه وقال :

### عَذُب المَّاءُ وطابنا

ثم قال لهم : أجيزوا . فتر ددوا ولم يحضر أحد منهم ما يجانسه في سهولته وقرب مأخذه حتى طلع أبو العتاهية فقالوا : هذا ذاك . قال : فيما أنتم ؟ قالوا : قد أعذنا نصف بيت ونحن نخيط في تمامه . قال : وما ذاك ؟ قالوا :

عَذُبُ المَّاءُ وطابنًا

فقال أبو العتاهية من فوره :

حَبِّذًا المَّاءُ شَرَابَا

### ريح التصابي.

قال يتغزل:

ولقد حَبَوْتُ إليك ، حتى صارَ مين فرط التصابي يجدُ الحكيسُ ، إذا دَنا ، ربع التصابي في ثيابي

عا روي له في كتب الأدب.

# حرف الثاء

### برزخ الموتى

إذ نحن تعلم أننا سنموت نصحت له ، فوليه الطاغوت الموسم على ما يبصرون سكوت فجميعهم بغرورها مبهوت يكفيه من شهواته ، ويقوت فهم رُقُود في شراه ، خفوت قد صار بعد وحبله مبتوت

ليم لا نُبادر أما نراه يُفُوت ،
من لم يُوال الله والرُّسُل التي
عُلَمَاوْنَا مِنْا يَرَوْن عَجائِباً،
تُفنيهيم الله نيا بوشك زواليها ،
وبحسب من يتسمو إلى الشهوات ما
يا بَرْزَخ المَوْتَى الذي نَزَلوا به ،
كم فيك ممن كان يُوصَل حبله

١ العاافوت : الشيطان الصارف عن طريق الحير .

# الكلب على الدنيا

وبالدُّموع الغيزار قد سُكبتُ دنيا ، رجالاً ، عليك قد كلبت وكل منفس تُجزَى بماكسَبَتْ أيّ امنيناع لها إذا طلُلبت وما تُبالي الغُواةُ ما ركبَتُ لا دَرُّ درر الدُّنيا إذا احتلبت كم من يد لا تَنال ما طلَبَت ياناً عكيه ، ورُبِّما صَعُبَّتْ وشهوَةُ النَّفسِ رُبُّما غَلَبَتَ ضافت عليه الدُّنيا بما رَحُبُتُ د نیا علی ما اشتهکی ، إذ انقلبت أَمْواتَ ، والعَينُ رُبُّما كَلْبَتْ وأي طَعُم لِللَّهُ فِي ذَهَبَّتُ ذَلُ ، في أي منشب نشبت ا

كَأَنَّنِي بالدِّيارِ قَد خَرِبَتْ ، فضّحت لا بل جرّحت، واجتحت يا المَوْتُ حَقٌّ ، والدَّارُ فانبِيَّةٌ ، يا للك مين جيفة مُعَفَّنَة ! ظَلَّتْ عَلَيْهَا الغُواةُ عَاكِفَةً ، هي التي لم تَزَلَ مُنتَغَصَّة ، مَا كُلُّ ذي حَاجَةً بِمُدُّرِكِهَا ، في النَّاسِ مَن تَسَهُلُ المَطاابُ أحدُ وشيرة ُ النَّاسِ رُبِّما جَمَحَتْ ؛ مَن لم يستعنه الكفاف مُقْتنعاً، وبَيْنَمَا المَرْءُ تَستَقَيمُ لَهُ ال مَا كَذَ بَتُنِّي عَيَنٌ رَأَيْتُ بَهَا ال وأيّ عَيش ، والعَيشُ مُنقَطِيعٌ ؛ وَيَعْجَ عُقُولِ الْمُستَعصمينَ بدار ال

١ المنشب : مكان النشوب . نشبت : علقت .

مَنْ يُبرِمُ الانتِقاضَ منها ، ومَن يُخمِدُ نيرانتها ، إذا التهبّبَ ومَن يُغيلُ الدّنيا إذا نتكبّبَ المعن يُعيلُ الدّنيا إذا نتكبّبَ الله يُعيلُ الدّنيا إذا نتكبّبَ الله يُعيلُ الدّنيا إذا نتكبّبَ الله ومَن يُعيلُ الدّنيا إذا نتكبّبَ الله ومَن يُعيلُ عَبن تُسقَى بما جَلبّبَ والنّاسُ في غَفْلية وقد خلّبَ الآ جال مين وقيها واقتربّبَ

# الموت غاية كل حي

نَسِتُ المَوْتَ ، فيما قد نسِيتُ ، كَأْنِي لا أَرَى أَحَداً يَمُوتُ أَلِيسَ المُوْتُ غَاية كُلِّ حَيِّ ، فَمَا لِي لا أَبَادِرُ مَا يَفُوتُ أَلِيسَ المُوْتُ غَاية كُلِّ حَيِّ ، فَمَا لِي لا أَبَادِرُ مَا يَفُوتُ

١ يقيل ، من أقال إقالة الله عثرتك : أنهضك من سقوطك .

## أيها المغرور

من يتعش يكبر ، ومن يكبر عث ، من قبلنا ، كم وكم قد درجت ، من قبلنا ، أيها المتغرور ما هذا الصبا ؟ أنسبت الموت جهلا ، والبيلى نحن في دار بلاء وأذى ، منول ما يتبئت المرء بيسه بينتما الإنسان في الدنيا له أبت الدنيا على سكانها ، أبت الدنيا متاع ، بلغة ، بلغة ، بلغة ، بلغة ، بلغة ، بلغة ، من رحيم الله امرة أنصف من .

۱ درجت و مضت وماتت ،

۲ المنت : الفساد .

## ما أقرب الحياة من الممات

للهِ دَرُّ ذَوي العُقُولِ النُّشْعَبَاتُ ، أَخَذُوا جَمَيعاً في حَدَيث التُّرُّهاتُ ا وأماً ورَبِّ المُسجِدَينِ كِلْيَهْمِمَا ؛ وأماً ورَبّ مِني ورَبّ الرّاقصات ٢ وأماً ورَبِّ البِّيتِ ذي الأسْتارِ وال مَسْعَى وزَمزَمَ والهَدايا المَشعَرَاتُ إنَّ الذي خُلِفَتُ لَهُ الدُّنْيَا ، ومَا فيها لنَا ذُلُ يُمجِلُ عن الصَّفاتُ فَلْسَنَظُو الرَّجُلُ اللَّبِيبُ لِنَفْسِهِ ، فجَّميعُ ما هوَ كائين لا بُدُّ آتُ عش ما بكا لك أن تعيش بغبطة ما أقرَبَ المُحيا الطُّويلُ من المُماتُ فتُنجَافَ عَن دارِ الغُرُورِ ، وعن دَوا عيها ، وكُن مُتَوَقّعاً للحادِثاتُ أينَ المُلُوكُ ذَوُو العَساكِيرِ ، والمُنَا بر، والدَّساكر، والقصور المُشرفاتُ والمُلْهِياتُ فمَنْ لَهَا والغَــاديا تُ الرَّائحاتُ من الجيادِ الصَّافيناتُ هُمُ بَينَ أَطْبَاقِ الثَّرَى، فترَاهُمُ أهْلُ الدّيارِ الحاوياتِ الحالياتُ هَلُ فَيَكُمُ مِن مُخبِرِ حَيثُ استَقَرَّ قَرَارُ أَرُواحِ العِظامِ البالياتُ فلَقَيلُ مَا لَبَيْثُ العَوائدُ بَعَدَكُم؛ وَلَقَلُ مَا ذَرَفَتَ عِيونُ البَّاكِياتُ والدَّ هُرُ لا يُبقى ، على نَـكَباته ، صُمُ الجيال الرّاسيات ، الشّامخاتُ

١ المشعبات : المتفرقة . الترهات : الأباطيل .

٧ الراقصات : أراد النياق المسرعة في سيرها ..

٣ المشعرات : مناسك الحج .

مَنْ كَانَ يَنْخَشَى اللهَ أُصِبَّحَ رَحْمَةً للمُوْمِنِينَ ، ورَحْمَةً للمُوْمِنِاتُ وإذا أُرَدُّتَ ذَخْبِرَةً تَبَقَى ، فَنَا فِسْ فِي ادْخَارِ الباقياتِ الصَّالِحَاتُ وخَفِ القيامَة ما استَطَعَبَ ، فإنّما يوْمُ القيامَة يوْمُ كَشْفِ المُخْبَسَآتُ

## ميت حي وحي ميت

من النّاس مبّت وهو حيّ بذكره ، فأمّا الذي قد مات ، والذّكر أنشير ، وأمّا الذي يتمشي ، وقد مات ذكر أه ، وما زال مين قومي خطيب وشاعر ، سأضرب أمثالا لمن كان عاقيلا ، وحيّة أرْض ليس يُرْجَى سكيمها

وحتي سكيم ، وهو في الناس ميت فمبت له دين ، به الفضل ينعت فاحمت أفنى دينه ، وهو أموت وحاكيم عدل ، فاصل ، متنقبت يسير بها مني روي مبيت تراها إلى أعداله تتفلت ا

١ سليمها : لدينها ، سموه به تفاؤلا بالسلامة .

## سكرة الموت

تَخَفَّنَ مِنَ الدَّنْبا لَعَلَكَ تَفْلِتُ، أَلُمْ تَرَ أَنَ الحِلْمَ للجَهْلِ قاطيعٌ ، لكُلُ امرىء من سكرة المؤت سكرة ، عَجِيشْنُ لمَنْ قَرَتْ مَعَ المَوْتِ عَينُهُ

وإلا فإنيَ لا أظنُنْكَ تَشَبُّتُ وأن لسان الرُّشْدِ للغَيِّ مُسكِيتُ وأيّ امرىء من سكرة الموْت يُفليتُ لحصد الرّدى ما ظلّت الأرْضُ تُنبتُ

## منظر المقابر

إن كنت تطمع في الحياة ، فهات ، ما أقرَب الشيء الجديد من البيلى ، الليل أي يعمل ، والنهار ، ونحن عما يا ذا الذي انتخذ الزمان مطيبة ، ماذا تقول ، وليس عندك حبجة الوما تقول ، إذا سئلت فلم تجيب، أو ما تقول ، إذا سئلت فلم تجيب،

كم من أب لك ليس في الأموات يتوماً وأسرَّع كل ما هو آت يتعسكان بأغفل الغفلات وخُعط الزّمان كتبرة ألعشرات لو قد أتاك مهسدم اللذّات! وإذا دُعيت ، وأنت في الغمرات

١ مهدم اللذات : الموت .

ليس الثقات الأهليها بثقات فيما تتُخلفه مين التركات حتى تقطع نفسه حسرات دنيا، وأهل الرقع في الشهوات ومكليس، وروائع، عطرات وبأوجه في الترب منعقرات بيض، تلكوح وأعظم نخرات ينفني الشجا ، ويهيع العبرات باري السكون ، وناشير الحركات

أو ما تقول إذا حلكت متحكة ، أو ما تقول ، وليس حكمك نافذا ، أو ما مت أحب رضاك عنك بخارج ، ما من أحب رضاك عنك بخارج ، زرن القبور قبور أهل الملك في الكانوا ملوك مساكيل ، ومشارب ، فإذا بأجساد عرين مين الكيسا ، لم تبت مين الكيسا ، المقابر ما عليمت المنظر ، المياد بقد رو ، ،

الشجا : الهم والحزن . العبرات ، الواحدة عبرة : الدموع ، أو الحزن بلا بكاء .

#### للخير عادات وللشر عادات

التحت من الدنيا إلى كل لذة ، فنتحن من الدنيا إلى كل لذة ، وكم مين ملوك شيدوا وتحتصنوا، وكم من أناس قد رأينا بغيطة ، لقد أغفل الأحياء ، حتى كأنتهم ، ألا إنها غر ابن آدم أنسه وكل بني الدنيا يعلل نقسة ، أخي إن أملاكا توافوا إلى البلتى ، أخ إن أملاكا توافوا إلى البلتى ، أم تر إذ رصت عليهم جنادل ، وما لك من دنياك ما لا تعده ،

ليال ، وأيام لنا مستحيات ولكين آفات الزمان كثيرات فما سبقه والكين آفات الزمان كثيرات فما سبقه والكينهم من بعد غيطتيهم ماتوا بما أغفلوا من طاعة الله ، أموات له مدة تنخفى عليه ، وميقات تمر شهور ذاهبات ، وساعات فكانت لهم ، في مدة العيش آفات لهم تعتمها لبث طويل ، مقيمات فليلخير عادات ، وللشر عادات منها ، وتقتات على غير ما تعطيه منها ، وتقتات

<sup>1</sup> أملاكاً ، جمع ملك : صاحب الأمر والسلطة على أمة أو بلاد .

٢ جنادل ، الواحد جندل : الصخر العظيم .

## كثرة الاخوان وقلة الثقات

وَفَيْ ، يَغُضَ الطَّرْفَ عَنَ عَشَرَانِي وَيَتَحُفَظُنِي حَيْثاً ، وبَعَدَ مَمَانِي فَقَاسَمَتُهُ مَا لِي مِنَ الحَسَناتِ على كَثْرَة الإخوانِ ، أهل يُقات أحب ، من الإخوان ، كل مُوات ، بُرافِقُسٰي في كل خير أريدُه ، ومن لي بهذا ليّت أني أصَبْتُه ، تَصَفّحت إخْواني ، فكان أقلتَهم ،

## الزكاة قرينة الصلاة

واذكر حلكول متنازل الأموات تقنى ، وتورث دائيم الحسرات عبد عبد الإلة بأحسن الإخبات ومين الفلال تفاوت الميقات منه الأجل لأوجه الصدقات ان الزكاة قرينة الصلوات بقضاء ما طلبوا من الحاجات وارغب بنفسك عن ردى اللذات

أشرب فوادك بغضة اللذات ، لا تشيب فوادك عن معادك لذة ، لا تشهيب لل عن معادك لذة ، إن السعيد ، غدا ، زهيد قانع ، أقيم الصلاة لوقتها بطهورها ، وإذا اتسعت برزق ربك ، فاجعلن في الأقربين ، وفي الأباعيد تارة ، وارغ الجوار لأهليه ، متبرعا ، واخفيض جناحك ، إن رُزقت تسلطاً ،

١ المعاد : الآخرة .

# كأنك لم تكن

وفي الجيران ، وَيَحَلُّك ، قد نُعْيِيتًا كأنك ، في أُحَيلِك ، قد أُنيتًا، بكأس المَوْتِ، صِرْفاً، قد سُقيبتا كَأَنْكُ كُنْتَ بَيْنَهُمُ عُرِيبًا ، كأنَّكَ لم تكُن فيها غَنيتاًا وأصبّحت المساكن منك قفراً، مُفَوَّقَةً ، بسَهُمْمِكَ قد رُميتاً كَأَنَّكَ ، والحُتُوفُ لِمَا سِهامٌ إلى أجل ، تُجيبُ، إذا دُعيتا وأنلكَ إذْ خُلِقْتَ خُلِقْتَ فَرْدَاً إذا وَقَيْتَ عدَّتَهَا ، فَنَيِتَا إلى أُجَلَ تُعَدُّ لكَ اللَّيالِي ، ويُبْليهِ الزّمانُ كَمَا بَليتَا وكُلُ فَنَدَّى تُغافِصُهُ الْمَنَابَا ، ومسرور الفواد بما لقيتا فكم من مُوجع يَبكيك شَجواً،

١ عَني بالمكان : أقام فيه .

۲ تغانصه : تغاجته .

## اتق الله تغنم

والشر أخبت ما طعيمتا أيام مينك ، وقد سليمتا ومبين لك إن فهيمتا ومبين لك إن فهيمتا ر إن انشفعت بما عليمتا مت بما رزفت وما حرمتا بعتيقظون ، وأنت نيمتا ان أنت لم تحسين ندمتا خلكا ، فجانيب ما نقيمتا فليتر حمينك إن رحيمتا كل الامور ، فقد غنيمتا

الخيرُ أفضلُ ما لتَرِمْتا ، والنّاسُ ما سكيمُوا على ال أمّ المرابُ فواعظ ، أمّ الرّمَانُ فواعظ ، وكنفتى بعلميك في الأمُو أنْت المُهند بُ إنْ رضي إنْ الألم المنبُوا التقلَى المنبوا التقلَى الحسين ، وإلا لتم تُصيب ، وإذا نقيمت على امرى وازحم لربك خلقة ، وازحم لربك خلقة ، وإذا التقيمت الله تظليمن تسكن من ال وإذا التقيمت الله تنظيمن تسكن من ال

۱ الألف : الذين .

#### الغيبة القصوى

إلى كم إذا ما غبت تُرْجى سلامتي، وعُمُمُمُتُ مِن نَسْجِ القُبُورِ عِمامَةً ، وكنتُ أرَى لي في الشّباب عُكَلَّمَةً ، وما هيّ إلا أوْبَلَةٌ ، بَعَدَ غَيّْسِةً ِ ، كأنتي بنتفسي حَسرَةٌ ونكداميَّةٌ ، مُنبي النَّفس ممَّا يوطيء المرُّءَ عُسُوَّةً ۗ ومَن أوْطأتُهُ نَفَسُهُ حاجَةً ، فقد ﴿ أمًا والذي نَفْسِي لَهُ لُوْ صَدَقَتْهُا فليله نفسي أوْطَاتُسْي من العشا وَلَلْهِ بِيَوْمِي أَيِّ بِيَوْمِ فَطَاعِنَهِ ، ولله أهْلي ، إذْ حَبَوْني بِحُفْرَة ِ ، وَلَهُ دُنْبُنَا لَا تَسَزَالُ تُمَرُدُّنِي وَلَهُ أُصِحَابُ المَلاعِبِ ، لَوْ صَفَتْ وَلَهُ عَيَنٌ أَيْقَنَتُ أَنَّ جَنَسَةً

وقد قَعَدَتْ بي الحادِ ثاتُ ، وقامَتِ رُقُومُ البِلَى مَرْقُومَةٌ في عِمامَى فصرْتُ كأنّي مُنكيرٌ لعَلامسي إلى الغيبة القُصُوك ، فشم قيامسي تُقطَّعُ ، إذ لم تُغنن عني إنابسي إذا النَّفُسُ جَالَتُ حَوْلُمَنُّ ، وحَامَتُ أساءَتْ إليَّه نَفَسُهُ وألامَتِ لَرَدُّدْتُ تَوْبِيخِي لَهَا ومَلامَـني حُزُونًا ، ولَوْ قَوْمُنْهُما لاسْنَقَامَتِ ا وأفظَعُ منهُ ، بَعَدْ ، يومُ قيامَتَى وهُم ْ بِهِوَانِي يَطْلُبُونَ كَرَامَتَى أباطيلُها ، في الحَهل ، بعد استقامـتي لَهُمْ لَذَةُ الدَّنْيَا بِهِنَ ودامَتِ وناراً يَقَينُ صادِقٌ ثُمٌّ نَامَتِ

١ العشوة : ركوب الأمر على غير بيان ، والأمر الملتبس .

٢ العشا : ضعف اليصر .

## كل فان

فإذا أجبنن ، فيسائيل الأمنواتيا أمسَى ، وأصبَحَ في الشّرابِ رُفاتنا باق الشرَى قد قيلَ كانَ فَسَمَاتَنَا ترْجوه ؑ ، أَوْ يَـوْم ۗ مضَى بك فاتنا هيهات مما ترتجي هيهاتا لا بُدَّ منْهُ ، وأقرَبَ المِقَاتَا

إيت القُبُورَ ، فنادها أصواتًا ، أبنَ المُلُوكُ بِنَنُو المُلوكِ ، فكلتهم كَمَم من أب وأبي أب لك تحت أطه والدُّهُورُ يَوْمٌ أَنتَ فيهِ ، وآخَرُ ا هَيهاتَ إنَّكَ للخُلُودِ لمُرْتَجِ ؛ ما أُسْرَعَ الْأُمْرَ الذي هو كاثين "،

## لو تم عقلي

أُلْسِسَ قَرَيباً كُلُو مَا هُوَ آت ؟ وأسْعَى لِما فَوْقَ الكَفَافِ ، وكلَّما وأطَّمتُم في المَّحيا ، وعَيشيَّ إنَّما وللمتونَّ داع مُسميعٌ ، غيرَ أنَّني فَلَلَّهِ عَقَلِي ، إن عَقَلِي لَنَاقِص ،

فَمَا لِي ، وما للشَّكُّ والشَّبُّهاتِ ! أُنتَافِسُ فِي طِيبِ الطَّعامِ ، وكلَّهُ سَوَّاءً ، إذا ما جاوزَ اللَّهُوَاتِ تَرَفَّعْتُ فيه ازْدَدْتُ في الحَسرَاتِ مسالكُه موصولة بمسكت أرَى النَّاسَ عَن داعيه في غَفَلات ولَوْ تَم عَقلي لاغتنَّمتُ حَيَّاتي

#### الملذات الباطلة

وما لك َ إلا ما وَهَبَتَ ، وأَمضَيْنَا جَمَعَتَ مِنَ الدُّنيا ، وحُزْتَ ومُنسِّناً أكلنت من المال الحكال ، وأَفنيتا وما لك مما يأكُلُ النَّاسُ غَيْرَ مَا أمامك ، لا شيء لغيرك أبقيتنا وما لكَ إلاّ كُلِّ شيءٍ جَعَلْتُهُ ۗ كَسَوْتَ ، وإلاّ ما لبِستَ ، فأبلَيْتَا وما لك مما يكبسُ النَّاسُ ، غيرَ ما وما أنْتَ إلا في متاع وبُلُغَة ، كأنَّكَ قَدْ فارَقْتَهَا ، وتَخَلَّيْتُنَا بشيء تركى، إلا بما تغبيطُ المَيْشَا فَلَا تَغْبُطَنَ الْحَيِّ فِي طُولُ عُمُره ألا أينها ذا المُستَهِينُ بنَفْسِهِ! أراك ، وقد ضَيّعتْهَا وتَناسَيْتَا إذا ما غُبنت الفيضل في الدين لم تُبيل \* وإن كان في الدُّنيا فطَنْتَ وباليُّشَا وإن كان ما لا تشتهيه تعاميتاً وإن كان شيئاً تَشْتَهيه رَأَيْتُهُ ؛ لَهُجُتَ بَأَنْواعِ الأَباطيلِ غَرَّةً ، وأدنيت أقواماً عليها ، وأقصيتا وقصّرْتَ عَمّا يَنْبَغي ، وتوَانيْتَا وجَمَعْتَ مَا لَا يَسْبَغَى لَكَ جَمَعْتُهُ ، فباهيت فيها بالبيناء ، وعاليثنا وصَغَرْتَ فِي الدُّنْيَا مَسَاكِنَ أَهُلُهَا ، وأصْبِيَحتَ مُختالاً فَيَخوراً، وأمْسيَتا وأَلْقَيَسْتَ جِلْبِهَابِ الْحَيَا عَنْكُ صَلَّةً ولم تَقَتُّصُد فيما أخذت ، وأعطيتنا وهاجَرْتَ حَتَى لَمْ تَنْزِحْ عَنَنْ مُنْحَرَّمْ ٍ،

١ فلا تغبطن الحي : أي لا تحسده وتتمنَّى مثل حاله في طول العمر .

وأسرَفت في إنفاقيها ، وتواريَّتَا تمنطقت في الدّنيا بها ، وتعَطيْتا سَمَوْتَ إلى ما فَوْقَهَا ، فتَمنيَّتا سَتُبُّدُكُ منها عاجلاً في الشرَّى بَيْنَا فسوَّيْتَنَا فيمنَ خلَفَيْتَ ، وسوِّيْتَا فسرِّيْتَنَا با رَبِّ منها ، وعافيَتَا على شكرِ ما أبليت منك ، وأوليقا توليْتَنَا ، يا رَبِ ، فيمنَ توليْتَا تبارَّكُن يا من لا يُرى وتعاليَّتا

ونافتست في الأموال مين غير حيلها، وأجليت عنك الغيمض في كل حيلة تممنى المنى ، حتى إذا ما بتلغتها ، أيا صاحب الأبيات قد نسجدت له ، الك الحمد ، يا ذا المن ، شكراً خلقتنا وكم مين بتلايا نازلات بغيرنا ، أيا رَب منا الضعف ، إن لم تنقونا أيا رَب منا الضعف ، إن لم تنقونا أينا رَب ! نحن الفائزون غداً لئين أينا من هو المعروف مين غير روية

## تمسك بالتقى

ولا تدَع الكلام ولا السكوتا ولا تنفك عن سوء صموتا إذا عُوفيت ثم أصبت قُوتا فلا تأمن عكيه بأن يفوتا فإما أن أعافى ، أو أموتا محكة أصبحوا فيها خُفُوتا تمسك بالتقى ، حنى تموتا ، فقل حسناً، وأمسك عن قبيح ، فقل حسناً، وأمسك عن قبيح ، لك الدنا بأجمعها كمالا ، إذا لم تحتفظ بالشيء يتوماً ، يعللني الطبيب إلى قضاء ، يعمللني الطبيب إلى قضاء ، سقى الله القبور وساكينها ،

#### الغفلة عن الموت

كأن المتنايا قد قرعن صفاني ، وتوجهت وباشرت أطباق الشرى ، وتوجهت فيا عجباً مين طول سهوي وغفلي حتوف المتنايا قاصدات لمن ترى ، وكم مين عظيم شائله لم تكن له وقامت عكيه حسر مين نيسايه ، وقامت عكيه حسر مين نيسايه ،

وقوسنتني ، حتى قصفن قناني البنعيي ، إلى أن غيبت عنه ، نعاني وما هئو آت ، لا متحالة ، آت مئوافيين بالروحات ، والغدوات بمه متقيد الايام منتظرات ينادين بالويلات ، متحتجرات عليه تراب الارض ، منتكورات

إ قرعن صفاتي : نلئي بسوء . والصفاة : الصخر ، والحجر .

٢ المحتجرات ، من احتجر به : لِحاً واستعاذ .

٣ تمثي التراب : تصبه. مبتدرات : مسرعات .

#### حادثات الدنيا

إذا أنت لايتنت الذي حَسَّنَتْ لانت ، تزين أُمُوراً ، أو تشين كَثَيرَة ، وتأني وتسفي الحادثات سريعة ، وللدين ديان غدا يتوم فصله ،

#### ما لك إلا الله والحسنات

أمنا والذي يُحينا به ويُماتُ ،
وما من فتتى إلا سيبلى جديدُ ،
يغر الفتى تحريكُهُ وسُكُونُهُ ،
ومن يتتنبع شهوة بعد شهوة
ومن بأمن الدنيا وليس بحُلوها،
أجابت نفوس داعي الله ، فانقضت وما زالت الأيام بالسخط والرضا

لَقَلَ فَتَى ، إلا لَهُ هَفَواتُ وَتُفَي الفّي الرّوْحاتُ، والدَّ لِحَاتُ اللهِ وَحَاتُ ، والدَّ لِحَاتُ اللهِ وَلا بُدُ يَوْماً تسكُن الحركاتُ مُلحَا ، تُقسّم عقله الشهواتُ ولا مُرها ، فيما رأيْتُ ، فباتُ وأخرى ، لداعي المؤت ، منتظراتُ لهُن وعيد مرّة وعيداتُ وعيداتُ وما لك إلا الله والحسناتُ وما لك إلا الله والحسناتُ

<sup>،</sup> الروحات : الذهاب في العشي . الدلحات : أراد بها السرى في آخر الليل .

#### بادر إلى الغايات

بحُلُولُمَن بَوادِرُ الآفَسَاتِ لَغَدِ ، ولَيسَ غَدَّ لَهُ بَمُواْتِ ذَهَبَتَ عَلَيها نَفسُهُ حَسَرَاتِ وأَرَى السَّرُورَ يَجِيءُ في الفَلَتَاتِ

حَى إذا فاتنت وفات طيلابُها ، تأتي المَـكارِه ُحينَ تَسَأْتِي جُمُلَـة ً ،

بادر إلى الغايات يتوماً ، أمكنت

كم من مُوْخِرِ غايلةٍ قد أمكنَتَ

#### الدنيا تنعى نفسها

فأسمعَت ونادت: ألا جدّ الرّحيل ، وود عن والرّضا ، فما ضاقت الحالات حتى توسّعت فلقرَت بها فحنّت إلى ما فوقها وتطلّعت أحبتني ، وإن خلُقت أسبابُهُم ، وتقطعت المبابه م والا لتُجرزي كل نفس بما سَعَت بما سَعَت

نَعَتْ نَفَسَهَا الدّنيا إلينا ، فأسمَعَتْ على النّاسِ بالتّسليمِ والبِرّ والرّضَا ، وكم من من مُنتَى للنّفسِ قد ظَفَرَتْ بها سكام على أهل القُبورِ أحبِتني ، فنما مانت الأحياء ، إلاّ ليُبعْشُوا ،

١ قوله : وإن خلقت أسبابهم وتقطعت ، أي وإن ماتوا وبليت أجسادهم .

## نفس متمادية في الهوى

ألا من لنفسي بالهوى قد تمادت ، وحسب امرى مشراً بإهمال نفسه تزاهد ت أي الدنيا ، وإنتي لراغب تزاهد أن نفسي عادة ولزمتها، وعود ث نفسي عادة ولزمتها، ارادة ممدخول ، وعقل مقصر ، ولو طاب لي غرسي لطابت عماره ؛ الا نفس ما الدنيا بأهل نحبها ، ألا قلما تبقى نفوس لاهلها ، ألا كل نفس طال في الغي عمرها الا أين من ولى به اللهو والصبا ؛ كأن لم أكن شيئاً إذا صرت في النرى ، الترى ، وما ملجاً في غير من أنا عبد ، أن

إذا قلتُ قد مالتُ عن الجهل عادت والمكانيها مين كل شيء أرادت أرى رغبت مسروجة بيزهادتي أراه عظيما أن أفارق عادتي ولو صح لي عقلي ، لصحت ارادي ولو صح لي غيبي لصحت شهادتي دعيها الاقوام عليها تعادت إذا راوحته أن المنايا وغادت غوت ، وإن كانت عن الموت حادت وأين قرون قبل كانت فبادت وصار ميهادي رضرضا ، ووسادتي وسعادتي الى الله أنهي شقوتي وسعادتي

١ المدخول : المختل العقل .

٣ الرضرض : الأرض الكثيرة الحسى .

#### دنيا كالحية

درَسَتْ ، وانقَضَتْ سريعاً وبانت' يا ببعض الغُرُورِ ثمّ أهانت ثمّ هوّنتها عليك ، فهانت وإن حيّة بلمسها لانت

قَدْ رأيتُ القُرُونَ، قَبَلُ ، تَفَانَتْ كَمْ أَنَاسٍ رَأَيْتَ أَكْرَمَتِ الدَّنْ كَمْ أُمُورٍ قَدْ كنتَ شُدَّدْتَ فيها ، هيَ دُنْيًا كَحَيّةٍ نَنَفُتُ السَّمْ

## لي ساعة وشيكة

ألا إن لي يتوماً أدان كنما دينت ، أمنا والذي أرْجُوه للعَفْو إنه كَفَي حَزَناً أنّي أحِس ضَى البيلى ، وأعْجَبُ مِن هذا هنات تغرُني، تصعد ت مُغْتَراً ، وصوبت في الني ، وكم قد دعتني هيمتني ، فأجبتها،

ليُحصي كتابي ما أسأتُ ، وأحسنتُ ليَعَلَمُ ما أسرَرْتُ منه ، وأعلننتُ يُقبَعُ ما زَبَنْتُ في وحسننتُ تَبِقَنْتُ منهن الذي قد تيبَقَنْتُ وحرَّكْتُ من نقسي إليها وسكنتُ وكم الوَثنَتْني هيمتي ، فعلوَّنْتُ

١ درست : عفت وأنمحت . بانت : انقطعت .

أَصُونُ حُقُوقَ الوُدِّ طُرَّا على المَلا ، وَلَيْ سَاعَةٌ لا شَكَّ فيها وَشَيكَةٌ ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ الأَرْضَ مَنزِل ُ قُلْعَة ، وإنّي لَرَهْن ٌ بالخُطوبِ مُصَرَّفٌ ،

فإن خُنْتُ إنساناً فننفسي الذي خُنْتُ كَانْتِي ، وقد حُنْظتُ فيها ، وكُفُنْتُ وإن طال تعميري عليها، وأزْمَنْتُ ا ومنْتَظيرٌ كأس الردى ، حيثُما كنتُ

## الدنيا غول متلونة

أباً عَجَبَ الدّنبا لعين تعجبت ، تُقلّبُني الأيّام بدّءاً وعودة ، وعاتبت أيّامي على ما يروعني ، سأنعى إلى النّاس الشباب الذي مضى ، ولي غابنة يتجري إليها تنفّسي ، تطرّب نفسي نحو دُنيا دنية ، وتضرب لي الأمثال في كل نظرة ، وأصغرت الشحّ النّفوس ، فكلها،

ويا زَهْرَةَ الأيّامِ كَيفَ تَقَلّبَتْ تَصَعّدَتِ الأيّامُ لي ، وتصوّبَتْ فلَمَ أَرَ أَيّامِ مِنَ الرّوْعِ أَعْتبَتْ فلَمَ أَرَ أَيّامِي مِنَ الرّوْعِ أَعْتبَتْ نَخَرّمَتِ الدّنيا الشّباب ، وشيّبَت الانيا الشّباب ، وشيّبَت إذا ما انقضت تنفيسة لي تقرّبت إذا ما انقضت تنفيسة لي تقرّبت لل أيّ دارٍ ، وَينْحَ نفسي ، تطرّبت وقد حنّدكتني الحادثات وجرّبت وقد حنّدكتني الحادثات وجرّبت إذا هي همّت بالسماح ، نجتنبت

١ منزل قلمة ؛ أي منزل لا يستوطن .

۲ تخرمه : استأمیله .

لقد عُمَرَتِ الدّنيا فُرُوناً كَثَيْرَةً، وأَ هي الدّارُ حادي المَوْتِ يحدي بأهليها إذ بُليِتُ مِنَ الدّنيا بغُول تِلَوَّنَتْ، لَمُ وما أعجبَ الآجال في خُد عانينا ، تَ رَأَيْتُ بَغيض النّاس مِن لا يُحبّهم، و

وأَتْعَبَتَ الله نَيا قُرُوناً ، وأَنصَبَتْ إِذَا أَشْرَقَتْ شَمَسُ النّهارِ وغرّبتْ لَمَا فَيْتَنَّ قَدْ فَضَضَتْها وذَهَبَتْ تَفُوزُ بِحُبُ النّاسِ نَفَسٌ بَجَنّبَتْ وفازَتْ بود النّاسِ نَفسٌ تَجَنّبَتْ

## الدنيا الخاذلة

هيّ الدُّنيا إذا كَسَلَتْ وتَمّ سُرُورُها خَلَدَلَتْ وتَفَعَلُ فِي الذينَ بَقْنُوا كَمَا فِيمَن مضَى فَعَلَتْ

## الأجداث الواعظة

## لا انفلات من المنية

وحدث المعلى بن أيوب قال : دخلت يوماً على المأمون وهو مقبل على شيخ حسن اللحية خضيب شديد بياض الثياب على رأسه لاطية ، فقلت للحسن بن أبني سعيد كاتب المأمون على العامة : من هذا ؟ فقال : أما تعرفه ؟ فقلت : لو عرفته ما سألتك عنه . فقال : هذا أبو العتاهية . فسمت المأمون يقول له : أنشاني أحسن ما قلت في الموت ، فأنشده :

أنساك متحاك المتماتا ، فطلبت في الدنيا النباتا الشباتا الوثقت بالدنيا وآن ترى جماعتها شتاتا وعزمت منك على الحيا في وطنولها عزماً بتابتا با من رأى أبتويه في من قد رأى كانا ، فماتا هل فيهما لك عيرة ، أم خيلت أن لك انفيلاتا ومن الذي طلب التفل عيرة ، أم خيلت أن لك انفيلاتا كل تصبحه المنية ، أو تبيته فقاتا كل تصبحه المنية ، أو تبيته بياتا المنابة ، أو المنية المنابة المنابة ، أو المنية المنابة ا

قال : فلما نهض تبعته فقبضت عليه في الصحن أو في الدهليز فكتبتها عنه .

١ المنية : الموت . وتبيته بياتاً : أي تهجم عليه ليلا .

## الغافل عن الموت

وما أنشده المأمون :

كُمَ عَافِلِ أُوْدَى بِهِ المَوْتُ ، لَم يَتَأْخُذُ الْأُهْبَةَ لَلْفَوْتِ الْمَالِقُ مِنْ النَّعِمَةِ الْمَوْتِ مَنْ لَمْ تَزَلُ نِعْمَتُهُ قَبَلُهُ ، زالَ عَنْ النَّعِمَةِ بالمَوْتِ فَلَالُهُ ، زالَ عَنْ النَّعِمَةِ بالمَوْتِ فَلَالُهُ اللَّهُ لَا أَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّل

#### اسمع

يروى لأبي العتاهية قوله في النبي بمعرض ألأمر :

إسمع ، فقد أذ نلك الصوت ، إن لم تُبادر ، فهُو الفَوْت ُ خُدُ كل ما شئت ، وعيش آمناً ، آخير ُ هَذَا كُلُنهِ المُوْتُ

۱ أو دى په ؛ أهلكه .

## كم من أخ خائن !

آمَنْتُ باللهِ ، وأَيْفَنْتُ ، كَمَمْ مِنْ أَخْ لِي خانني وُدُهُ ، الحَمَدُ للهِ على صُنْعِهِ ، الحَمَدُ للهِ على صُنْعِهِ ، ما أعجبَ الله نيا وتصريفها ، للبينِ يتوم " ، أنا رَهْن " به ، ما أنا إلا خائيض " في منتى ، ما أنا إلا خائيض " في منتى ، يا عبجباً مني وما اخترتُ من أيا رُب أمنو زل عني ، إذا يا رُب أمنو زل عني ، إذا والد هر لا تقنى أعاجيبه " ،

١ تصريفها : نوائبها وحدثانها .

٢ زل عني : انحرف عني .

## التوبة الكاذبة

تَتُوبُ مِنَ الذَّنوب، إذا مرضَّتًا، وتَرْجِعُ للذَّنوب، إذا بَرِينَا إذا ما الضَّرُّ مَسَكَ أنت باك ، وأخبَتُ ما يكونُ ، إذا قويتًا فكم من كُرْبَة نَجَاكَ منها ؛ وكم كشف البلاء إذا بليتًا وكم غطاك في ذنب ، وعنه مدى الأيّام ، جهراً، قد نهيتًا أما تخشى بأن تتأتي المنابا ؛ وأنت على الحطابًا قد دُهيتًا وتنسى فضل رب جاد فضلا عليك، ولا ارْعوبت ولا خشيتًا

## مناجاة الأموات

تُناجِكَ أَمْواتٌ ، وهُنُ سُكُوتُ ، وسُكَانُهَا ، نحتَ الترابِ ، خُفُوتُ أَيْا جامِعَ الدَّنْيَا ، وأنتَ تَمُوتُ الْهَا عَلَيْهِ ، لَمَنْ تَجَمِّعُ الدَّنْيَا ، وأنتَ تَمُوتُ الْيَا عَلَيْنَا تُسُلِّمُوا ، نَرُدُ عَلَيْكُمُ واللّسانُ صَمُوتُ وإنْتَكُمُ ، إذا ما عَلَيْنَا تُسُلِّمُوا ، نَرُدُ عَلَيْكُمُ واللّسانُ صَمُوتُ

<sup>،</sup> لغير بلاغه : لغير كفايته .

## القبور الواعظة

حَيثُ فيها لمَن يَزُورُ عظاتُ بَعَدً عِزْ ، وَهُمْ بِهَا أَمُوَاتُ في بُطونِ النَّرَى ، حُطامٌ ، رُفاتُ

نَهُسيَ زُوري القُبُورَ ، واعتبربها . وانظُري كَيفَ حالُ مَنَ ْحَلَ ْ فيها، حَرَصُوا ، أَمَلُوا ، كحيرُصِك يا نَفَ ﴿ سُ ، ووافاهُمُ ٱلحِمامُ ، فَمَاتُوا فالسّراة العظام منهم عظام"، فَكَأْنُ قَدْ حَلَلْتَ فِي مَصرَعِ القَوْ مِ ، وَحَلَّتْ بِحِسْمِكَ المَشُلاتُ ا

## السكوت أفضل جواب

مَا كُلُّ نُطْقَ لَهُ جَوَابٌ ، جَوَابُ مَا يُكْرَهُ ، السَّكُوتُ

١ المثلات : العقوبات ، والتنكيل .

4 8

# القناعة غنى النفس

3 0 m

وادفع الدنبا ، إذا اندفعت واترك الدنبا ، إذا امتنعت واترك الدنبا ، إذا امتنعت والغيى في النفس ، إذ قنيعت

اقطع الدّنيا (ع) انْقَطَعَتْ ، واقْبُل الدّنيا ، إذا سليستْ ، يَطْلُبُ الدّنيا الفتى عَجبًا ،

## افضل الز هد

لا يُعجبِننك ، يا ذا، حُسنُ مَنظَرَةً ، خيرُ اكتيسابِ الفي ما كان منعمل ، وأفضَلُ الزّهد زُهد كان عنجدة ، لا خير ، لا خير للإنسان في طلمع السنتغفيرُ الله مين ذناي ، وأسأله

لم يتجعل الله فيها حُسن متخبرة ذاك ، وصبر على عُسس ومتبسرة وأفضل العقو عقو عند مقدرة الميسرة يتصير مينه الى ذال ومتحقرة عيشا هنيا ، بأخلاق مطهرة

١ الجدة : اليسار والسعة .

#### روعات القيامة

ولم تتأل حباً لمرضاتها رَضيتَ لنَفسِكَ سَوْءَ اتبِها ، وصَغَرْتَ أَكْبَرَ زَلاَّتِهَا فَحَسَنْتَ أَقْبِيَحَ أَعْمَالِها ، سلكت بهم عن بنسانها وكم مين سبيل لأهل الصبيا، تطلعنت عنها لآفاتها وأيّ الدّواعي ، دواعي الهوَى، وأيّ الفّضائح لم تأتيهاً وأيّ المَحارِمِ لم تَنْتُمَهِكُ ؛ كأنّي بنّفسك قد عُوجلتُ على ذاك ، في بتعض غيرًاتيها تُداعي برَنّة أصواتها وقامت نُوادبُها حُسَّراً، يسارق نفسك ساعاتها ألم تر أن دَبيبَ اللّيالي عــــلى العالـمين لميقـــانـهـا وهـَذي القبيامـَةُ قد أشرَفَتْ ، وأهنوالها ، ثم روعاتها وقد أقبكت بموازينها ، وأيَّامِهَا ﴿ وَعَكَامَاتُهُمَا ا وإنَّى لَفَي بَعضِ أشراطيها ، إذا سَحَرَتْنَا بلَذَّاتِهَا رَكَنَا إلى الدَّنْيَا ، دارِ الغرورِ، ولا نَتَعَرَّفُ حسالاتها فَمَا نَرْعَوي لأعاجيبِهَا ، تُرَدَّدُ فينَا ، بآفاتها نُنافِسُ فيها ، وأيَّامُها أماً يَتَفَكَّرُ أَحْسِسارُها فيتعشبَرُونَ بِأَمْواتِها ؟

١ أشراطها ، أي أشراط القيامة : أوائلها وعلاماتها .

## المرء كالثوب الخلق

المَرْءُ في تَمَانعيرِ للدُّتِهِ كَالثُّوبِ بِحَلَّقُ بُعدَ جِيدَتِهِ وحَيَاتُهُ نَفَسَ يُعَدُّ لَهُ ، ووَفَاتُهُ استكمالُ عِدْتِهِ ومتصيرُهُ من بتعد مُدَّته بَلْيًّا ، وذا من بتعد وَحد ته عنه ُ وحالوا عَن مُوَدَّتِهِ مَا نُسْتَعَدُّ لَهُ بِعُدُّتِهِ أثر الشّباب، وحَرّ وَقَدَّتِهِ ِ يحتاجُ فيه ليَوْم رَقَدَتُهِ

مَن ماتَ مال ۖ ذُوُّو مُوَدَّتُه أزفالرَّحيلُ ، ونحنُ في لعبٍ ، ولكقكتما تبقتى الخيطوب على عَجَبًا لمُنتَبِهِ يُضَيّعُ مَا

## النفس الشريرة

بجُرْحِ تَمادَى بِي ، إذا ما نَهَيَنُهَا وكم من جنايات عظام جَنَيْتُهُمَا ولَنكِنتني ضَيَّعْتُهُمَا ، وأُبَيِّتُهُمَا فأرسكتُ ديني من بكر وأتيتُها تَلَطَّفْتُ للدَّنْيَا بها فَرَمَيْتُهَا

بكيتُ بنفس شرُّ نفس رَأَيْتُهَا ، فَكُمْ مِنْ قَبِيحِ كُنْتُ مُنْدَ فِأَ بِهِ ؟ وكمَّ من شقيق باذل لي نصيحة"، دَّعَانِي إلى الدَّنْيَا دَّواع ِ من ّ الهَوَى، وَ لِي حَبِينٌ عِندَ المُطامِعِ كُلُّها ،

١ الشفيق : الحريص على خير غيره وأصلاحه .

أقول لنفسي ، إن شكت ضيق تفسها ، وكي في خيصال الخير ضيد "معانيد" ، وكي مئد " " الا بئد" بوماً ، ستنقضي فلو كنت في الدنيا بتصيراً ، وقد نعت ولو أنتني ميمن " يُحاسب تفسيه أيا ذا الذي في الغني ألمقته أنقسه أيا ذا الذي في الغني ألمقته أنقسه أيا ذا الذي في الغني ألمقته أنقسه أيا ذا الذي في الغني المنك جهالا وغيرة " ،

كأني بها في القبر قد ضاق بيتها بأشبط أني عنها ، إذا ما نويشها الأنث قد أتاني وقتها فقضيتها الله ساكنيها نقسها لتنعيشها فخالفت نقسي في الهوى وعصبتها ومن غره منها عساها وليتها لأنك حي النقس في الأرض ميتها

## المرء بحسن مذهبه

كُمْ مين حكيم يَبغي بحِكْمتيه وليس هذا الذي قضى به الرَّحْ نَعُوذُ باللهِ ذي الجَلالِ وذي الإك ما المَرْءُ إلا إذا بَدَا الحَسَنُ الظاً ما المَرْءُ إلا إذا بَدَا الحَسَنُ الظاً

تسكُنْ الحَمدِ ، قَبَلَ نِعمَّيهِ مَانُ في عَدْلِهِ ورَحمَّيهِ رام مين سُخْطِه ونِقْمتَيه هيرُ منهُ وظيبُ طَعْمتَيه سِرًا وجَهْرًا ، وعَدْل قِسمتِه

١ ثبطه : عاقه .

## يا ساكن الدنيا

يا ساكين الدنبا لقد أوطنتها ، وأمينتها ، عَج وشغلن قلبك عن معادك بالمنى ، وحدعت نفسا إن كنن معتبراً فقد أنكرت أحد وال الشبيبة ، أولم تر الشهوات كيف تنكرت عما عهدن أكرمت نفسك بالهوان لها ، ولو كرمت عليك يا ساكين الدنيا كأنك خيلت أنه لك خاليد ، فه يا ساكين الدنيا طفيقت تزيّن الد نبيا بما لا يك أذكر أحبتك الذين فتكيلتهم ، أذكر رهونا والحير ما قد من سئة صاليح للصالحين فعا

وأمينتها ، عبجباً فكيف أمينتها ؟ وخد عن نفسك بالموى وفتنتها وال الشبيبة مينك ، واستبعتها عما عهد ن ، وربتما لونتها كرمت عليك نصحتها، وأهنتها لك خاليد ، فجمعتها ، وخزنتها نبيا بما لا يستقيم ، فشيئتها أذكر رهونا في التراب رهنئتها للصالحين فعلنتها ، وسننتها

#### سبحانه وتعالى

سُبُحانَ مَن لم تَزَلَ له حِيجَجٌ ، قامَتْ عَلَى خَلَقِهِ بِمَعْرِفَتِهُ \* قَدْ عَلَى خَلَقِهِ بِمَعْرِفَتِهُ \* قَدْ عَلَيْهُ أَلَالَهُ وَلَا كُنْ عَجْزَ الوَاصِفُونَ عَن صِفْتِهُ \* قَدْ عَلَيْمُوا أَنْهُ لَالِلَهُ وَلَا كُنْ عَجْزَ الوَاصِفُونَ عَن صِفْتِه

ا شئتها : ميتها .

#### تاجان.

حدث المازني قال : لقيت ابن مناذر ممكة فقلت له : من أشعر أهل الإسلام من المحدثين ؟ قال : أبو المتاهية في قوله عدم المهدي :

قَفْر على الهنول والمناها المنوساء ، عبرانة ، عكنداة المستبر ، تبغي بذاك مرضاني المستبر ، تبغي بذاك مرضاني انفسك ميما ترين راحات التوجسه الله الله المهابات الم جكل ، وتاج إخبات المناها الله مباراتي اخواله الكي ، يا ربح ، في مباراتي الخواله الكي ، يا ربح ، في مباراتي الخوالات المنواله الكي ، يا ربح ، في مباراتي الخوالات الكي ، يا ربح ، في مباراتي المناه الكي ، يا ربح ، في مباراتي الخواله الكي ، يا ربح ، في مباراتي النواله الكي ، يا ربح ، في مباراتي الخواله الكي ، يا ربح ، في مباراتي الكي ، يا ربع ، في مباراتي ، في ربع ، في رب

وَمَهِمْمَهُ قَلَدُ قَطَعَتُ طَامِسَهُ ، بِحَسَرَةً جَسَرَةً عُدُافِرَةً ، بُبَادِرُ الشّمس كُلُمَا طلّعَتْ بِا فَاقُ خَبِتِي بِنَا ، ولا تَعَدِي حَي تُنَاخِي بِنَا إلى ملّك ، عَلَيْهِ تَاجَانِ ، فَوْقَ مَفَرِقِهِ ، عَلَيْهِ تَاجَانِ ، فَوْقَ مَفَرِقِهِ ، بِعَوْلُ لُرِيْحِ كُلُما عَصَفَتْ : مَن مثلُ من ساد أعماماً ، ثم من من

عا روي له في كتب الأدب .

١ المهمه : المفارة ، والفلاة . الطابس : الدارس المبحو .

٢ الجسرة : الناقة الضخمة . العذافرة : الناقة الشديدة . الحوصاء : الغائرة العين . العير انة : الناقة السريمة . العليظة .

٣ الحبب : ضرب من السير سريم .

<sup>۽</sup> الاخبات ۽ التواضع .

## شكر على فضل.

حدث الزبير بن بكار قال : لما حبس المهدي أبا المتاهية تكلم فيه يزيد بن منصور الحميري حتى أطلقه. فقال فيه أبو المتاهية يشكره:

مَا قُلُتُ ، فِي فَصَلِهِ ، شَيئاً لأمدَّحَهُ إِلاَّ وَفَصَلُ يَنَزِيدٍ فَنَوْقَ مَا قُلُتُ مَا زِلْتُ مِن رَبِّ دَهِرِي خَاثِفاً وجلاً ﴿ فَقَلَدَكَفَانِي ، بِنَعَدُ اللهِ ، مَا خِيفُنْتُ

#### الميت عن الاحسان.

حدث أبو غزية قال : كان مجاشع بن مسمدة صديقاً لأبي المتاهية فكان يقوم بحرائبه كلها ويخلص مودته فمات . وعرضت لأبي المتاهية حاجة إلى أخيه عمرو بن مسمدة فتباطأ فيها فكتب إليه أبو المتاهية :

وضيّعت وداً بيننا ، ونسيتا ومن كنت تغشاني به ، وبقيتا ومُن عن الإحسان ، حين حييتا غَنيتَ عن العَهدِ القَديمِ غَنيتًا ، ومين عَجَب الأيّامِ أن مات مألفي تجاهكت عَمّا كُنتَ تُحسين وصفة ،

ما روي له في كتب الأدب .

#### أنت بين القبور.

قال الفضل بن عباس بن عقبة وحضر أبو المتاهية عند على بن ثابت وهو يجود بنفسه فلم يزل يلازمه حتى فاض . فلما شد لحياه بكى طويلا ثم أنشد :

يا علَي بنَ ثابيت بكانَ منتي صاحيبٌ ، جَلَّ فَقَدُ هُ يوْمٌ بينْسَا يا علَى بنَ ثابِتِ أبنَ أَنْشَا ، يا شَريكي في الحَيْرِ فَرَّبَكَ اللَّا قد لتعمري حكتيت لي غُصُصَ الموْ

أنتَ بَينَ القُبُورِ حَيثُ دُفِنْتَا هُ، فنِعمَ الشَّريكُ في الْحَيْرِ كُنْسَا ت ، فحرَّكُتْمَنِّي لها ، وسكنتا إ

#### مات الشعر ،

ورثى أبو العتاهية بكر بن النطاح الشاعر البصري المتوفي سنة ١٧٢ هـ (٧٨٨ م) فقال:

ماتَ ابنُ نَطَاحٍ أَبُو واثِلِ بَكُثْرٌ وأمسَى الشَّعرُ قد ماتناً

<sup>.</sup> مما روى له في كتب الأدب .

## أما رحمتني ؟.

قال في الغزل :

أَمَا رَحِيمَتْنِي، يَوْمَ وَلَنَتْ ، فأَسرَعَبُ وقَدَ تَرَكَتُسْنِي واقِفاً أَتَلَفَتُ أُمَا رَحِيمَتْنِي درّها ، وأُصَوّتُ أُقَلَبُ طَرّْفِي كِيْ أَرَاها ، فلا أَرَى ، وأُحلُبُ عَيْنِي درّها ، وأُصَوّتُ

عا روي له في كتب الأدب .

# حدف الثاء

## قلة الاكتراث بالدنيا

وهمُما دائيانِ في استيحثائي\
ودكيب الساعات بالأحداثِ
في اتتخاذ الأثاث بعد الأثاث
ولولت باسميك النساء الرواثي
عت ردم حثاه فوقك حاثي
ما هناك تكون بعد ثلاث
مرء أدلى به ذوو الميراث

قل النيل والنهار اكتراني ، ما بقائي على اخترام الليالي ، ما أغرنا بالمنايا ، يا أخي ما أغرنا بالمنايا ، ليت شعري، وكيف أنت، إذا ما ليت شعري ، وكيف أنت مسجى ليت شعري ، وكيف أنت مسجى ليت شعري ، وكيف أن أنت مسجى إن يتوما يتكون فيه بمال ال

<sup>1</sup> استحثه على الأمر ؛ حمله على فعله .

۲ اخترام : استئصال .

أينها المُستَغيثُ بي حَسبُكَ اللهُ مُغيثُ الْأَنَامِ مِن مُستَغاثِ فلعَمري لرُّب بَوْمِ قُنُوطٍ ، قَدْ أَنَى اللهُ بَعْدَهُ بالغياثِ اللهُ اللهُ بَعْدَهُ بالغياثِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

## أشد الهموم الأحدث

وإذا انقضَى همَّم أمرىء فقد انقضَى، إنَّ الهُمومَ ، أشدُّهنَّ الأحدَّثَ

١ النياث : ما أغثت به المضطر من طعام أو نجدة .

## حدف الجيم

#### أرض الله واسعة

النّاسُ في الله ين والله نيا، ذو و درَج ، والمالُ ما بنينَ متوقوف ، ومُحتكج المنس عاش تُقضَى له يوماً لُبانته ، وللمتضايق أبنواب مين الفرج من عاش تُقضَى له يوماً لُبانته ، في كل وجه منضيق وجه منفرج من ضاق عنك ، فأرض الله واسعة ، في كل وجه منضيق وجه منفرج قد يُدوك الرّاقيد الهادي برقد يه وقد يتخب أخو الرّوحات والله لتج خير المناهيب في الحاجات أنجت مها ، وأضيق الأمر أقصاه من الفرج لقد عليمت ، وإن قصرت في عملي ، أن ابن آدم لا يتخلو من الحمج المن يكون تقيا عند ذي حرج ، ما يتقي الله إلا كل ذي حرج

<sup>1</sup> المحتلج : المأخرذ .

## راجي الله

لَيَسَ يَرْجُو اللهَ إلا خائِفٌ ، مَن رَجَا خاف، ومن خاف رَجَا قَلَما يَنْجُو امرُو مِن فَيْنَة ، عَجَباً مِمْن نَجَا كيف نَجَا تَرْغَبُ النّفسُ ، إذا رَغَبُنْتُها ، وإذا زَجَيْتَ بالشّيءِ زَجَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

## خير أيام الفيي

أَسْلُكُ مَنَ الطَّرُقِ المَناهِجُ ، واصبيرُ ، وإنْ حُملَتَ لاعيجٌ ا وانبُلُا هُمُومكَ أنْ تَضِي قَ بها ، فإنْ لها متخارِجُ واقتض الحتواثج ما استطع ت وكن لهم أخيك فارِجُ فلكخيرُ أيام الفتتى ، يَوْمٌ فَتَضَى فيه الحوالِحِ

۱ زجیت : دفعت . زجا : تیسر واستقام .

٧ اللاعج : الحارق الصدر .

#### الخير حظوظ

فَهُمُ فِي غِمَدْرَة ذات لُجَجْ النّما الْحَيْرُ حُطُوظٌ ودرَجْ ماجّة في الصّدر منه تختليج مُمّ يأتي الله مينه الفرّج

ذَ هَبَ الحِرْصُ بُأَصْحَابِ الدَّلَجُ، لَيَسَ كُلُّ الخَيْرِ يَـاْتِي عَـجَلاً، لا يَزَالُ المَرْءُ مَا عَاشَ لَهُ رُبِ أَمْرٍ قد تَضَابَقْتُ بِهِ ،

## انفراج الهموم

خليلي ! إن الهم قلد يتقرّ ، و ودو الصدق لا يرتاب ، والعدل قائم وأخلاق دي التقوى ودي البير في الدّ جي ونيات أهل الصدق بيض نقية ، وليس لمخلوق على الله حُبّة ، وقد درَجَت منا قرُون كنيرة ، رويندك ، يا ذا القصر في شرَفاته ،

ومن كان يبغي الحن ، فالحق أبلج على طُرُقات الحق ، والشر أعوج على طرُقات الحق ، والشر أعوج لحن سيراج ، بين عينيه ، مسرج وألسن أهل الصدق لا تتكليم وليس له من حبة الله مخرج ونيس له من حبة الله مخرج ونيس منتخف ، وتر عنها مستخف ، وتر عبه فإنك عنها مستخف ، وتر عبه

أصحاب الدلج : الذين يسيرون من أول الليل .

وإنكَ عَمَا اختَرْتَهُ لَمُبُعَدً ، وإنكَ مِمّا في يَدَيُكَ لَمُخْرَجُ الْارُبِ ذِي ضَيْمٍ غَدَا في كرَامة ، وملك ، وتبجان الخُلُود مُتَوَّجُ الْارُبِ ذِي ضَيْمٍ غَدَا في كرَامة ، وملك ، وتبجان الخُلُود مُتَوَّجُ لَا الدَّنْيَا لَدَي نَفِيسَة ، وإنْ زَخْرَفَ الغادونَ فيها وزَبْرَجُوا العَمَرُكِ مَا الدَّنْيَا لَدَي نَفِيسَة ، وإنْ زَخْرَفَ الغادونَ فيها وزَبْرَجُوا وإنْ كانتِ الدَّنْيَا إلى حَبِيبَة ، فإنتي إلى حَظّي من الدّين أحوجُ

## ألا أيها المغرور

تخفف من الله ثنيا لعلك أن تنجو، رأيت خراب الله الريد بدليه لهوها، الا أينها المغرور هل لك حبجة ، الا أينها المغرور هل لك حبجة ، الله أينها المغروف الحادثات ، فإنها ولا تحسب الحالات تبقى لأهاليها ، من استظرف الشيء استكذ بظر فيه، إذا لبح أهل اللوم طاشت عقولهم ، المنارك من لم يشف إلا التقى به ،

ففي البير والتقوى لك المسلك النهج الذا اجتمع المزمار والطبل والصنج فأنت بها يتوم القيامة مدحتج القلبك منها كل آونة ستحج فقد يستقيم الحال طوراً، ويتعوج ومن مل شيئا كان فيه له مج كذاك بلاجات اللئام ، إذا لتجوا ولم يساتكف إلا به النار والثلغ

١ زبرج الشيء : حسنه وزينه .

٢ السحج : التقشير والحدش .

٣ مج الثيء : لفظه من فعه .

#### الصدق تاج

اللهُ أكرَمُ مَنْ يُناجِي، والمَرْءُ إِنْ راجَيتَ رَاجِيَلْ والمَرْءُ لَيسَ بمُعظم شَيئاً يُقَضَّى منهُ حاجاً كَدَرَ الصَّفَاءُ مِنَ الصَّدِبِ فَي فَلَا تُرَى إِلاَّ مِزَاجِمَا فالصبر أكرمها نتاجا وإذا الأمُورُ تَنَزاوَجَتُ ، والصَّدُ قُ يُعَقِّدُ فَوْقَ رَأً سَ حَلَيْفِهِ ، للبِّرْ ، تَاجَا والصَّدُّقُ يَشْقُبُ زَنْدُهُ في كلُّ ناحية سِراجيا ولتربتما شعب الزعجاجا ولَرُبُّما صَدَعَ الصَّفْا؛ إلا رَواحاً وادَّلاجاً بَــأَبِّي الْمُعَلِّقُ بِالْهَوَى ، أَرْفُقُ فَعُمْرُكُ عُودٌ ذي أوَد ، رأيتُ له اعوجاجاً والمَوْتُ بِمَخْتَلِمِجُ النَّفُو سَ وَإِنْ سَهِتْ عَنْهُ اخْتَلَاجًا إَجْعَلُ مُعَرَّجَكُ التَّكَرُّ مَ، مَا وَجَدَتَ لَهِ انْعِرَاجِنَا يا رُبِّ بَرْقِ شِمْتُهُ ، عادَتْ مَخْلِلَتُهُ عَجَاجًا ۗ ا ولَرُبُّ عَذْبِ صَارَ بَعْ لَا عُنُوبَةٍ مِلْحًا أَجَاجَا

۱ راجاه : قاسمه الرجاء .

٢ شام البرق : نظر إليه . المخيلة : السحابة المنذرة بالمطر . المجاج : الغبار ، الدخان .

ولرُبُ أخلاق حِسانِ عُدُنَ أخلاقاً سيماجاً هُون عَلَيْكَ مَضايِقَ الله لاَنْيَا تَعُدُ سَبُلاً فيجاجاً لا تَضْجَرَن لضيقَة يؤماً ، فإن لها انفراجاً من عاج مين شيء إلى شيء أصاب له متعاجاً

## المعلق بالمني .

كان أبو العتاهية قد أرسل إلى مجاشع بن مسعدة أبيات تعريض . قال مجاشع : فبعثت إليه فأتاني ، فقلت له : أما رعيت حقاً ولا ذماماً ولا مودة ! فقال لي : ما قلت سوماً . قلت : فما حملك على هذا ؟ قال : أغيب عنك عشرة أيام فلا تسأل عني ولا تبعث إلي رسولا؟ فقلت : يا أبا إسحاق أنسيت ما قلت :

يَــَابِنَى المُعَلِّقُ بِالمُــنى ، إلا رَواحاً ، وادّلاجاً
إرْفِقْ ، فعُمُولُكَ عودُ ذي أودٍ ، رَأْبِثُ لهُ اعوِجاجاً
مَـنْ عاجَ منْ شيءٍ إلى شيءٍ ، أصاب له متعاجاً
نقال : حبك حبك ادستني طواً .

يه مما روي له في كتب الأدب .

## حدف الحاء

## أعقل الناس

أَمْ تَرَ أَنَّ الْحَقِّ أَبْلَجُ لَائِسِحُ ؛ إذا المَرْءُ لم يَسَكُفُفُ عن النَّاسِ شرَّه، إذا كَفَّ عَبدُ الله عَمَّا يَضرُّهُ ، إذا المرَّءُ لم يتسدَّحُهُ حُسن فعاله ،، إذا ضاق صكر المَرْء لم يتَصْفُ عَيشُهُ ﴿ وبَيِّننَا الفُّسَى ، والمُلهِياتُ يُدُونَّنَّهُ ۗ وإنَّ امرَأَ أصفاكَ في اللهِ وُدَّهُ ، بما شهدت منه عكيه الحوارح وإنَّ أَلَبِّ النَّاسِ مَنْ كَانَ هَمُّهُ

وأن لحاجات النّفوس جَوابِحُ فليس له ، ما عاش، منهم مُصالح ، وأكثرَ ذكْرَ اللهِ ، فالعَبِنْدُ صالحُ فلَّيَسَ لهُ ، والحَمَدُ للهِ ، ماد حُ وما يستطيبُ العيش إلا المسامع جي اللهو ، إذ قامت عليه النوائع وكان على التقوى مُعيناً ، لَناصح

١ الجوابح ، الواحدة جايحة : الشدة العظيمة والمصيبة .

٧ ألب الناس : أعقلهم .

## نح على نفسك يا مسكين

أخبر صاحب الأغاني قال : حدث الصولي عن أبي صالح العدوي قال : أخبر في أبو العتاهية قال : كان الرشيد مما يعجبه فناء الملاحين في الزلالات، إذا ركبها وكان يتأذى بفساد كلامهم و طنهم فقال : قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لحؤلاء شعراً يغنون فيه، فقيل له: ليس أحد أقدر على هذا من أبي المعتاهية ، وهو في الحبس . قال : فوجه إلى الرشيد قل شعراً حتى أسعه منهم ، ولم يأمر بإطلاقي ، فناظني ذلك فقلت : والله لاقولن شعراً يحزنه ولا يسر به ، فعملت شعراً ودفعته إلى من حفظه من الملاحين . فلما ركب الحراقة سعه وهو :

خانك الطرف الطهوح، أيها القلب الجسوع! لدَواعي الحَيْرِ والشّر ردنو أنو ، وننووح للدَواعي الحَيْرِ والشّر توبنة ، منه ، نتصوح كيف إصلاح قللوب ، إنسا هأن قسروح كيف إصلاح قللوب ، إنسا هأن قسروح أحسن الله بينا، إن الحطابا لا تفوح فإذا المستور مينا بين توبيه فضوح كم رأيننا من عزيز طويت عنه الكشوح صاح منه برحيل صافح الدهر ، الصدوح موت بعض الناس ، في الأرض ، على البعض فتوح

الزلالات : ضرب من السفن النهرية .

سَيَصِيرُ المَرْءُ ، يَوْما ، جَسَداً ما فيه ِ رُوحُ بَينَ عَينِيْ كُلُّ حَي عِلَمُ المَوْتِ يَلُوحُ كُلُنَا في غَفَلْسَة وال مَوْتُ يَغدو ، ويَرُوحُ لِبَنِي الدّنْبا مِنَ الدّنْ يَا غَبُوقٌ ، وصَبُوحُ رُحْنَ في الوَشْي وأصبت ن علينهِن المُسُوحُ كُلُ نَطاح مِنَ الدّهُ ر للهُ يَوْمٌ نَطُوحُ لَى عَلَيْهِنَ المُسُوحُ لَنُ عَلَى نَفْسِكَ يَا الدّهُ مِنْ الدّه مِن الدّه مُن مَن مَا عَمْرَ المُن كُن اللّهُ مُن المُن كُن المُن المُن كُن المُن المُن الله مُن المُن المُن الله مُن المُن الم

قال : فلما سمع الرشيد جعل يبكي وينتحب وكان الرشيد من أغزر الناس دموعاً في وقت الموعظة وأشدهم عسفاً في وقت النفس والفلظة ، فلما رأى الفضل بن الربيع كثرة بكائه أوماً إلى الملاحين أن يسكتوا .

#### المنايا الواثبات

۱ تطوح : ذو شدة وبلاه .

# صونوا دینکم

أخبر بعضهم قال : تقدم الرشيد إلى الكسائي مؤدب ابنه بأن يملي عليه خطبة يتلوها الجمعة ففمل فقال أبو العتاهية في ذلك :

لاح شيبُ الرأس مني، فانتضح بعد لهو وشباب ومرّح فلكهو ننا وفرحننا ، ثم لم يدع المون لذي اللب فرّح با بيني آدم صُونوا دينسكُم ، يتنبغي للدين أن لا يُطرّح واحمدوا الله الذي أكرمسكُم بنندير قام فيكُم ، فنصح بخطيب ، فتتح الله به كُل خير فيلشموه وشرح بخطيب ، فتتح الله به في التقى والبر، طاشوا ورجح فنندير الحير أولى بالعلى ؛ وفنذير الحير أولى بالمدح

## ً حرك مناك

حَرَّكُ مُناكَ إذا هَمَمُ تَ ، فإنَّهُنَ كالمَرَاوِحُ

## عظيم في جبة ملاح.

حدث أبو خيم العنزي ، وكان صديقاً لأبي المتاهية ، قال : حدثي أبو المتاهية قال : أخرجي المهدي معه إلى الصيد ، فوقعنا منه على شيء كثير فتفرق أصحابه في طلبه وأخذ هو في طريق غير طريقهم فلم يلتفتوا . وعرض لنا واد جرار وتنيمت السماه وبدأت بمطر ، فتحير نا وأشر فنا على الوادي ، فإذا فيه ملاح يعبر الناس فجاء إلينا فسألناه عن الطريق فبعل يضعف رأينا ويعجز نا في بذلنا أنفسنا في ذلك الغيم الصيد حتى أبعدنا. ثم أدخلنا كوخاً له وكاد المهدي بموت برداً . فقال نه وكاد المهدي بموت برداً . فقال نولم . فاطلا بها فياسك قليلا ونام . فافتقده غلمانه وتبعوا اثر ، حتى جاورونا . فلما رأى الملاح كثرتهم علم أنه الخليفة فهرب وتبادر الغلمان ، فنحوا المبة عنه وألقوا عليه الحز والوشي . فلما انتبه قال لي : ويحك ما فعل الملاح فقد وجب حقه علينا . فقلت : هرب خوفاً من قبح ما خاطبنا به . قال : إنا فقه أي لقد أردت أن أغنيه وبأي شيء خاطبنا نحن مستحقون لاقبح ما خاطبنا به . بحياتي عليك إلا ما هجوتني . فقلت : يا أمير المؤمنين كيف خاطبنا به . بحياتي عليك إلا ما هجوتني . فقلت : يا أمير المؤمنين كيف تعليب نفسي بأن أهجوك إقال : إنك لتغملن فإني ضعيف الرأي مغرم بالصيد. فقلت :

يا لابيسَ الوَشيِ على ثُـوْبِهِ ، ما أُقبَـَحَ الأُشيَـبَ في الرَّاحِ . فقال : زدني بحياتي . فقلت :

لوَّ شَيْسَتَ أَيْضًا جُلُتَ في خامة ﴿ وفي وشاحَيْنِ وأُوْضاح ِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

كم من عَظيم القدر في فَفَسيه فَكُ فَامَ في جُبُّة مَلاَّح ِ نقال : منى سوء لا بارك الله فيك ! وقمنا وركبنا وانصرفنا .

به بما روي له في كتب الأدب .
 إ الأوضاح ، الواحد وضح : شعر المشيب .

#### الود الميت.

قال يعاتب صالحاً الشهرزوري لتأخره عن قضاء حاجة له عنده :

أُعَيِّشْنِيَّ جُودا ، وابكيا ود صالح، وهيجاً عليه مُعولات النواثح فَمَا زال سُلطاناً أخ لي أُوداً ، فيقَطْعُنني حزَّماً ، قَطَعَة صالح

ه مما روي له في كتب الأدب .

## حرف الدال

#### يد الفاجر

إِنِّي الْأَكْرَهُ أَنْ يَكُو نَ لَفَاجِرٍ عِنْدِي يَسَدُ اللَّهِ فَيُحَمِّدُ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيَعْلَالِهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْعِلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ لِلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ لَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْعُلِّمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَلَّا لَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالّ

## الفخر في التقى والزهد

حدث الصولي عن محمد بن أبي العتاهية قال : جاذب رجل من كنانة أبا العتاهية في شيء ففخر عليه الكناني ، واستطال بقوم من أهله . فقال أبو العتاهية :

> ونسّب يُعليك سُورَ المَجدِ وطاعة تُعطي جينان الحُلدِ إمّا إلى خَجَل ، وإمّا عَدَّ

دَعَسٰيَ مِنْ ذِكْرِ أَبِ وَجَدِّ، ما الفَخرُ إلا فيالتَّقَى والزَّهْدِ، لا بُدُ مِن ورْدِ لأهلِ الورْدِ،

١ اليه : النعمة والإحسان .

٢ الورد : النصيب من الماء الذي يورد أي يصار إليه ، والقوم الواردون الماء . عد من عدى عن
 الشيء : تركه . ولعلها عد بكسر الدين ، أي وإما إلى عدر: الماء الحاري لا ينقطع .

#### كلنا بائد

وروي أنه جلس في دكان وراق فأخذ كتاباً فكتب على ظهره على البديمة :

ألا إننا كُلنا بَائيدُ ، وأيّ بني آدّم خاليدُ ؟ وبند وبند وهم كان من ربّهم ، وكُلُّ إلى ربّه عائيدُ الحاحيدُ فيا عَجبَا كيفَ يَعصِي الإلهَ أَمْ كَيفَ يَجحدُهُ الجاحيدُ ولله في كلّ تحريكة ، وفي كلّ تسكينة شاهيدُ وفي كلّ تسكينة شاهيدُ وفي كلّ تسكينة شاهيدُ وفي كلّ شيء له أيّه الواحيدُ

و لما انسر ف اجتاز أبو نواس بالموضع قرآى الأبيات فقال : لمن هذا ؟ فقيل له : لأبني العتاهية .
 فقال : لوددتها لي بجميع شعري .

## لك الحمد يا ذا العرش

لك الحَمَدُيا ذا العرش ، يا خير معبود ، ويا خير مسؤول ، ويا خير متحمود الله الله مان السبه الله الله مان السبه عدال المولى ولسب بمتجمود الله الله معروف ، ولسب بمتوصوف وانك متوجود ، ولسب بمتحدود وانك متوجود ، ولسب بمتحدود وانك رب لا تزال ، ولم تزل قريبا بعيدا ، غافيا ، غير منفقود

۱ مجمعود من جعده : كفر به ، وكذبه .

#### شتان بين الضلال والرشد

شَتَّانَ بَينَ الضَّلالِ والرُّشَدِ يا راكب الغنَّى ، غيرَ مُرْتَشد ؛ فاستتغفير الله ثم لا تعد حَسْبُكُ مَا قَدْ أَتَيْتَ مُعْتَمَداً ، إن كنتَ لم تَنتقِص ، فلم تزد يا ذا الذي نَقَصُهُ زِيادَتُهُ ، عات قصار ، تأتي على الأمسد ما أُسرَعَ اللَّيْـُــلَ والنَّهارَ بسا مَوْتُ ، فَكُمْ يَتَعَظُ وَلَمْ يَكُدُ عَجِيبْتُ مِنْ آمِلِ وواعِظُهُ اا كان جَرَى ، قَبْلُنَا ، على لُبُدَا ليَجْرِينَ البِلَي عَلَيْنَا بمَا يا مَوْتُ، يا مَوْتُ! كَمَمْ أخى ثُفَّة كَلَّفْتُنِّي غَمْضَ عَيَّنْيهِ بِيدي قلة من ثَرُوة ، ومن عُدَد يا مَوْتُ، يا مَوْتُ ! كم أَضَفَتَ إلى ال سُ ، ومُسَّتُ كُواكِبُ الْأُسَدِ يا مَوْتُ ، يا موْتُ ! صَبّحتنا بك الشم خَلَق ، جَميعاً ، تُبقى على أحدَ يا مَوْتُ، يا مَوْتُ ! لا أراكَ من ال قد يتصفُ القصد غيرُ مُقتَصد أَلْحَمْدُ للهِ دائِماً أَبَداً ، مَنْ يَسْتَتَرُّ بِالْهُدُى يُبَرُّ ، ومَنْ يَبُغ إلى الله مطلباً بتجد لَا نُبًّا بِذِي مَنْعَةً ، ولا جَلَد قُلُ الجليدِ المَنبعِ لَسَتَ منَ ال تَغْفُلُ عَن المَوْتِ ، قاطع المُدَد يا صاحب المُدّة القيصيرة لا

١ ليد : آخر نسور لقمان بن عاد سماه بذلك لأنه لبد فبقي لا يذهب ولا يموت . وأسطورة لقمان موجودة في الكتب العربية .

دَعْ عَنْكَ تَقَوْمِ مَنْ تُقَوّمُهُ ، يا مَوْتُ كمْ زائِدٍ قَرَنْتَ بهِ النّق قَدْ مَلاْ المَوْتُ كُلِّ أَرْضٍ ، ومَا

وابندا ، فنقوم ما فيك من أود ص فلم بنشقيص ، ولم ينزد بنزع مين بكندة إلى بكدا

## کل یزول وکل یبید

ألا إن ربّي قوي ، متجيد ، رأيت المُلُوك ، وإن عظمت، رأيت المُلُوك ، وإن عظمت، تتنافس في جمع مال حطام ، وكم باد جمع أولو قوة ، وليس بباق على الحادثات ، وليس بباق على الحادثات ، وأي منبع يقدوت الفنا ، ألا إن رأيا ، دعا العبيد أن فكل تتككش بدار البيلي ، أرى الموت دينا له عيلة ،

لطيف ، جليل ، غني ، حسيد والله المُلُوك لربي عبيد والله وكل يبيد المُلُوك ، وكل يبيد الهو وحيض حقيد وحيض حقيد وحيض حقيد وقصر مشيد والحكن المحق والحكيد الله الله ، رأي سكيد والمناك فيها وحيد فريد وقيل التها تحيد الله الله وحيد المناك التها كنت منها تحيد المناك التها كنت منها تحيد المحيد المحي

١ ينزع : يكف ، ينتهي ، يخرج .
 ٢ حطام الدنيا : مالها قل أم كثر .

يتميد بك السلكور، فيمن يتميدا تَسَقَّظُ ، فإنَّكَ في غَفُلْمَ ، كأنك لم تر كيف الفنا ؛ وكيفَ يَمُوتُ الغُلامُ الرّشيدُ وكَيفَ بَمُوتُ الصّغيرُ الوَليدُ وكيف يتموت المُسن الكبير ؛ وللدَّهُمْرِ فِي كُلِّ وَعَدْ وعيدُ ومَنْ بِأُمِّنُ الدُّهْرَ فِي وَعَدْهُ ؟ أراكَ تُومّلُ ، والشّيبُ قَدْ أتاك ، بنعيك ، منه بريد وتَنْقُصُ فِي كُلِّ تَنفيسَة ، وأنت بظنتك فيها تزيد وإحسانُ مَوْلاك ، يا عَبْدَهُ ، إليك ، مدى الدّهر ، غيض ٌ جديد ُ فيُعْطيكَ أكْشَرَ ممَّا تُريدُ تُريدُ مِنَ الله إحْسانَهُ ، ومَن ْ يَشْكُرُ اللهَ لَمْ يَنْسَهُ ۗ ، ولم يَنْقَطِعُ منهُ يُومًا مَزَيدُ ولم يَسَكُفُو العُرْفَ إلا شَقَىً ، وَلَمْ يَشْكُنُو اللَّهُ إِلاَّ سَعِيدُ ۗ

۱ يميه : يضطرب ويزوغ من سكر .

#### الناس في قالب واحد

حدث شبيب بن منصور قال : كنت في الموقف واقفاً على باب الرشيد فإذا رجل بشيع الهيئة على بغل قد جاء . فوقف وجمل الناس يسلمون عليه ويسائلونه ويضاحكونه . ثم وقف في الموقف فأقبل الناس يشكون أحوالهم . فواحد يقول : كنت منقطعاً إلى فلان يصنع بي خيراً . ويقول آخر : أملت فلاناً فخاب أملي وفعل بي . ويشكو آخر من حاله . فقال الرجل :

فَتُشْتُ ذِي الدَّنْيَا ، فَلَيَسَ بِهَا أَحَدُ أَرَاهُ لَآخَرٍ حَامِدٌ الْخَرِ حَامِدٌ الْحَقِي كَانَ النَّاسَ كُلُمُهُمُ ، قَدْ أَفْرِغُوا فِي قالَبِ واحدُ

نسألت عنه نقيل : هو أبو العتاهية .

١ ذي : أي هذي ، حذفت هاه التذبيه .

## اجمع المال لغيري

ما رَأْيتُ العَيشَ يَصَفُو لأحَدْ ، دون کد وعناه ونککه لا تُوْخِرْ عَمَلَ البَوْم لغدا كُنْ لِما قد منته مُعْتَنماً ، إن المون لسهما قاتلاً ، ليس يَفُدي أحداً منه أحد بَقَيْتُ لِي دائماً طولَ الأمدُ قد أرَى أن لَـستُ في الدُّنيا ، ولَـوُّ أوْ أَراني راحلاً من بَعد غَدُ إنَّني مِنْهَا غَدَأً مُرْتَحِلٌ ، أَجْسَعُ المَالَ لغَيري دائباً ، وأُقاسى العَيشَ منهُ في نَـُكَدُ أَلْنَفُسي أَمْ لأهلى والوَلَدُ ؟ ليمن المال الذي أجمعه ؟ غَيِّبُوا والدَّهُمْ تَحَيُّتَ اللَّبُدُا مَا يُسَالَي وَلَدَي بَعَدَي ، إذا ألِغَيّ قد مضي أم الرُّشد ا وأصابُوا ماله من بعده ، إنَّمَا دُنْيَاكُ يَوْمٌ واحدٌ ، فإذا يتومك وكي لم يتعسد مَا لَأَمْرِ اللهِ فينا مِنْ مَـَـرَدّ بَفْصِلُ اللهُ إلمي ما يَشَا، يَرْزُقُ الأحمَقُ رِزْقاً واسِعاً ، وترَى ذا اللُّبِّ مَعسُوراً بكدُّ

<sup>،</sup> أراد باللبد : التراب المتلبد ، الكثير .

## كل مولود للموت

أخبر المسعودي قال : مر عايد بر اهب في صومعة فقال له : عظني . فقال : أعظك وشاعركم الزاهد قريب العهد بكم فاتعظ بقول أبى العتاهية حيث يقول :

١ المتاع : ما ينتضع به انتفاعاً قليلا غير باق بل يتقضي عن قريب .

#### يا نفس خافي الله

تبارك من فتخري بأني له عبد ، ، ولا ملك إلا ملكك أن وجنه ، واجتهدي له ، فيا نقس خاني الله ، واجتهدي له ، فخير ممات فتلة في سبيله ، تشاغلت عما ليس لي منه حيلة ، عجبت نخوض الناس في الهزال بينهم نسوا الموث وارتاحوا إلى اللهو والصبا

فسُبحانه ، سُبحانه ، وله الحمد ، هو البعد ، هو البعد ، هو البعد فقد القبل في سُلطانه ، وهو البعد فقد فقد فاتت الأيام ، واقترب الوعد وخير المعاش الحقوف منه أو الزهد ولا بند ميمنا ليس منه لننا بند صراحاً ، كأن الهنول عند هم جيد كأن المنايا لا تتروح ولا تغدو

## اصبر لكل مصيبة

إصبير لكنُل مُصيبة ، وتنجللد ، أوما ترى أن المصائب جمة ، من لم بعض ، ممن ثرى ، بمصيبة ؟ وإذا ذكر ت العابدين وذلة لمم ،

واعلم بأن المرء غير مُخلَد وترَى المنية العباد بمرْصَدا هذا سبيل لست فيه بمُفْرَد ! فاجْعَل مكاذك بالإله الأوْحَد

١ جمة : كثيرة ,

## الموت لا يبقي احداً

ولا صَغيراً ، ولا شَيخاً ، ولا أَحَدًا مَن فاته ُ اليَوْمَ سَهَم لم يَفُته ُ غَدَا ألا يُنافس فيها أهلها أبداً

للمتوْت فينا سيهام عنيرُ مُخْطِيْنَة ، ما ضَر من عَرَف الدّنْيا وغيرْتُـهَا

أَلْمَوْتُ لا واليداً يُبقي ، ولا وَلَمَدا ،

#### زوال العمر

وأطْلُبُ ما ليس لي في يلد ولسنتُ على ثيقة مين عسد قد استقبل المون لي مولدي أصعد في مصعد مصعد من المون، في البرزخ الأبعد

أضيعُ مِن العُمْرِ ما في يَسدي ، أَضيعُ مِن العُمْرِ ما في يَسدي ، أَرَى الأَمْس قَدْ فاتني رَدَّهُ ، وإنتي لأجري إلى غساية ، وما زِلْت في طبقات الرَّدَى ، فأوشيك عمّا قليل أكون ،

١ البرزخ : الوقت بين الموت والبعث .

## زوال الدنيا وأهوال الموت

والمَنَابِا تُبيدُ كلّ العبادا مثل ما نلن من تمود وعاد نُ المُنبعُ الأعراضِ ، والأجنادِ س بسُلطانه ، مُذَلُّ الأعادي نُ ، وهامانُ ، أبنَ ذو الأوتاد ودكيلاً على سبيل الرشاد ثم لم بتصدروا عن الإبراد تَزَوُّدُ لذاكَ من خَيْر زاد بالمَنايا ، فكُنّ على استبعداد أُنَسيتَ الفِراقَ للأُوْلادِ ؟ بَينَ ذُلُّ ، وَوَحَسُّمَةٍ ، وانفيراد

المَنايا تَجُوسُ كُلُ البلادِ ؟ لَتَمَنَالَمَنَّ من قُرُونَ ، أَرَاهَا ، هُن أَفْنَينَ مَن مضَى مِن فزار ؛ هُن أَفْنَينَ مَن مَضَى مِن إياد هل تذكَّرْتَ من خلا من بني الأصُّ فَرَ أَهْلِ القِّبابِ ، والأطُّوادِ هل تذكرت منخلا من بني سا سان أربابِ فارس ، والسُّوادِ أين داوُدُ ، أين أين سُليما راكبُ الرّبح ، قاهرُ الجنّ والإنّ أَينَ نُسُرُودُ وابْنُهُ ، أَينَ قارُو إن في ذكرهم لنا لاعتباراً ، وَرَدُوا كُلُّهُمْ حياضَ المُنَّايِّا ، أيَّها الْمُزْمُـعُ الرَّحيلَ عَن الدُّنْيا لَتَمَنَالَنَكَ اللَّيَالِي وَشَيْكًا ، أَتَنَاسَيْتَ أَمْ نَسِتَ الْنَايَا ؟ أنَسيتَ القُبُورَ ، إذْ أنتَ فيها ،

١ نجوس : تطلب بحرص واستقصاء .

تَ تُنادى ، فَمَا تُجِيبُ المُنادي سُلُكُ تَرَقَّى عَن الحَشَا والفُوَّاد تَ من النَّزْع في أشدَّ الجهاد طمن حُرّ الوُجُوه والآسادا خافقات القُلُوبِ والأكبادِ نَ دُمُوعاً تَفَيضُ فَيَضَ الْمَزاد أيّ يَوْم ، نَسيتَ ، يَوْمُ المَعَادِ ويتوم الحساب والإشهاد ر وأهوالها العظام ، الشداد ر ، وهنول العنذاب والأصفاد كم ْ وكم ْ في القُبُورِ مين ْ قُوَّادِ كم وكم في القُبورِ من زُهَّادِ لم تَذَأُقُ مُقَلَتَايَ طَعَمَ الرَّقَادِ هـمـتُ، أخرَىالزَّمان ، فيكلُّ واد بَينَ أَهْلَى وحاضِر العُوَّادِ مَوْتَ ، والمَوْتُ رائعٌ ثُمَّ غَادِ

أيّ يَوْم يَوْمُ السّباق وإذْ أنْ أيّ يَوْمُ يَوْمُ الفيراقِ وإذْ نَفْ أيّ يتوم يتوم الفراق وإذ أنَّ أيّ يَنُومُ يَنُومُ الصّراخِ ، وإذْ يَكُ باكبيات علكيك يَندُبنَ شَجواً ، يَتَنَجَاوَبُنَ بَالرَّنْينِ ، ويَذَرْفُ أيّ يَوْم ، نَسيتَ ، يَوْمُ التّلاقي، أيّ يَوْم يوم ُ الوُقوف إلى الله ، أيّ يتوم يتوم المتمرّ على النسا أيُّ يتَوْمُ يتَوْمُ الْحَلَاصِ من النَّا كم وكم في القُبُورِ منأهلِ مُلك ؛ كم وكم في القبور من أهل دُنْيا؛ لو بَلَدَ لَنْتُ النَّصْحَ الصَّحِيحَ لنفسي لوْ بَلَدَ لُتُ النَّصْحَ الصَّحيحَ لنفسي بُوس لي بُوس مَيّناً بوم أبكتي كيفَ النَّهِنُو، وكيفَ أسلو وأنسَى ال

أوله : والآساد ، هكذا في الأصل ولم نجد لها معنى موافقاً .

أينها الواصلي سَنَرْفيض وصلي عَننْك ، لو قد أذقت طعم افتقادي يا طويل الرقاد ، حي السهاد

#### احفظ اخاك

وإذا نسكيت ، فأظهير الجلدا واقصيد ، فخير الناس من قصدا وإذا دعاك ، فكن له عضدا فلقد يكون أخو الرضا سندا زين المغيب ، وزين من شهيدا

لا تَفَرَحَنَ بِمَا ظُفَرِتَ بِهِ ، وإذا نَطَقَتَ ، فلا تكُنُ هَذَراً، واحفَظُ أخاك لِما رَجاك لَهُ ، وارْفَعْ نَواظرَهُ ، وكن سَنَداً ، وتعاهد الإخوان ، إنهم

١ القصد : ضد الإفراط ، أي لا تفرط بالكلام .

#### عد الأنفاس

إنَّمَا أَنْتَ مُسْتَعَيِرٌ لِمَا سَوْ فَ تَرَدُدٌنَ ، والمُعَارُ بِرُدُّ تُكَوْدُ لَكَادُ بُرَدُ لَكَادُ أَيًا مِ ، عليه ِ الأنفاسُ فيها تُعَدَّ

## لا حاجة مع الله الى احد

الحَمدُ للهِ الواحِدِ الصّمادِ، فهوَ الذي به ِ رَجاثي، وسَنكَدِي الحَمدُ للهِ الواحِدِ الصّمادِ، فهوَ الذي به ِ رَجاثي، وسَنكَدِي عَلَيْهُ ِ أَرْزَاقُنُنَا فَلَيْسَ مِعَ اللّهِ بِينَا حَاجَةٌ إِلَى أَحَدِ

الصنمة : الدائم ، وهو من الأسماء الحسنى .

#### توكل على الله

ألا هلَ أرَى زَمَّني بَسْعَدُ ، وأنتي ، وقد ذَهَبَ الأَجْوَدُ ؟ وأصبتحت في غابر بتعد هم ، تراهم كثيراً ، ولن يُحمدوا ألا أينها الطَّالِبُ المُسْتَغِيبَ ثُ مَنْ لا يُغيثُ ، ولا يَعضُدُ ألا تسأل الله من فضله ، فإن عطاياه لا تنفسد أَلْمَ ْ تَعَ ِ ، وَبَحَكَ ۖ ، مِمَّا نَقُو مُ في طلَب الرَّزْقِ أَوْ تَقَعُّدُ فَمَا يُحْرَمُ الفَخَرْ أَصْحَابُهُ، ولا يُرْزَقُ المالَ مَنْ يَنجُهُدُ تَوَكُّلُ على اللهِ ، واقْنُنَعْ ، ولا ترد فَضَل مَن فَضَلُهُ أَنكُدُ فَقَد حَلَفَ البُخْلُ أَلا يُرَى بها من يتيم له موعد وَإِنْ جَمَدَتُ عَنَكَ أَبِدِي العباد فإن بَدَ الله لا تَجْمُدُ ترَى النَّاسَ طُرًّا ، وقد أبرَقُوا بلُوم الفعال ، وقد أرْعبَدُوا وكُلُ بَرَى أَنَّهُ سَيَسَدٌ ، ولَيَسَ ، لأَفْعَالِهِ ، سُوُّدَدُ فيًا لَيْتَ شِعري إلى أَيْهِمْ ، إذا عُرِضَتْ حاجَةٌ ، أَفْصِدُ إذا جِسْتُ أَفْضَلَهُمْ للسلا م رَدُّوهُ ، أَحْشَاوُهُ تُرْعَدُ كَأُنْكُ ، مين خَوْفه للسوا ل ، في عَينِه ، الحية ُ الأَرْمَدُ ا

١ الأرمه : من كان بعينه الرملد ، وما كان لونه لون الرماد .

فإنتي أرَى النَّاسَ قد أصَّلَـدُوا ا فقير إلى الله من لُومهم، وإن كان ذو المَجدِ مُستَمَانِياً ببَدُلِ النَّدِّي ، فمنَّى بُحْمَدُ

## إيأس من الناس

فإنه مُو أعلَى مِنَّةً ، وبِلَدَا مُسْتَيَقِيناً أَنَّهُ يَبَقَى لَهُ أَبَدَا فقُلُ له ؛ ته ! لقد أعطيتَ مَنزِلَة م يُعطيها الله في تكبيره أحدًا لم تلَدُّرٍ، في اليوْم ، ما يُقضَى عليك غداً

إيأس من الناس وارج الواحد الصمدا، إن كان من نال سُلطاناً فساد به ، أوْ لا فويحك لا تلغب بنفسك ، إذ

١ أصلدوا : صليوا .

#### العيش قصدوزهد

خَشَيَ الإلَّهَ ، وعَيشُهُ ۗ قَصْدُ ً إنَّ القَريرَةَ عَينُهُ عَبَدُ ، لله ، كُلُّ فعاله رُشْدُ عَبُّدٌ ، قَلَيلُ النَّوْمِ ، مُجتَّهِدٌ لا عَرْضَ كِشْعَلُهُ ، ولا نَقَادُ ا نَزْهُ عَن الدُّنْيَا وباطلها ، ما إنْ لَهُ فِي غَيْرِهَا وَكُنْدُ حَلَدُرٌ ، حمني أكدارَ مُهجَتبه، هَزُّلُ اللَّخَافَةِ عِندَهُ جِدَّ مُسْتَجهَلٌ في الله ، مُحْتَفَرٌ ، ما ليس من إنيانه ، بـُـد" مُتَذَلَّلٌ لله ، مُرْتَقَبٌّ واختسارً ما فيه لسَّهُ الحُلُلُهُ رَفَضَ الحَيَاةَ على حَلَاوَتِهمًا، لا بَشْتَكَى إنْ نَابَهُ جَهَدُ يَكُفيهِ مَا بَلَغَ اللَّحَلُّ بهِ ، ما العَيشُ ۚ إِلا القَصْدُ والزَّهْدُ ۗ فاشد د يد يك إذا ظفرت به ،

إلى المرض : المتاع ، وحطام الدنيا ، وما كان من مال قل أو كثر .

#### ما لك لا تتعظ؟

فما لك ليس يعمل فيك وعظ ، ولا زَجْرٌ ، كأنك مين جماد ستند م إن ليس يعمل فيك وعظ ، وتشفق ، إذ بناديك المنادي فكلا تمامن ليني الدنيا صلاحا ، فإن صلاحها عين الفساد ولا تفرح بمال تقنيسه ، فإنك فيسه معكوس المراد وتب ميا جنيت ، وأنت حي ، وكن منتنبها ، قبل الرقاد أترضى أن تكون رفيق قوم ، لهم زاد ، وأنت بغير زاد

## تبلغ من الدنيا

تَبَارَكَ مَنْ بَنَجَرِي الفيرَاقُ بَأَمْرِهِ ، أَيَا صَاحِ ! إِنَّ اللَّارَ دَارُ تَبَكَّغُ أَلَى صَاحِ ! إِنَّ اللَّارَ دَارُ تَبَكَّغُ النَّلَّ صَاحِ اللَّهِ اللَّارَ دَارُ تَبَكُغُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن كَفَافِيها، تَبَكَّغُ مِنَ اللَّهُ إِنَّا ، وَنَكُ مِن كَفَافِيها، وَنَكُ مِنْ مِن كَفَافِيها، وَنَكُ مِن كَفَافِيها، وَنَكُ مِنْ مِنْ اللّهُ فِيها كَأَنْكُ خَارِجٌ اللّهُ اللّهَ فَيها كَأَنْكُ خَارِجٌ اللّهَ اللّه فَيها كَأَنْكُ خَارِجٌ اللّه فَيها كَأَنْكُ مِنْ اللّهُ فَيها كَأَنْكُ خَارِجٌ اللّهُ اللّهَ فَيها كَأَنْكُ عَالِي اللّهُ اللّهَ فِيها كَأَنْكُ خَارِجٌ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللللّه الللّه اللّه الللللللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّ

ويتجمع من شي على غير متوعيد الله بترزخ المتوثقي ، ودار تتزود يتروح عكتينا صرفه ن ، ويتغنقدي ولا تعتقيد ها في ضمير ، ولا يقد الله غيرها مينها ، من البتوم أو غند

۱ تبلغ : اكتف .

#### عبد الهوى

ولَّهُ أُعدُّوا ، واستَعِدُّوا وَلَتَى ، وَلَا للأَمْرُ رَدَا آجالُكُم نَفَس يُعدَ وحَمَواد ثُ الدُّنْيَا تَرُو حُ عَلَيَكُمُمُ طُوْراً ، وتغذُو ما بعد بُعد الموْت بُعدُ ماتوا ، ونحن ُ نموتُ بَعدُ مَعُ شِرَتِي كَفَنَ"، وَلَحْدُ ٢ مينه ، بما لي منه أ بسد بجَـَميع ِ مَا لَكَ فيه ِ رُشُـُدُ ُ مِ تُعَارُ ، وتُسْتَرَدَ نَّاس يُعَطِّي مَا يُرَدُّ يَـكفيكَ ما لغيناكَ حَدّ ك ، فإنها لك فيه ضد

جيدٌوا ، فإنَّ الأمرَّ جيدٌ ، لا يُسْتَقَالُ السَّوْمَ ، إنْ لا تَغْفُلُنَ ، فإنَّما والمَوْتُ أَبْعَدُ سُنَّة ، إنَّ الأُلل كُنْنَا نَرَى يا غَفَلْتَنَّى عَن يوْمٍ يجُ ضَيّعْتُ ما لا بنُدّ لي أأخَى ! كُنُنْ مُستَمسِكاً ما نحن ُ فيهِ مَنّاعُ أيّـــا هوّن عليك، فليس كل " ال إن كان لا يُغنيك ما وتُوَقُّ نَفُسكَ من هُوَا

۱ أراد بيستقال : يسترد .

٢ الشرة : الشر .

لا تُمضِ رأيكَ في هوّى، إلا ورأيلُكَ فيه ِ قَصَدُ مَن عَان كان مُتبّيعاً هوّا ه ، فإنه لموّاه عَبَدُ

## الأشد من الموت

مَا أَشَدَ المَوْتَ حَدَّاً ولكِينُ مَا وراءَ المَوْتِ حَقَّاً ، أَشَدُّ كُلُّ حَيِّ ضَاقَتِ الْأَرْضِ لِحَدُّا كُلُّ حَيْ ضَاقَتِ الأَرْضُ عَنْهُ ، سَوْفَ يكفيه مِينَ الأَرْضِ لِحَدُّا كُلُّ مَنْ مَاتَ سَهَا النَّاسُ عنهُ ، لَيسَ بَينَ الحَيِّ والمَيتِ وُدُّ

١ اللحد : الشق يكون في جانب القبر ، سبي به لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه .

## طوبى للعبد التقي

أتاك يَشْتَد شَدًا مَا أَقْرَبُ الْمُوْتَ جَدًا ، بالمَوْتِ طُنُورًا ، ويُعْدَى يا مَن بُراحُ عَلَيْه هَلُ تُسْتَطَيعُ ، لِمَا قَدْ مَضَى مِنَ العَيشِ ، رَدُا يتراه ُ ذو العقل رُشْدا الغَمَيُّ أَوْضَعُ مِينٌ أَنْ ا سامِع أُمُورَكَ رِفْقاً ، وَاجْعَلُ مُعَاشَكُ قَصْدًا مِنْ حَزْمِ رَأَيكَ ، ألا تكون ، للمال ، عَبُّدا يُكسبكُ أجراً ، وحمدًا مَا تَمَاتِهِ مِنْ جَميلِ ، تَمُوتُ فَرَداً ، وتَـاتي، يَوْمَ القيامَةِ ، فَرَدَا لم يَسَأَلُ فِي الْحَيْرِ جَهَدُا ا طُوبتي لعَبْد تقييٌّ ،

١ لم يألُ : لم يقصر ، لم يبطىء .

## لا خلود في هذه الدنيا

غَداً تحت أحجار الصَّفيح المُسَضَّد ا كأنًّا ، وإن كُنًّا نياماً عن الرَّدَّى، ولم نَرَ مِنْ آبَائِنَا مِنْ مُخَلَّد نُرَجّي خلودَ العّيش ِجُبناً، وضِللةً، بها يَقَتَدَي ذو العَقلِ منها ، ويَهتَدي لَنَا فِكُمْرَةٌ ، فِي أُوْلِينَا ، وعِبْرَةٌ ، إليه روّان ، هكنا عن تعمّد ولَـكنَّنَا نَـأَتِي العَـمَى ، وعُيونُنَا ولم نَرَ مِنا مَيَّناً جَوْفَ مَلحَد كأنًا ، سَفَاها ، لم نُصَبُّ بمُصيبة ، على الرّغم مني، مُلحد الرّمس باليد بلي ، كم أخ لي ذي صَفاء حَشَوْتُه، أرَى ذاك مني حَقّ زاد الْمُزَوِّد أهيل عليه التُرْبَ من كل جانب، إذا كان من أصحاب بير مستجلّد وقَدُ كُنتُ أَفْدِيهِ ، وأَحَذَرُ نَأْيَهُ ،

١ الصفيح : الحجارة العريضة . المنضد : المرصوف .

## من يأمن الأيام

ولَيَسَ الدُّني للمَرْءِ كَيْف يُريدُ فَخَبَيْلٌ ، وأمَّا ضِيقُهَا فَشَدَيدُ منَ الدُّهُو ، عِلمٌ طارِفٌ وتَلَيدُ ا ألا إنَّ نَقُصَ الشيء حيثُ يزيدُ وأنتك فيها للبَقَسَاءِ تُريدُ بَبَيدٌ ، فمنه ُ قائم ٌ وحَصيدُ وأنْتَ كَمَا بادَ القُرُونُ نَسَيدُ كَذَا الدَّهرُ لا يَبَقَّى عَلَيه عَديدُ وللدَّهُمْ وَعَلْدٌ ، مَرَّةً ، ووَعيدُ وإنَّ الذي يُبُلِّي الْحَدَيدَ جَدَيدُ وما زلتَ في نَقَيْص ، وأنتَ وليدُ وتمضي عَن ِ الدُّنيا ، وأنتَ وَحيدُ ولا بُدُ" عَمَّا أَنتَ منهُ تَحيدُ وإن امراً متحض التقتى لتسعيد

نُريدُ بَقَاءً ، والخُطُوبُ تَـكيدُ ، ومَن ْ يأمَن الأبَّام ٓ ، أمَّا اتَّساعُها وأيّ بَنِّي الأيَّامِ إلاّ وعندَهُ ، يَرَى ما يزيد أفي الزّيادة نقصه ، ومن عَجَبِ الدُّنْيَا يَقَينُكُ بِالفَّنَا ، أَلْمَ ۚ تَرَ أَنَّ الْحَرَّثَ والنَّسَلَ كُلُّهُ ۗ لَعَمري لَقَد بادت قُرُون كَثيرَة ، وكم صار تحت الأرض من جامد بها، وللدُّهُو عِلاَّتٌ تُبْجَلِّي وَتَنَخْتَفَي ، وَرَبِّ البِّلِي إنَّ الْحَدَيدَ إلى البَّلِّي ، أَرَاعَكَ نَقُسُ مَنكَ لَمَّا وَجَدُّتُهُ ۗ ، سَّفَطُتَ إِلَى الدَّنْيَا وَحَيِداً مُجَرَّداً ، وحد تعمّن المونَّتِ الذي لَن تَفُوتُه، وأرْشدُ رَأي المرْءِأن يَسمحضَ التَّقي،

علم طارف : أي مكتسب حديثاً ، ويقابله التليد : أي القديم .

هيّ النّفس أن تصدّقك تمحضْك نصّحها وما العيّش إلا مُستَفادٌ ومُتُلّفٌ ، هُوَ اللهُ رَبّي ، والقّضاءُ قَضاؤه ،

وأنتَ عليها ، إن صدقت، شهيد الوما الناس إلا متليف ومفيد ومنهد

## الموت مورد

سَتَنَقَطَعُ الدُّنْيَا بِنُقَصَانِ نَاقِصٍ، وَمَنَ مُنَعَتَنِم بِيَوْماً يجِده عُنَنِمَة ، وما المَوْتُ إلا مَوْرِد دون مَصَدرٍ؛

مين َ الخَمَلْقِ فيها ، أو زيادة ِ زائيدِ ومَن ْ فاتَه ُ يَوْمٌ ، فليَس َ بعائيدِ وما النّاس ُ إلا وارد ْ بَعد َ واردِ

١ تمحضك نصحها : أي تخلصك إياه .

#### عرفناك يا دنيا

دار تنادي بها أبامها بيدي بانت لنا، فانقصي إن شئت أو زيدي فينا ، وفيك ، بتفريق ، وتبعيد يرجو الخلود ، وما هي دار تخليد في كل وجه ، فتروغي عنه، أو حيدي فتما عنائي بتأسيس ، وتشييد إلا جرى منه متكثروه بتجريد لو قد أتاني لقد ضلت أقاليدي الموتر بين خيد لان ، وتأييد موتر توديه ساعات المواليد

إنا لقي دار تنغيص وتنكيد ، لقد عرفناك با دُنيا بمعرفة ، نوى الليالي ، والأيام مسرعة وسرى الليالي ، والأيام مسرعة الرحيل عن الدنيا ، وساكينها با نفس اللهوت بي عين موكلة الن كانت الدار ليست بي بياقية ، لم يكشني الدهر بتوماً من مسترقيه ، لم يكشني الدهر بتوماً من مسترقيه ، وي مين المتوت يتوماً لا دفاع له ، الحكم الحكم منتقيص ، الحكم الحكم منتقيص ، الحكم الحكم الحكم الكان منتقيص ،

١ الأقاليد ، جمع الإقليد : القلاد ، وبرة الناقة ، والمفتاح ، يونانية .

# لکل یوم رزق جدید

كُلُّ بَوْم بِأَتِي بِرِزْق جَدَيد ، قاهر ، قاهر ، رَحيم ، لَطيف، خَجَبَتْهُ الغُيوبُ عن كل عَين، حَسَبُنا الله رَبْنا ، هو متولَّى خَلَقَ الخَلْقَ الفَنَاءِ فَهُمْ بَيْ خَلَقَ الخَلْقَ الفَنَاءِ فَهُمْ بَيْ لَيْتَ شِعري فَكَيفَ حَالَكُ بِا نَفْ كُلُنا صَائِر إلى المُلَكِ الدّبِا وَالمُنَايا تأتي على كل شيء ، والمُنَايا تأتي على كل شيء ،

مين مليك لنا غني ، حسيد ظاهي ، باطن ، قريب ، بعيد وهنو فيها أنس لكل وحيد خير متولى ، ونحن شر عبيد ن شقي منهم ، وبين سعيد س غدا بين سايق وشهيد ن ، رب الارباب يتوم الوعيد والبيلى مترصد لكل جديد

<sup>؛</sup> يوم الوعيد : يوم القيامة .

### لا والديبقي ولا ولد

لا واليد خاليد ، ولا ولد ، كان أهل القبور ما سسكنوا الا ولم يكونوا إلا كهيشتيهيم ، با ناسي الموت ، وهو يتذكر ، با ناسي الموت ، وهو يتذكر ، أبا ساكين القبة ، المطيف به دارك دار يتموت ساكينها ، تتختال في منطرف الصبا مرحا تتبكي على من مضى ، وأنت غدا لو كنت تدري ماذا يريد بك الا

١ السهد : الأرق .

#### اتق الله

إِنْ الله جَمَدُكِ ، قاصِداً ، أو بعض جَهدِك أَيْها العَبَدُ ! إِلَى كُمَ تَسْتَرَي الغَي برُسُدِك كَم كَم وكم عاهدت مؤلا ك ، فلم تُوفِ بعهدك أعنظ مؤلاك أعنظ مولاك أعنظ مولاك لا أين طاعة ربتك المناه المنا

# أطع الله بجهدك

روى الماوردي قال : كتب رجل إلى أبي العتاهية رحمه الله :

يا أبنا إستحاق ! إنتي واثني منك بوُد ّك ف فأعيني ، بأبي أذ ت ، على عتبي برُشديك

فأجابه بقوله :

أطبع الله بجُهُدك ، عاميداً ، أو فوق جهدك المعلم الله عبدك المعلم من الله عبدك

#### وحدة القبر

ستُباشِرُ الأجداث وَحَدك ، وسيتضحك الباكون بعدك . وستُخلفُ الأيّامُ عَهدك ا وسيتشتهي المُتنَقَــرّبُو نَ إليكَ، بعدَ الموْت، بُعدَكُ \* كَ فِي المُلاعبِ ، مَا أَجَدَكُ ۗ هُ على احترازكَ منهُ جَهدَكُ \* وليَنقصدن الحين قصدك أَفْ مِي أَبَاكَ بِهِ ، وَجَدُّكُ لوْ قَلَدُ طُعَنَتَ عَن البُينُو تُ ودَوْجِها وسكَنَتَ لحدَكُ ٢ لَمْ تَسْتَفَسِعُ إلا يفع ل صالح إن كان عندك وإذا الأكُفُّ مِنَ التَّرا بِ نُفِضْنَ عَنْكَ تَعَدَّتَ وَحَدَّكُ \* مَا بَيْنَهُمُ ، حِصَصاً وكدُّكُ \* تَ لهم ولا بجدُونَ فَقُدْكُ \*

وسيتستشيدُ بك البيلتي ، لله دريُّك ما أجسد المَوْتُ مَا لَا بُدُ مِنْ فليسُرعَن بك البلي ، وليَهُ شُنيَنَكَ بالسَّذي وكأن جَمعك قد عُدا، يَتَلَلَدُ دُونَ بِمَا جَمَعُ

١ قوله : يستشيد ، هكذا في الأصل ولم نجدها ، ولعل فيها تصحيفاً .

٢ الدوح ، الواحدة دوحة : الشجرة الكبيرة .

### كرب الموت وغصته

كَأْنَكَ يَوْمًا قد تَوَرَّدْتَ ورْدَهَا إذا بَلَغَتْ من مُدَّةِ الحَيِّ جَدَّهَا ا وإنلك ، منذ صُورْت ، تقصد تصد ما إذا مَرَّت السَّاعاتُ قَرَّبنَ عَهُدَهَا تموتُ، وإن حادتُ عن الموْتِ جهدَها إلى ساعة ، لا ساعة لك بعدها قَريبَةُ عَهد ، إن تذكّرُتَ عهدُ هَا لتَدعوك أن تُهدى ، وأن لا تمد ها ومَّن مالَّت الدُّنيا به صارَّ عَبدُّ هَـا وأكثرن شكواها ، وأقللت حمد هما تموتُ ، إذا ماتتُ، وتُبعَثُ وَحدَهَا ولَنْ تَذَهَبَ الأَيَّامُ حَيى تَرُدُّهَا فلا تُنسَّ رَوُّضاتِ الجينانِ وخُلُدَّ هَـاً واتعابَها ، للمُكثيرِينَ ، وكندُّهمَا

أياً للمتنايا! ما لها ، ما أجدها ، وَيَا لَلْمُنَايَا ! مَا لَهُمَّا مِينٌ إِقَالَةٍ ، ألا يا أخانا ! إنَّ للمَوْت طَلَلْعَةً ، وللمَرْء، عندَ المَوْتِ، كَرْبُ وغُصَّةٌ، لكَ الْحَيْرُ ، أمَّا كلَّ نَفُسٍ ، فإنَّها ستُسلمُكَ السَّاعاتُ ، في بعض مرَّها وتحتّ الثّرَى منّى ومنكّ وَداثِـــمٌ ، مَدَدُنَ المُني طُولاً وعَرَّضاً ، وإنّها ومالنَتْ بلث الدُّنيا إلى اللَّهو والصِّبنا ، إذا ما صد قت النفس أكثرت ذمها، بنفسك قبل الناس ، فاعن ، فإنها وما كلُّ ما خُوَّلْتَ إلاَّ وَديعَــة ۗ ، إذا ذكرتك النفس دُنيا دنية ، أُلَّسَتَ تَرَى الدُّنيا وتَنغيصَ عَيشها

٢ إقالة ، من أقاله : رفعه .

وأد ننى بتني الد نيا، إلى الغنيّ والعمى، ولنّو لم تُصِبُ منها فُضُولًا أَصَبَتَها ، إذا النّفسُ لم تصرفُ عن الحرض جهدها، هوَى النّفسِ في الدّنيا إلىأن تَغُولها،

لمَن ْ يَبَنْتَنِي منها سَنَاها ومَنجدَهَا إذاً لم تَنجد ْ ، والحمد ُ لله ، فَقَدْهَا إذا ما دَعَتُها أَضرَعَ الحرْص ُخَدَّهَا كَنَا غَالَتِ الدَّنْيا أَبِنَاهَا وجَدَّهَا

# كم فجع الدُهر !

لَكُمْ فَتَجَعَ الدَّهُ مِن والِد ، وكُمْ أَثْكُلَ الدَّهُ مِنْ والِد ، وكُمْ أَثْكُلَ الدَّهُ مِنْ والِد ، وكُمْ تَرَكُ الدَّهُ مِنْ سَيّد ، يَنُوءُ على قَدَم واحِد ، وكَمْ قَدْ رَأَيْنَا فَتَى ماجِداً ، تَفَرَّعَ فِي أَمْرَةً ماجِد ، بُشَمَّصُ فِي النّبِلَةِ الْبارِد ، " بُشَمَّصُ فِي النّبِلَةِ الْبارِد ، " بُشَمَّصُ فِي النّبِلَةِ الْبارِد ، " رَمَاهُ الزّمانُ بسَهُم الرّد ي ، فأصبت في النّبَة الهامِد ، وقد عليموا أنها بافيد ، فسروا برضًا الله دُنْياهُم ، وقد عليموا أنها بافيد ، فسروا برضًا الله دُنْياهُم ، وقد عليموا أنها بافيد ،

١ أضرع : أذل .

٢ يشمص : يطرد طرداً منيفاً تشيطاً .

٣ سامدة ، من سمد الرجل ؛ رفع رأسه تكبراً .

إذا أصْبَحُوا أصْبَحُوا كالأسُو د ، بانتَ مُنجَوَّعَةً حارِدَهُ يُطيعُونَ في الغنيّ أهواءَ هُمُم ، وقَد ْ زَعَمُوا أَنَّها راشدَهُ \* تَرَى صُوراً تُعجبُ النَّاظرينَ ،

ومَنَخْبَرَةً تَحْتُنَهَا فَاسِدَهُ

#### غد للدهر

وقال أبو العتاهية وقد أخذ، عن قول بمض البلغاء : ما نقمت ساعة من أمسك إلا ببضعة من نفسك .

أَبَّامُ عَنَ أَهْلُهِ ، وعَنَ وَلَدُهُ وانظُرُ بماً يَنقَضي مَجيءُ غده إلا وشيءٌ يتمنُوتُ مين جَسَدِه \*

يا أيهاذا الذي ستَنقُلُهُ إل إن منعَ الدهر ، فاعلَمن ، غداً ، ما ارْتَدَ طَرْفُ امرىءِ بلَحظتهِ ،

#### المرء يشقى

المَرْءُ يَشْقَى بِكُلِّ أَمْرٍ ، لم يُسْعِيدِ اللهُ فيهِ جَدَّهُ واعتَضْتَ عنه ُ ، نَسيتَ فَقَدَهُ ۗ وكل شيء فقد ت بَوْماً ، سَدّ لَهُ غَيْرُهُ مُسَدّهُ لم يتفقد المراء نقع شيء ،

# تنح عن القبيح

#### تب من ذنوبك

فَتُبُ مِن ۚ ذَنُوبٍ مُوبِقَاتٍ جِنَيْتَهَا، ﴿ فَمَا أَنْتَ فِي دُنْيَاكُ ۚ هَـٰذَي مُخَلَّدُ ۗ

# إذا وضع الراعي

إذا وَضَعَ الرَّاعِيعَلِي الأرْضِ صَدَّرَهُ ، فَحَقٌّ عَلَى المِعْزَى بأن تَتَبَدَّدًا

١ أوليته خيراً : صنعته إليه .

# برمت بالناس

حدث بعضهم قال : شاور رجل أبا المتاهية فيها ينتشه مل خاتمه فقال : انقش لا بارك الله في الناس ، وأنشد :

بَرِمْتُ بِالنَّاسِ وأخلاقيهِم ، فصِرْتُ أستأنِسُ بالوَحْدَهُ الْمَانِسُ بالوَحْدَهُ اللَّهُم مَا أَكُمْ النَّاسَ لعَمْرِي ومنا أَقَلَتُهُم في حاصِلِ العيدَه

## وحدة الانسان

وَحَدَّةُ الإِنْسَانِ خَيْرٌ مِنْ جَلَيسِ السَّوءَ عندَهُ وجَلَيسُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْ جُلُوسِ الْمَرْءِ وحَدْهُ

۱ برمت : مثبت وضجرت .

## أبو العتاهية والمهديء

وكان المهدي قد أعرض عن أبي العتاهية فتلطف حتى أنشده قصيدته التي يقول فيها :

أنت المُقابِلُ ، والمُدا بِرُ فِي المَناسِبِ ، والعَديدِ بَينَ العُسُومَةِ ، والجُدُودِ لَةِ ، والأُبُوّةِ ، والجُدُودِ فَإِذَا انتَمَيَّتَ إِلَى أَبِي لَكَ ، فأنتَ فِي المَجدِ المَشيدِ وإذا انتَمَى خال فَمَا خال بأكرَم مِن يَزيد اللهِ

#### سيد اصيده

حدث محمد بن أحمد بن سليمان قال : ولد الهادي ولد في أول يوم ولي الحلافة فلخل أبو العتاهية فأنشده :

أَكْثَرَ مُوسَى غَيْظَ حُسْادِهِ ، وَزَيْنَ الْأَرْضَ بَأُولادِهِ وَجَاءَنَا مِنْ صُلْبِهِ سَيَّدٌ ، أَصْيَدُ فِي تَنْقَطِيعِ أَجدادِهِ إِ

<sup>•</sup> مما روي له في كتب الأدب .

١ يريد يزيد بن منصور وكانت أم المهدي بنت منصور الحميري .

٢ الأصيد : الرافع رأسه كبراً .

فاكتست الأرْضُ به بتهجة ، واستبشر المكلكُ بميلاده وابتسم الميند عن فرحة ، عكت بها ذروة أعواده كأنتني بتعد قليل به ، بين مواليه ، وقواده في محفيل تتخفيق راياته ، قد طبق الأرض بأجناده فامر له موس بالن دينار وطيب كثير وكان ساخطاً فرضي عليه .

#### ثلاثة املاك.

حدث أحمد بن معاوية القرشي قال : لما عقد الرشيد ولاية العهد لبنيه الثلاثة الأمين والمأمون والمؤتمن قال أبو العتاهية :

إلى ذي زُحُوفٍ جَمَّةً ، وجُنُودٍ الله ذي زُحُوفٍ جَمَّةً ، وجُنُودٍ الله الشرّ ، غَيْرَ رَقُودٍ وراياتِ نَصْرٍ حوْلَةً وبُنُودٍ مُقَارِقَةً ، لَيَستُ بدارٍ خُلُودٍ ثَلاثَةً أَمُّلاكُ ، وُلاةً عُهُودٍ ثَلاثَةً أَمُّلاكُ ، وُلاةً عُهُودٍ

رَحَلَتُ عَنِ الرَّبِعِ المُنْحِيلِ فَعُودي،
وراع بِسُراعي اللّيلَ في حفظِ أُمّة ،
بألْوِينَة جِبريلُ يَقَدُمُ أُهلَها،
تَجافتي عَنِ اللّانْيا، فأَيْفَنَ أَنّها
وشد عُرَى الإسلام منه بفيتينة ،

ه مما روي له في كتب الأدب .

القمود : الناقة التي يقتمدها الراكب في كل حاجة .

هُمْ خيرُ أوْلاد لهم خيرُ واليد ، له خيرُ آباء ، مضت ، وجدود بَنُو المُصطفى هارون حوْل سريره ، فخيرُ قيام ، حوْل ه ، وقلود تُقلب ألحاظ المهابة بينهم ، عينُون ظيباء في قلوب أسود جدود هم شمس أتت في أهلة تبكات لراء في نجوم سعود فرصله الرئيد بصلة ما وصل علها شاءراً قط .

# يا رشيد أرشدني.

قال يستغيث الرشيد الم حبسه :

يا رَشيد الأمرِ! أَرْشيد في إلى وَجه نُنجعي ، لا عُدمت الرّشد الله لا أراك الله سُوءاً أبداً ، ما رأت ميثلك عين أحدا أعين الخائيف ، وارحم صوته ، رافيعا نحوك ، يدعوك ، يدا وا بكائي مين دعاوي آميل ، بحكلما قلت تدانى بعدا كمم أمنني بغد بعد غد ، ينفذ العُمش ، ولم ألن غدا

<sup>•</sup> مما روي له في كتب الأدب .

## يدي أصابت يدي .

وروى أنه لما قتل الأمين أرسلت زبيدة إلى أبي العتاهية أن يقول على لسانها أبياتًا يستعطف بها المأمون فأرسل إليها هذه الأبيات:

> ألا إن صَرْفَ الدّهرِ يُدُنّي، ويُبعِدُ، أصابَتْ برّيْبِالدّهرِ مني يدي يَدي، أقولُ لرَيْبِ الدّهرِ : إنْ ذهبَتْ يَدُّ إذا بَقَى المأمونُ لي ، فالرّشيدُ لي ،

ويُستَّسِعُ بالآلافِ طَوْراً ، ويُنفِدُ فَسَلَّمَتُ بالآلافِ طَوْراً ، ويُنفِدُ فَسَلَّمَتُ أَحَمَدُ أُ فَسَلَّمَتُ بالأقدارِ ، واللهَ أحمدُ فَقَدَ بَقَيْتُ ، والحَمَدُ للهِ ، لي يَدُ ولي جَعَفَرٌ لم يُفْشَقَدُ ومُنْحَمَدُ ومُنْحَمَدُ

#### لا حاجة إليك .

لا جَعَلَ اللهُ لِي إليكَ ، ولا عندَكَ ، ما عشتُ ، حاجةً أبدًا ما جيئتُ في حاجةً أبدًا ما جيئتُ في حاجةً أسرّ بهنا ، إلاّ تتنافلنتَ ، ثمّ قلتَ عندًا

<sup>.</sup> بما روي له في كتب الأدب.

## معن يبني ويزيد يهدم .

حدث على بن محمد قال : لما هجا أبو المتاهية عبد اقد بن معن غضب من ذلك أخوه يزيد فهجاه أبو المتاهية بقوله :

بَسَىٰ مَعَنْ ، ويتهدِمُهُ يَزَيدُ ، كذالَهَ اللهُ يَفَعَلُ مَا يُريدُ فَمَعَنْ "كانَ للحُستَادِ غَسَنَاً ، وهذا قد يُستَرَّ به الحَسودُ يَزَيدُ في مَنْعُ وبُنخُلُ ، ويتنقُصُ في النّوال ولا يزيدُ ولم تزل بينه وبين بني من الحال عل ذلك عنى توسط بينهم سادات أهل الكونة فأصلحوا بينهم .

#### مسهد قلق.

أبيتُ مُسَهَّداً ، قَلَيقاً وِسادي ، أَرَوَّحُ بالدَّمُوعِ عَنِ الفُوادِ فراقُك كان آخرَ عَهد نَوْمي ، وأوّل عَهد عَيني بالسُّهادِ فلم أرّ مثل ما سُلِبِنَه نَفسي ، وما رَجعتْ به من سُوءِ زادِي

<sup>•</sup> عا روي له في كتب الأدب.

#### النعل الكاسبة.

حدث حبيب بن الجهم النميري قال : حضرت الفضل بن الربيع متنجزاً جائزتي ، وفرضي ، فلم يدخل عليه أحد قبلي ، فإذا عون حاجبه قد جاء فقال : هذا أبو المتاهية يسلم عليك وقد قدم من مكة . فقال : اعفي منه الساعة يشغلني عن ركوبي . فخرج إليه عون فقال : إنه عل الركوب إلى أمير المؤمنين ، فأخرج من كمه نعلا عليها شراك ، فقال قل له : إن أبا المتاهية قد أهداها إليك جعلت فدامك . قال : فدخلت بها ، فقال : ما هذه ؟ فقلت : نعل وعلى شراكها مكتوب كتاب . فقال :

نَعَلُ بَعَثْتُ بها لِللْبَسَهَا قَدَمُ بها يَمشِي إلى المَجْدِ لو كان يَصْلُحُ أن أُشَر كَهَا خدّي جَعَلتُ شِراكَها خدي

فقال لحاجبه عون: احملها ممنا ، فحملها . فلما دخل على الأمين قال له : يا عباسي ما هذه النمل ؟ فقال ؛ أمير المواهد إلى أبو العتاهية وكتب عليها بيتين وكان أمير المؤمنين أولى بلبسها لما وصف به لابسها . فقال: وما هما ؟ فقرأهما ، فقال: أجاد وما سبقه إلى هذا الممنى أحد . هبوا له عشرة آلاف درهم . فأخرجت في بدرة وهو راكب على حماره فقبضها وانصرف .

<sup>•</sup> ما روى له في كتب الأدب.

#### عويد القذى.

وقالوا: قد بكتبت ، فقلت : كلا ! وهل بتبكي من الجنرَع الجليد ؟ ولكن قد أصاب صواب عيشي عُويْد ُ قدْي ، له ُ طرَف حديد ُ فقالوا : ما لدمعهما سواء " ؟ أكيلتنا مُقلَلتَينُك أصاب عُود ُ ؟

## سارق العقل.

قُلُ لَنْ ضَن بود ، وكَوَى القَلَبَ بصَد ، مَا ابْتَلَى الله فُوادي بك ، إلا شُوم جَد ، الله أَنْ مَا ابْتَلَى الله فُوادي بك ، إلا شُوم جد ، الله أيها السارق عقبل ، لا تضنن بيرد ، المنا بي فسوق حد ، ما أرى حبلك إلا بالنا بي فسوق حد ،

ع روي له في كتب الأدب.

۱ أبلد : الحظ .

٢ ضن : بخل .

# حدف الذال

## دار الأذى

أصْبَحَتِ ، يا دارَ الأذى ، أصْفاكِ مُمْتَلَىءٌ قَدَى الْنِ الذِينَ عَهِدْ تُنهُمْ قَطَعُوا الحَيَاةَ ، تَلَذُذْا دَرَجُوا ، غَدَاةَ رَمَاهُمُ رَيْبُ الزّمانِ ، فأنْفَذَا سَنَصِيرُ أَيضاً مثلتهُمْ ، عَمَّا قَلَيلٍ ، هكذا يا هوالاء تَفَكَرُوا ، للمتوْتِ يَغذُو مَن ْغَذَا !

١ دار الأذى : أي الدنيا .

# حدف الراء

## ما كنت إلا في غرور

قال الأصمعي : صنع الرشيد طعاماً وزخرف مجالسه وأحضر أبا العتاهية وقال له : صف لنا ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا . فقال أبوالعتاهية :

عيش ما بَدَا لكَ سالماً ، في ظِلِّ شاهقة القُصور

فقال الرشيد : أحسنت ثم ماذا ؟ فقال :

يُسعَى عَلَيكَ بما اشتَهَيَّ تَ لَدَى الرَّواحِ أَوِ البُّكُورِ

فقال : حسن ثم ماذا ؟ فقال :

فإذا النَّفُوسُ تَقَعَقَعَتْ ، في ظلَّ حَشرَجة الصَّدورِ فَهُنَاكَ تَعَلَمُ ، مُوقيناً ، ما كنتَ إلا في غُرُورِ

فبكى الرشيد . فقال الفضل بن يحيى البرمكي : بعث إليك أمير المؤمنين لتسره فحزنته . فقال الرشيد : دعه فإنه رآنا في عسى فكره أن يزيدنا منه .

## دنيا سريعة الزوال

بَـنَالُـُكَ فيها ذلَّةٌ وصَغَارُ ولا لكَ فيها إن عَقَلَت قَرَارُ وما عَيَشُها إلا ليال قلائيل ، سِراع ، وأيَّام تَمُر قيصار ، يَسُوقُكَ لَيَلُ ، مرَّةً ، ونَهَارُا يُعارُ لرَدُ ما طلَبْتَ يُعارُ

#### الرضا باليسير

يَهَلُّكُ الْمُسْتَجَارُ والْمُسْتَجِيرُ وبأحداثيها ، فإنتي خَبِيرُ فَسَوَاءٌ صَغيرُنا والكَبيرُ كُلُّ مَن يَطَلُبُ الكَثيرَ فَقَيرُ لَيسَ يُغني ، وليسَ يكفي،الكثيرُ عَنجَبًا ، والهُدَى سراجٌ مُنيرُ

إنَّ ذَا المَوْتَ مَا عَلَيْهِ مُجْبِرُ ، إنْ تَكُنْ لَسَتَ خابِراً باللَّبالي هُنَّ يُدُنُّنِنَنا منَ المَوْت قدُّمًّا ، أيِّها الطَّالبُ الكَثيرَ ليَغْنَى ، وأقَلَ ُ القَـكيل يُـغني ويـَـكـُـفي ، كيف تتعمى عن الهدى ، كيف تعمى ،

ألا إنّما الدّنيا عليك حصار ،

وما لك في الدُّنيا،منالكدٌّ، راحةٌ،

وما زِلْتَ مَزْمُوماً تُقادُ إِلَى البِلَى،

وعارية ما في يتدّيثك ، وإنّما

١ مزموماً : مقوداً بالزمام .

قد أتاك الهُدَى من الله نُصْحاً ، وبه حَبّاك البَشيرُ النّاذيرُ ومَعَ اللهِ أنت ، ما دُمْت حَبّاً ، وإلى الله ، بَعد ذاك ، تنصيرُ والمَنتَابِنَا رَوائِسحٌ وغَسواد ، كلَّ بَوْم لها سَحابٌ مَطيرُ لا تَغُرُقك العُينُونُ فكم أع متى تراهُ وإنهُ لَبَصيرُ أنا أغنى العباد ما كان لي كينٌ ، وما كان لي معاش يسيرُ

## صولة الموت وعبر اللبالي

ما الفتى مانسع من الفدر ،
بَيننا الفتى بالصفاء مُعتبط ،
سائيل عن الأمر لست تعرفه ،
كتم في ليال ، وفي تقللها
إن امراً يأمن الزمان ، وقل مقل ما أمكن القول عند سامعه المما طبيب القول عند سامعه الما للشيب في عارضيك بارقة ،

والمتوت حول الفي، وبالأثر حيى رماه الزمان بالكدر فكل رشد يك في الحبر من عبر الفتي ، ومن فيكر عاين شيد آته ، لفي غرر واحذر ،إذا قلت، موضع الضرر منصي ، إلا اعرب الشمر تنهاك عمد أرى من الاشرا

١ الأشر : البطر .

تَسَحَبُ ذَيِلَ السِّفاهِ ، والبَّطَرَ · عَمَّمَكُ الدُّهُورُ عمَّةَ الكبترا أقرَحْتَ منكَ الجُفُونَ بالعبرَ ٢ أيَّام في قِلْة ، وفي قِصَر ما رَأْتَا من تَصرّف العيبر ساكِنُهُ كُلُّهُمْ على السَّفَر فانشهل دَمعي كوابِلِ المُطرّر لَسْتُ بناسيكُم مدرى عُمري للواردين القُبُورَ من صَدَر أهلُ القيابِ العظامِ، والحُمُجَرَ أم هل هم من عُلكيومن خَطَرَ بُدُدّ عَنها مَحاسنُ الصّورَ واللهُ عِزْي واللهُ مُفْتَخَرَي حَسْني به عاصماً من البَشر

ما لك مُذْ كُنْتَ لاعِباً ، مرِحاً، تَلَعَبُ لُعَبُ الصَّغيرِ ، بَلَكُ ، وَقَد لوْ كنتَ للمَوْتِ خائِفاً وَجِلاً ، طُوَّلُتَ مِنكَ المُنِّي وَأَنْتَ مِن ال لله عَيْنَانِ تَكُذُ بِاللَّ فِي يا عَجَبًا لي ، أقسَتُ في وَطَن ، ذكرَّتُ أهْلَ القُبُورِ مِن ثُـقَـتي، فَقُلُ لَاهُلِ القُبُورِ : يَا ثِقْتِي ، يا ساكِناً باطينَ القُبُورِ : أمَّا ما فَعَلَ التَّارِكُونَ مُلكَمَّهُمُ ، هَلَ يُبَنَّنُّونَ القُنُصورَ بِيَنَّكُمُ، مَا فَعَلَتُ منهُمُ الوُّجُوهُ : أَقَدَ اللهُ في كلّ حادِث ثُقَــتي ، لَسَتُ مَعَ اللهِ خائِفًا أَحَدًا ،

١ بله الأمر : أي دعه واثركه .

٢ العبر ، الواحدة عبرة : النظر في الأمور والاتعاظ .

## ما أغر الدنيا

رُبِ أَمْرٍ يَسَوُءُ ثُمْ يَسَرُ ، وكذاك الأُمورُ : حُلُو ومُرُ ومُرُ وَكَذَاك الْأُمورُ : حُلُو ومُرُ وكذَاك الأُمورُ تعبُرُ بالنا س، فخطب يمضي، وخطب يكر ما أغر الدّنيا لذي اللّهو فيها ، عَجبًا للدّنيا ، وكيف تنغر وللكثر الدّنيا خطاطيف لهو ، وخطاطيفها إليها تنجر ولقل امرو يُفارق ما يت تاد ، إلا وقلبه مقشعر وإذا ما رضيت كل قضاء الله لم تخش أن يصيبك ضر

#### مساعدة القضاء والقدر

تَوَقَّ مَا تَأْتِيهِ وَمَا تَسَدَّرُ ، جَمَيعُ مَا أَنْتَ فِيهِ مُعْتَدَرُ ، مَعْتَدَرُ مَا أَنْتَ فِيهِ مِنْكَ مَا لَم يُسًا عِدْكَ عليهِ القَصَاءُ والقَدَرُ

١ الحطاطيف ، الواحد خطاف : الحديدة المعوجة ، وخطاطيف الموت مخالبه وأظفاره .

#### القناعة تحرر

طَلَبَنْتُ المُستَقَرَّ بِكُلِّ أَرْضٍ، فَلَمْ أَرَ لِي، بَأَرْضٍ، مُستَقَرَّا الْمُستَقَرَّا الْمُستَقَرَّا ال أَطَعَتُ مَطَامِعِي فَاستَعْبَدَتَنِي، وَلَوْ أَنْتِي قَنْيِعَتُ لَكُنْتُ حُرْا

#### صيانة السر

أمينتي تخافُ انتيشارَ الحَديثِ ، وحَظَيّ ، في صَوْنِهِ ، أَوْفَسُ ولوْ لم يكنُن فيه معنتًى عليك ، نَظَرْتُ لنَفسِي كَمَا تَنظُسُ

#### الموت باب

المَوْتُ بابٌ وكلُّ النَّاسِ داخيلُهُ ، يا لَيَتَ شعريَ، بعدَ البابِ، ما الدَّارُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الل

١ المستقر : مكان الاستقرار والثبات .

## اخويّ مرّا بالقبور

أَخَوَيّ مُرّا بالقُبُو ر ، وسَلَّمَا قَبَلَ المُسيرِ من ماجيد، قرم ، فتخور أُمَّ ادْعُوا مَنْ عادَهَا ء أغر كالقمر المُنير ومُستَوَّد ، رَحْب الفنا بيرُ مين كتبير،أو صغير يا مَن تَضَمُّنهُ المُقا هل فيكُم ، أوْ منكُم ، مِنْ مُستَجارِ ، أَوْ مُنجيرِ أوْ ناطيق ، أوْ سامع ، يَوْمًا ، بعُرُفِ أَوْ نَسَكِيرِ بَعَدَ الْجَنَالَةِ والسَّرُورِ ۗ أهْلَ القُبُورِ، أجبتني ، رَةً ، والتُّنعُّم ، والحُبُورِ بَعدَ الغَضارَةِ ، والْنَضا لس ،والعساكر،والقصُورِ بَعدَ المَشاهِدِ ، والمَجا ت ، وبعد َ رَبّاتِ الْحُكُورِ بعد الحسان المسمعا والنَّالِحاتِ ، الْمُسْجِيا ت من المهالك والشرور بَينَ الصّفائحِ والصّخورِ أصْبَحْتُمُ ، تحتَ الثَّرَى، لا بُدّ ، عاقيبَةُ الأُمُورِ أهْلُ القُبُورِ إِلْيَكُمُ ،

١ الجذالة : الفرح .

#### الموت حقّ

ومَجيئُهُ ، وَذَهَابُهُ تَغَرُّيرُ عَيِبُ ابن آدُم ، ما علمت ، كبير ، والمَوْتُ حَتَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُسيرُ غَرَّتُهُ نَفْسٌ ، البقاء مُحبَّةً ، دَّنْيَا ، عَلَى الأَيَّام ، كَيْفَ تَصْيرُ يا ساكن الدُّنْيا : أَلْهَمْ نَرَ زَهْرَةَ ال فيها صَغيرٌ ، لَوْ عَلَيمْتَ ، حَقيرُ لا تُعظم الدُّنيا ، فإن جَميعَ ما إنْ أنتَ لم تَقَنَعْ ، فأنْتَ فَقيرُ فك ما بكدا لك أن تكنال من الغبي، إنَّ الصَّغيرَ مِنَ الذَّنُوبِ كَبيرُ يا جامـع المال الكَثير لغَيره ، أم هل عليك من المنون خفير هَلَ فِي يَدَيُّكُ عَلَى الْحَوَادِينِ قُوَّةً ، وإذا خلا بك مُنكرٌ ونسكيرُ ا أم ما تقُول ، إذا ظعَنْتَ إلى البيلي،

۱ منكر ونكير : ملكان وهما فتانا القبور .

## اخطُ مع الدهر

وجاء في كتاب هارون بن علي بن يحيى أن ابن سهل الكاتب دخل على أبي المتاهية فقال له : أنشدني من شعرك ما يستحسن . فأنشده :

> ما أسرَعَ الأبيّامَ في الشهرِ ، وأسرَعَ الأشهرَ في العُمسْرِ ليس لمَن لينست له حيلة موجودة ، خير من الصبر فاخط مع الدهرعلى ما خطا ، واجر مع الدهر ، كما يجري من سابق الدهر كباكبوة لم يستقلها من خطى الدهر

#### ولى الشباب

أخبر صاحب الأغاني أن الفضل بن الربيع كان من أميل الناس لأبيي المتاهية وكان في نفسه من البرامكة إحن وشحناء حتى هلكوا فدخل عليه يوماً ، وقت فراغه ، فأقبل الربيع عليه يستنشده ويسأله فحدثه ثم أنشده :

وَلَى الشَّبَابُ ، فَمَا لهُ مَن حَبِلَةً ، وَكُسَا ذُوابَسَي المَشْيِبُ خِيماراً أَينَ البراميكَةُ ، الذين عهيدتُهُمْ ، بالأمْسِ ، أعظمَ أهليها أخطاراً

فلما سبع الربيع ذكر البرامكة تغير لونه وظهرت الكراهية في وجهه فما رأى أبو العتاهية منه خيراً بعد ذقك .

### الفقر والغنى

قال أبو تمام : ومن أحاسن أقوال أبي المتاهية التي لم يسبق إليها قوله لأحمد بن يوسف :

أَلُمْ تَرَّ أَنَّ الفَقَرَّ يُرْجَى لهُ الغيني ؛ وأنَّ الغيني يُخْشَى عليه ِ منَّ الفَقْرِ

# بأي بلاد

أخبر ابن أحمد الأزدي قال : قال لي أبو العتاهية: لم أقل شيئاً قط أحب إلي من هذين البيتين:

لَيْتَ شِعْرِي ، فَإِنْنِي لَسَتُ أَدْرِي : أَيِّ يَوْمٍ يَكُونُ آخِرَ عُسْرِي وبأيِّ البلادِ يُقْبَضُ رُوحِي ، وبأيِّ البلادِ ينُحْفَرُ قَبْرِي ا

١ مؤدى هذين البيتين مستوحى من الآية الكريمة : « وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت » .

#### عثار الدهر

فإلى كُمُّ ، أمَّا ترَى الأقدارًا ؟! لم يَزَدْهُ التَّفكيرُ إلاَّ اعتباراً وتُنتَقَى الجيرانَ جاراً ، فجارًا لَ واللَّبْلُ إذْ يَسُوقُ النَّهارَا لرَآيْناهُما بِسَرِ حَنيثِ ، يَطْوِيانِ الْأَعْمَارَ والآنسارا خَلَقَ اللهُ خَلَقَهُ أَطُوارًا

إنَّ للدُّهُو ، فاعْلَـمَنَّ ، عشَّارًا، مَنْ رَأَى عِبرَةٌ فَفَكَرَ فيها ، تَشَوَخَى الأَلاّفَ إِلْهَا ۚ ، فإلفا ، لوْ عَقَلْنا إذِ النَّهَارُ بَسُوقُ اللَّهِ ما استوَى النَّاسُ منذُ كانوا أُفاساً،

#### اقنع بعيشك

مَن عاش عاين ما يَسُو ء من الأُمُورِ ، وما يسُرُ ولرَبُ حَتَنْفِ ، فَوْقَهُ ' ذَهَبُ ، وياقُوتُ ، ودُرّ فاقَنْنَعْ بعَيَشْكَ ، يا فَسَنَى ، وامثلِك مُوَاكَ ، وأنتَ حُرُّ

١ العثار : الشر ، المكروه ، المهلكة .

#### الرقدة الطويلة

تفاوت أيامي بعسري ، وما أدري ولا بند من بتعث ، ولا بند من حشر على قدر لله منختلف يتجري على قدر لله منختلف يتجري على ثقة بالأمن مين غير الدهر ونترفع أعلام المتخبلة والكبر بغير قننوع عن قداها ، ولا صبر ولتكينه فقر يتجر إلى فقر ولتكينه فقر يتجر إلى فقر فتحميلني منه على المركب الوعر فيأتيه أمر الله من حيث لا يدري تطول على من كان فيها إلى الحشرا

ألا في سبيل الله ما فات من عُمري ، فلا بند من بيلى، فلا بند من موث ، ولا بند من بيلى، وإنا لنبل ساعة ، بعد ساعة ، ونأمل أن نبعقى طويلا ، كأننا ونعبت أحيانا بما لا نريد ه ، كأننا ونسمو إلى الدنبا لنشرب صفوها ، فلو أن ما نسمو إليه هو العنى ، عجيبت لنفسي حين تدعو إلى الصبا، يكون الفتى في نفسيه متتحرزا وما هي إلا رقدة " ، غير أنها وما هي إلا رقدة " ، غير أنها

١ الحشر : أي يوم الحشر ، وهو يوم البعث والمعاد ، مأخوذ من حشر الناس .

### هو الموت يا ابن الموت

كأنَّكَ قد جاوَرْتَ أهلَ المَقابِرِ ، تَسَمّعُ من الأيّام ، إن كنت سامعاً، ولا تَرْم بِالأخبارِ من دون خيرَة ، فكم من عزيز قد رأينا امتناعــه ، وكم مكك قد رُكم التّربُ فوْقَهُ ، وكم دائب يُعنى بما ليس مُدُّركاً ؛ ولم أرَّ كالأمواتِ أبْعد َ شُقَّةً ، ولم أرَّ كالأجداثِ مَنظَرَ وَحَشْمَة ، لَقَد مُ دَبّر الدّنيا حكيم"، مُدبّر"، إذا أَبْقَتِ الدُّنْيَا على المَرْمِ دينَهُ ، إذا أنت لم تزُّدرَهُ على كلَّ نعمة ِ إذا أنتَ لم تُوثيرٌ رِضَى اللهِ وَحدَّهُ ، إذا أنت كم تبطُّه مُرُّ من الجيَّهُ ل والحنِّي، إذا لم يكُنُنُ للمَرْءِ عندَكَ رَغْبَـةً ،

هوَ المَوْتُ يا ابنَ المَوْتِ، إنْ لم تُبادرِ فإنَّكُ منها بَينَ نَسَاهِ وآمرِ ولا تحمُّميلِ الأخبارَ عَنَ ْ كُلُّ خابِر فدارَتْ عَلَيهِ ، بَعَدُ ، إحدى الدُّواثير وعَـهدي به ، بالأمس ، فوْق الـنابر وكم ْ وارد ِ ما ليس َ منه ُ بصادرِ على قُرْبِها ، مين دارِ جارِ مُجاوِرِ ولا واعيظي جُلاّسيهم ْ كالمقابير لَطَيفٌ ، خَبيرٌ ، عاليمٌ بالسّراثر فَـَمَا فَانَّهُ مُنْهَا ، فَلَيْسَ بَضَائِرِ لْمُولِيكَهَا شُكْرًا ، فلسَتَ بشاكِرِ علی کل ما نہوکی ، فلکست بصابر فلست على عَوْمِ الفُراتِ بطاهرا فلست على ما في بكريه بقادر

١ الحني : الفحش بالكلام .

بَلَاغُكَ منها مثلُ زادِ المُسافيرِ وَمَا النَّاسُ ۚ إِلاَّ بَيْنَ بَرِّ وَفَاجِيرٍ لأهل العُقول ، الثَّابِيَّاتِ البَّصَائيرِ وأنت كتبير" من كبار الأكابر له في حياض المؤت،يؤماً ، بحاضِر نَمَراهُ ، ولا أَوْلَى بَتَذَكَارِ ذَاكِرِ لمُنْقَلِبٌ منها بصَفْقَة خاسِر إلى داره الأخرى ، فليس بتاجير مُلِسحٌ على الدَّنْيَا ، وكلُّ مُفاخِر فَرَتْ حَلَقْمَهُ منها بمُدينَةٍ جازِرِ لكدّى الله أو مقدارَ نعْبَة طائراً فَكُمَ \* يَرْضَ ۖ بَالَدْ نَبِّيا ثُنُّواباً لَمُؤْمِينِ ؛ ولم يُرَّضَ بالدَّنْيا عِقاباً لكافيرِ

إذا كنتَ بالدُّنْيَا بَصِيراً ، فإنَّمَا وما الحُسُكُمْمُ إلا ما عليه ذَوُو النُّهمَى، وما مين صَبَاحِ مَرَّ إلاَّ مُؤدُّباً أراك تُساوَى بَالأصاغر في الصّبا ، كَأُنَّكَ لَمْ تَدَفِّين ۚ حَمِيماً ، ولم تَكُن ْ ولم أرّ مثل المَوْتِ أكثرَ ناسياً وإنَّ امْرَأً ، يَبتاعُ دُنْيَا بدينِهِ ، وكل امرىء لم بَرْنَحِيلُ بنيجارَة رَضِيتَ بَنِي الدُّنْيا بكُلِّ مُبكابِرٍ ، أَلُمُ تَرَهَا تُرْقيهِ ، حَتَى إذا سَمَا ولا تُعدلُ الدُّنْيَا جَنَاحَ بَعُوضَةِ

١ النفية : الجرعة .

## ستري

سترى ، بعد ما ترى ، غير هذا الذي ترى سترى ، ما بقيت ، ما يسنع الكرى الترى متن عيم الله الترى سترى متن بتصير بعد د تعيم الى الترى سترى كل حسادت كيف يتجري إذا جرى

### الله يقضي ويقدر

لَعَمَّرُ أَبِي ! لَوْ أَنَّى أَتَفَكَّرُ ، رَضِيتُ بِمَا يُقَضِّى عِلَى "، ويُقَدِّرُ تَوَكَلُ عِلَى اللهِ يَقضِي ويَقَدْرُ تَوَكَلُ عِلَى الرِّحْمَانِ فِي كُلِّ حَاجَةً أَرَدَتَ ، فإنَّ اللهَ يَقضِي ويَقَدْرُ مَى مَا يُرِدْ ذُو العرْشِ أَمْراً بِعَبَدْهِ فِي يُصِينُهُ ، ومَا للعَبَدْ مَا يَتَخَيَّرُ وَقَد يَهُ لِكُ الإنْسَانُ مَنْ وَجُه أَمنِه ويتنجو بإذْنِ الله ، من حيثُ يحذرُ وقد يَهَ ليكُ الإنْسَانُ مَنْ وَجُه أَمنِه ويتنجو بإذْنِ الله ، من حيثُ يحذرُ أُ

١ الكرى : النعاس .

## المورد الاكبر

وحاسبُوا أنفُسهُم أبصرُوا فإنها الدّنيا لهم معبرُ معرُوف والشر هو المنكرُ محتشرُ ، فذاك الموردُ الأكبرُ جنةُ ، ما دونهها متصدرُ غلاً ، إذا ضمهم المحشرُ والبير كانا خير ما يكذخرُ وهو غلاً في حفرة يعبرُ وجيف آخره ، يقدرُ المعشرُ يرجو ، ولا تاخير ما يتحدرُ يرجو ، ولا تاخير ما يتحدرُ

يا عَجباً النّاسِ لَوْ فَسَكَرُوا ،
وعَبَرُوا الدّنيا إلى غيرِها ،
والحَيرُ ما ليس بخاف هو ال
والمَوْرِدُ المَوْتُ ، وما بُعدَ ه ال
والمَصدرُ النّارُ ، أو المَصدرُ ال
لا فَحَوْ إلا فَحَوْرُ أهلِ التّقى،
لا فَحَوْرَ إلا فَحَوْرُ أهلِ التّقى،
ليعلمن النّاسُ أن التّقى،
ما أحمن الإنسان في فتخره ،
ما بال من أوله تطفق ،
ما بال من أوله تقديم ما
اصبح لا يتعليك تقديم ما

١ النطفة : ماء الرجل أو المرأة .

# الفقير من لم يقنع

كل شيء منها صغير حقير وعلى ذكيك الإله تدير تحقير فلك الإله تدير فلكنيم النصير فلكنيم النصير وقوت حيل ، وثوب ستير كل من لم يقنع ، فذاك فقير

قد رَأْيتُ الدّنْيا إلى ما تَصِيرُ ، إنّا في حيلة التّخلّص منها ، هُوَ رَبّي ، وحسي اللهُ رَبّي، أي شيء أبنغي ، إذا كان لي ظيلُ ما بأهمُل الكفاف فقيرٌ ، ولكين ما

# كل حي إلى المات

كل حَيَّ ، من عيشيه ، مغرُورُ ر ، ولا يبقى مالك وقديرُ ش ، وأبيات سالفينا القبُورُ تسفي الريع تربها وتمورُا والآخ المنطيص الوَصُولُ الآثيرُ وصديق ، وزائيرٌ ، ومزُورُ

كُل حَي إلى المنمات ينصير ، لا صغير ينصير الدهد كل صغير ينبقى على حادث الدهد كيف نوجو الحُلود أو نطبع العيد رُب ينوم ينسر قنصدا علينا ، منهم الواليد الشقيق علينا ، وجار بيت قريب ،

١ تسغي : تلزي وتغير . تمود : تعمرك .

يا لها ذلة وضِلْسة رَأي ، ليس منا في جَهُلْينا مَغُرُورُ أَوْرَدَ تَنْنَا الدَّنْيَا ومَا أَصْدَرَتَنْنَا ، إن هذا مِن ْ فِعْلُيها لَغُرُورُ

## الناس في الدنيا على سفر

لا يأمَّنُ الدَّهرَ إلاَّ الحاثينُ البَّطيرُ ، لا يجهـَلُ الرّشـُد َ مـَن ْ خافَ الإله َ ومن فيما مَضَى فكرَةٌ فيها لصاحبها ، أينَ الفَرُونُ ، وأينَ المُبْتَنُونَ لَنَا وأين كسرَى أنوشَرُوانُ مالَ به بل أين أهل ُ التّقي والأنبياء ُ ، ومَن ْ أُعْدُدُ أَبِنَا بِمَكْرِ الصَّدِّينَ أُولَهُمْ ، وعُدُ من بَعد عُثمان أبا حَسَن ، لم يتبق أهل التقلى فيها لبرهيم ، فاعمَلُ لنَفْسِكَ واحذَرُ أَنْ تُورَطُّهَا ما يُحذَّرُ اللهَ إلا الرَّاشِيدُونَ ، وَقَلَدُ والصبر يُعقبُ رضُواناً ومَعَفْرَةً

من ليس بعقيل ما يأتي ، وما يند رأ أمسي ، وهيئته ، في دينه ، الفيكر أمسي ، وهيئته ، في دينه ، الفيكر أن كان ذا بتصر في الرآي، معتبر والشجر والشجر والمنان ، فيها الماء والشجر والمنان ، وأفنى ملككه الغير جاءت بفضلهم الآيات والسور والد من بعد في الفضل : أبا عمر والا الحبايرة الأملاك ما عمروا في هو من ما لما ورد ولا صدر والحدرة الحذر من بعد أن المحدورة الحذر من بعد أن المحدورة الحذر من المحدورة الحذر من المحدورة الحذر من المحدورة الحذر من المتحادرة الحدرة الصبر المتبر ال

<sup>؛</sup> الصبر ، الواحد صبور : الشديد الصبر .

وعَنْ قَرِيبِ بهيم ما يَنْفَضِي السَّفَرُ ومنهُمُ مُوسِرٌ والقلبُ مُفْتَقيرُ شيءٌ ولو كَتَشُرَّتُ في مُلكِبها البدَّرُ نحوَ المتجاعة ، حبُّ العيش والبَّطرُ فَمَا يَمُوتُ ، وفي الدِّنْيَا لَهُ أَثَرُ النَّاسُ في هَذَهِ الدُّنْيَا على سَفَرِ ، فمينهُم أَ قانيع الله العيشتيه إ ما يُشبعُ النّفس ، إن لم نُسُس قانعيّة "، والنَّفُسُ تَنْسَبَّعُ أَحِياناً ﴾ فيُرْجِعُها ، والمَرْءُ مَا عَاشَ فِي الدُّنْيَا لَهُ نَظَرٌ ،

### الدنيا غروركلها

أُفَّ للدُّنْيا ، فليَستْ هي بدار ، إنَّمَا الرَّاحَةُ في دارِ القَرَارْ أبَتِ السَّاعاتُ إلا سُرْعَةً ، في بيلكي جيسمي ، بلكيل ونتهار \* مثلُ لمع ِ الآل ِ في الأرْضِ القفارْ نحن ُ نَصْبٌ للمَقَاديرِ الحَوَارُ' ﴿

إنَّمَا الدَّنْيَا غُرُورٌ كُلُّهَا ، يا عِبادَ اللهِ ! كُلُّ زائيلٌ ،

١ الجوار : أي الجواري .

### لا قرار في الدنيا

لَيَسَ فيها لمُقيمٍ قَرارُ إنَّ داراً ، نحن ُ فيها ، لكدار ُ ، ذَهَبَ اللَّيلُ بهيم ، والنَّهارُ كَمَ ْ وَكُم ْ قَدْ حَلَّمُا مِن ۚ أَنَاسِ فاسْتَرَاحُوا ، ساعة " ، ثم سارُوا فَهُمُ الرَّكْبُ أَصَابُوا مُنَاحًا ، قَدُمُ العَهَدُ ، وشَطَّ المَزَارُ وهُمُ الأحبابُ كانُوا ، ولكن ْ ليت شعري كيف هم حيث صاروا عَميتُ أخبارُهُم مُدُه تَوَلَوا ، ما ثُوَوًّا فيها ، وأن ۚ لا يُزارُوا أبَت الأجُداثُ ألاً يَنزُوروا وديار ، هي منهم قيفارًا ولكُّم فد عَطَلُوا من عراص يَـذَهَبُ النَّاسُ ، وتَـخلو الدِّيارُ وكَذَا الدُّنْيَا على مَا رَأَيْنَا : ولَهُ فِي كُلَّ بِنَوْمٍ عِثْنَارُ أيِّ يَـوْم تَسَأَمَـنُ الدُّهُـرَ فيه ، وَهُوَ يُدُنِّيهِ إِلَيْهِ الْفِيرَارُ كَيفَ مَا فَرَّ مِنَ الْمَوْتِ حَيٌّ ، هُوَ فِي أَبِدِيهِمِ مُستَعَارُ إنَّمَا الدَّنْيَا بِلَاغٌ لَقَوْمٍ ، بُدَّ، بَوْمًا ، أَنْ بُرَدُ المُعارُ فاعْلَمَنْ واسْتَيَقِنَنْ أَنَّهُ لا

١ الدراص ، الواحدة عرصة : ساحة الدار أو البقعة التي لا بناء فيها .

## جنة أو نار

للنَّاسِ فِي السَّبَقِ ، بعد اليوْم ، مضَّمارُ ، والمُنتَّقِينَ جَنَّةٌ لا بُدّ أَوْ نَارُ المَوْتُ إِنسُكَارُ المَوْتُ إِنسُكَارُ المَوْتُ إِنسُكَارُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## الاموال عوار ترد

ألا يا نَفُسُ ! ما أرْجُو بدارٍ أرّى من حَلَها قَلَيْ القرارِ بدارٍ ، إنّما اللّهُ اتُ فيها مُعَلَّقَة بأيّام قيصارِ تركى الأموال أربابا علَينا ، وما هي بيننا إلا عوارا كأني قد أخد تُ من المنابا أماناً في رواحي ، وابتكارِي إذا ما المرْءُ لم يتفنع بعيش تقنسع بالملكلة والصّغار

<sup>.</sup> ١ عوار ، جمع عارية : الإعارة وما تعطيه غيرك عل شرط أن يعيده لك .

#### لأمر ما خلقت

لأمر ما خُلُفِتَ ؛ فما الغُرُورُ ، الأمر ما تحدث بك الشهور ً ٱلسَّتَ تَرَى الْحُطوبَ لِهَا رَوَاحٌ عَلَيْكَ ، بِصَرْفِها، ولِهَا بِسُكُورُ أَتَدَرِي مَا يَنُوبُكُ فِي اللَّبَالِي ، ومَرْ كَبُكُ الجَمُوحُ هُوَ العَثُورُ رَحَى الحِدُثانِ دائرَةً تَدُورُا كأنتك لا تترَى في كل وَجُّه ، ألا تأتي القُبُورَ صَبَاحَ يَوْمٍ ، و فتسمَّعَ ما تُخبِّرُكَ القبُورُ ؟ فإنَّ سُكُونَهَا حَرَكٌ تُناجي ، كَأْنُ بُطُونَ غابَتها ظُهُورُ فيا للك ِ رَقَدَةً في غيبٌ كأسٍ ، لشاربها بلكي ، ولهُ نُشُورُ لَعَمَرُكَ مَا يَنَالُ الفَضْلَ إِلا ۚ تَقَيُّ القلبِ، مُحتَسِبٌ، صَبُورُ أُخَىِّ ! أما ترَى دُنياكَ داراً تُمُوجُ بأهلها ، ولها بحُورُ حبجي حَدَثٌ، يطيشُ له الوَّقورُ فلا تنس الوقار إذا استخف ال ورُبّ مُحرّك لك في سكون ٍ ، كأن لسانة السّبعُ العَقُورُ .تتضايت عن وساوسه الصدور لبَغي النَّاسِ بَيِّنْتَهُمُ دُبِيبٌ ، أُعيدُكَ أَن تُسَرّ بعيش دار ، فَلَيْلاً مَا يُدُومُ لَنَهَا سُرُورُ بدار ما تزال ساكنيها تُهتُّكُ ، عن فضائحها ، السُّتورُ

١ الحدثان ; نوائب الدهر .

وإن الشك ليس عليه نُورُ وإن الشك ليس عليه نُورُ وإن تلك مُدُنباً ، فهو الغَفُورُ تَكَ مُدُنباً ، فهو الغَفُورُ تخلق الأهل عنه وهم حُضورُ ؟
تكشّف ،عن حلائيله ، الخُدُورُ وعُصَبّت المعاصم والنّحوُرُ المعاصم والنّحوُرُ ؟

# مكر الدهر

فإن له ، في طول مندتيه ، متكثراً رأيت صرُوف الدّهم تجزّراً فلست أرى إلا التوكل والصبرا أمينت أذاه ، أحد ثبت ليلة أمرا كأن به ، عن كل فاحيشة ، وقرا ولا مانيعاً خيراً ، ولا قائيلاً هم جرّراً فكن أنت مرْتاداً لزكتيه عدراً

ألا لا أرّى للمرّ أن يأمن الدّ هرا، فكم من ملكوك أملكوا أن يُسخلُدوا بكيت بدار ما تُفقَقي هُمُومُها، إذا ما انقضي يتوم بأمر، فقلت قد أحيب الفتي يتنفي الفواحش سمعه، سكيم دواعي النفس ، لا باسيطاً يداً، إذا ما بكرت من صاحب الله زكة،

ألا إنَّ اليَّقينَ عَلَيْهِ نُورٌ.

وإنَّ اللهَ لا يَبَقَىَ سُواهُ ؛

وكم عاينت مين ملك عزيز

وكم عاينت مُسْتَكَبًّا عَزيزًا ،

ودُمُيِّتِ الحُدُودُ عَلَيْهُ لِطَمَّا،

أَلْمَ " تَرَ أَنَّمَا الدُّنْيَا حُطَّامٌ"،

١ الهجر : الكلام القبيح .

أَرَى اليَّاسَ ، من أَن تَسَالَ النَّاسَ ، واحة تُميتُ بها عُسْراً وتُحيي بها يُسْرَا ولَيُسِنَ بها يُسْرَا وليَستَ يَدُ أَوْلَيَنْتَهَا بغَنيمة ، إذا كنتَ تَبغي أَنْ تُعَدِّ لِمَا شُكْراً غَيْى المَرْءِ ما بِمَكْفيه مِن سَدَّ خِلَة ، فإن زادَ شَيِئاً عادَ ذاك الغيى فَقُراً الْ

## بعد المشيب المرت

كَثْيْرِ التَّمَنِّي ، قليلِ الحَذَرْ ألا رُبِّ ذي أجل قد حضر ، تَعَرَّفْتُ ، مِن مُنكبِيِّه ، البطر البطر إذا مَزْ في المَثْنِي أَعْطَافَهُ ، ويتزداد بتوما بيتوم أشر يُؤمَّلُ أكثر من عُسْره ، كَريمَ المساعي عَظيمَ الخَطَّرُ ويُمسي ، ويُصبحُ ، في نَفسه، وأمرٌ يُطاعُ ، إذا ما أمرُ تَكُونُ لَهُ صَوْلُلَةٌ تُتُقَّى ، لَهُ شُغُلٌ شَاغِلٌ لَوْ شَعَرُ يُريشُ ويتبري وفي يتومه ويتنسَى الفَّنَاءَ ، ويتنسَى القَّدَرُ يَعُدُ الغُرُورَ، ويَبني القُصورَ، ويَنسَى الخُطوبَ، ويَنسَى العيبَرُ ويتنسّى القُرُونَ ، ورَيْبَ المَنون، فإمّا بخيرٍ ، وإمّا بيشرّ ويَنسَى الشَّهورَ تُحيلُ الأمورَ، ويحمله فوق ظهر الغيرد يُبجرُّ عُهُ الحيرُص كأس العَسَى،

وكمَّم من مُلُوك عَهد ناهُم ، تَفَانَوُا ، ونحنُ مَعَا بِالْأَثَرِ \* أُخَىَّ ! أَضَعَنْتَ أُمُّورًا أَرَاكَ لنَفْسك فيها قليل النّظرْ فحَـنَّى مَنَّى أَنتَ ذُو صَبُّوة ، كأن لَستَ تَزْدادُ إلا صغر تُؤمَّلُ فِي الأرْضِ طولَ الحَيَاةِ ، وعُمرُكَ يَزَدادُ فيها قَصَرْ أَرَى لَكُ أَنْ لَا تَسَلُّ الْحِيهَازَ لقُرْبِ الرّحيل ، وبُعْد السّفَرْا وأن تَتَدَبّرَ ماذا تَصِيرُ إليه ، فتعمل فيه الفكر وأن تَستَخيفٌ بدارِ الغُرُورِ ، وأن تستعد لاحدى الكبر هيّ الدَّارُ دارُ الأذي والقّـذِّي ، ودارُ الفَنَاءِ ، ودارُ الغيرُ ولَوْ نَلْتُهَا بِحَدَافِيرِهَا ، لمُتّ ، ولم تَقضِ منها الوَطَّرُ لَعَمْري لَقَدَ دَرَجَتْ، قَبَلْنَا، قُرُونٌ ، لَنَا فِيهِمُ مُعَتَبَرَهُ فَيَا لَيْتَ شِعْرِي! أَبْعَدَ النَّشِب سوَى المَوْتِ من غائبِ بُنْتَظَرُ كأنك قد صرت في حُفرة ، وصارً عَلَيْكَ الثَّرَى والمَدَرُّ فَلَا تَنُسَ يَوْمُا تُسَجَّى على سَريرِكَ ، فَوَق رقابِ النَّفَرْ وقدَّمْ لِذَاكَ ، فإنَّ الفَسَى لَهُ مَا يُقَدَّمُ لَا مَا يَذَرُ ومَنْ يكُ ذا سَعَةً مِنْ غِنتَى، يُعْظَمُ ، ومَنْ بِلَفْتَقَرِ يُحتَفَرَ ومَن كانَ بالدُّهرِ ذا عيزَّة ِ ، فإنتي من الدُّهُو عندي خَبَرُ

أداد بالجهاز : ما يعده المرء لرحلته الأحيرة من الأعمال الصالحة .

نَرَى الله هُ يَضرِبُ أَمِثْنَالَهُ لَنَا ، فَكُمْ مُ فَلَا تَامَنَنْ لَهُ عَشْرَةً ، فَكُمْ مُ وَلَحَوْلُ عَلَى المَرْءِ ، حتى تترا هُ يَشْرَهُ وحتى تتراه مُ يَشْرَهُ وحتى تتراه مُ يَشْرَ وحتى تتراه مُ تصيرَ الخيطتى ، بقطيء اليا مَن يُومُل طُول الحياة ، وطول أيا مَن يُومُل طُول الحياة ، وطول أيا من يُومُل طول الشبابُ ، فلا حياة الشبابُ ، فلا حياة ما كبرت ، وبان الشبابُ ، فلا حياة ما كبرت ، وبان الشبابُ ، فلا حياة الشبابُ ،

لَنَا ، ويربنا صروف العير فل فكم من كريم به قد عشر فكم من كريم به قد عشر في يتشرب ، بعد صفاه ، الكدر بطيء النهوض ، كليل النظر وطبول الحياة عليه ضرر في العيش بعد الكيبر

# الدهر المفني

مَا لَنَا لَا نَتَفَكُرْ : أَين كِسرَى ، أَين قَيصَرْ ؟ أَين مَن قَد جَمعَ المَا لَ مَعَ المَالِ ، فأكفر أَين مَن قَد جَمعَ المَا لَ مَعَ المَالِ ، فأكفر أَين مَن كان يُسلمي بغيني الدّنيا ، ويتفخر ليت شيعري ! أي شيء ، بعد شيء منه أنظر قد رَأينا الدّهر يُفني معشراً مِن بعد متعشر ليس ببقي ذو يسار ، لا ولا من كان معسر شعير

### حشر ونشر وجنة ونار

فَلَوْ كَانَ هَوْلُ المَوْتِلِا شِيءَ بعده، فَمَانَ عَلَيْنَا الأَمرُ ، واحتُنُقِرَ الأَمرُ ولكِنَهُ حَلَيْنَا الأَمرُ ، واحتُنُقِرُ المُعرُ ولكِنَهُ حَلَيْنَا مُ المُعَالِمُ بهِ الخُبرُ الْ

# للتاجر الحقيقي

إغْنَتَنِمْ وَصْلُ الذي كان حَيِّتاً ، فكفَى بالمَوْتِ نَاياً ، وهَجَراً واجْعَلَ الدَّنْيا طَرَيْقاً وجِيسْراً إنْما التَّاجِرُ حَقَّناً ، يَقَيناً ، تاجِرٌ يَرْبُتَحُ حَمَّداً ، وأجراً

١ الحشر : البعث والمعاد . النشر : القيامة .

# غاية الميعاد الحفر

لكُمُ، في المؤت، مُعتبَّرُ ألا لا أيِّهَا البِّشَرُ! ء قد نُصبتُ لكم سَقَرُا لأمر ما بنني حَسوًا فأينَ الخَوْفُ والحَذَرُ ؟ أُلْيِسَ الْمَوْتُ غَايَتُهَا ، على أحد ، ولا يتذرُّ رَأَيْنَا المَوْتَ لِا يُسِقَّى ل تجري الشَّمسُ ،والقمرُ لِحَتْ تَقَارُبِ الآجَا نَنَعُ الأيَّامُ ، والغيرُ ا تَعَالَى اللهُ مساذا تَصُ ن لا صغر ، ولا كبتر وماً بَبُقتي على الحِدثا زَة ، يَمشِي بهِ نَفَرُ وما بَنْفُلُكُ نَعَسُ جَنَّا فهاج لعيني العبتر رَّأَيْتُ عَسَاكِرَ المَوْتَى، ه أرْدينة ، ولا حُجرُ متحل ما عليهيم في هُنَاكُ ، اللَّينُ والمُدَرُّ سُقُرُفُ بُيوتِهِم فيها ، وكانكوا طالكما خطكروا عُراةً رُبِّما غابُسوا ، إلى اللَّذَات ، وابتَّكُرُوا وكانتوا طالتا أشروا

۱ ستر : علم بلهم . ۲ النير : توالب الدفر وحدثانه .

فقد جد الرّحيل بهيم إلى سَفَرٍ ، هُوَ السَّفَرُ ُ وقلَهُ أَضْحَوْا بِمُنزِلَةٍ ، ينترجم دونتها الخبتر تَفَكَّرُ أَيِّهَا المَغرُو رُ، قبلَ تَفُوتُكُ الفَكَتُرُ فإن جميع ما عظم تَ عِندَ المَوْتِ مُحتَفَرُ فكلا تَغْتَرُ بالدَّنْيَسَا ، فإن جَميعتها غَرَرُ وقُلُ لذَوي الغُرُورِ بهنا : رُوَيَدَكُمُ أَلَا انْتَظَرُوا فأقصى غسابة الميمسا و فيعا بيَّنْنَا الحُفَرُ كَلُّاكُ تُصَرَّفُ الْأَيَّا م فيها الصَّفُو والكَدّرُ

### طوبى لمعتبر ذكور

لله عاقبة الأمور ، طوبتي لمعتبر ذكورا طوبتي لمعتبر ذكورا طوبتي لكل مراقب لله ، أو أب شكور الموبتي لكل مراقب الدائر والقصور ؟ يا دار ، ويحلك ا أن أر باب المائن والقصور ؟ متبينيا ، وغررتينا ، يا دار أرباب السرور بل منتبينا ، وغررتينا ، يا دار أرباب السرور بل منتبينا ، وغررتينا ، يا دار أرباب السرور

۱ طوبي لمعتبر : أي له الحظ والسعادة .

حُفَرًا بأَفْنيِهَ ، ودور أَينَ الذينَ تَبَكَّ لُوا نَ الزُّورِ فيها والمَزُورِ زُرْتُ القُبُورَ فَحيلَ بَيْ يَوْمَ التّغابُنِ في الْأُمُورِ أأختى ! ما لكُ نَاسياً ح إلى المكلاعب، والبكور أَفْنَيْتَ عُمْرَكَ فِي الرَّوَا رُها الوَساوِسُ في الصَّدورِ وأمنت من خُدّع ي تُصَوّ فيما تُعيدٌ مينَ الغُرُورِ وعليك أعظم حُجة، دُ ، وأنتَ تَنجمَعُ للدُّهورِ ولَعَلَ طَرَفْكَ لَا يَعُو مَرَح ، ومُختال فَخُور إرْض الزّمان لكُلُ ذي إحدى القواصيم للظهور فلسوف تقصم ظهرة ديث، عثرَة الدُّهرِ العَثورِ لا تأمَنَن ، مَعَ الحَوَا » جميع أعمار النسور لتَوْ أَنَّ عُمُرَكَ زيدً في له وكنت من صُمُّ الصَّخورِ ا أوْ كنتَ من زُبَّرِ الحَدْدِ رّبع أو لُجّب البُحور أوْ كنتَ مُعتَصِماً بأعلى ال لدُّنْيَا ، وكَرَّاتُ الشَّهُورِ ۗ لأنتَ عَلَيكَ دواثيرُ ال

إ زبر الحديد : جمع زبرة ، وهي القطعة الضخمة من الحديد .

٣ دوائر الدنيا : حدثانها ونوائبها .

## لا عين ولا أثر

هَلَ عِندَ أَهُلُ القُبُورِ مِن خَبَرٍ، هَيهاتَ مَا مِن عَيْنِ ، ولا أَثْرِ ما أفظعَ المَوْتَ للصَّديق ، وما أقرَّبَ صَفْوَ الدُّنيَّا منَ الكَدرَ فَكُرْتُ فِيمَا نَسْعَى لَهُ ، فإذا نحن حَميعاً منه على غَرَر وإن ْ نَفَكَرْتُ واعْنَبَرْتُ وأَدْ يا صاحبَ التَّيهِ ، مُنذُ فَرَّبَـهُ ﴿ السَّلْطَانُ هَذَا مِنْ قِلَّةِ الفِّكَرِ ما لكَ لا تُرْجِمَعُ السّلامَ عَلَى تَفَعْلُ هَذَا ، وأنتَ مِن مِشَرِ ، ﴿ فَكَيْفَ لُو كُنتَ مِن ﴿ سُوَى البُّشِّرِ ما أنتَ إلاّ مينَ العبادِ ، وإنْ المُلْكُ لَهِ ، لا شَرِيكَ لَهُ ، مَا أَقُدُرَ اللهَ أَن يُغَيِّرَ مَا واعلتم بأن الأيَّامَ تَلَعْبُ بالمَرْ ، وأن الرِّمانَ ذو غيتُوا

صَرْتُ ، فإنتى في دار مُعْتَبَرَ الزوار إلا بطرفسة النظر أَصْبِيَحْتَ فِي إمرَةِ وَفِي خَطَرِ تَجري القَصَايا منه ُ على قَلَدَر أصْبَحَتَ فيه ، فكُنْ على حَذَر

١ ذو غير : ذو أحداث .

#### الله ينجي

بحكُمْسِهِ الخَيْرُ ، والأرزاءُ في البَشَرِ وقد يتصيرُ إلى المَسكرُوهِ بالحَدَرَ والحَتَّىُ يُعرَفُ بالأمثالِ والعبرِ والعلْمُ أجسَعُ مِنْ عَينٍ ومن أثر

# رأس يقطر بماء الخطيئة

ورآسك ، من ماء الخطيئة ، يقطر وأنت بعين الله ، لو كنت تشعر وأنت بعين الله ، والله ينظر الله ينظر الله ينظر الله ينظر وأنت ، ويستر وأنت ، إذا مر الهوى بك ، تبصر وأنت ، إلى ما قادك الغي ، تبدر ولكن عليك الشكر إن كنت تشكر و

رَّايِتُكَ فِيما يُخطَى النَّاسُ تَسَظُرُ ، تَوَارَى بِحُدْرانِ البُيوتِ عِن الوَرَى، وتَخشَى عُيونَ النَّاسِ أَن يَسَظُرُوا بها وكتم من قبيح قد كفى الله شرَّه ، إلى كم تعامى عن أمور مين الهدى، إذا ما دَعاكَ الرُّشدُ أحجمت دونَه ، وليس يَقُومُ الشكرُ منك بنعمة ، وليس يَقُومُ الشكرُ منك بنعمة ،

أللهُ يُنجيمنَ المَكرُوهِ ،لا حَذَري،

قد بسلم المراء ميما قد يُحاذره ،

الباطيلُ المُنحضُ مُعَرُوفٌ برُوْيَتَهِ ،

والغَيْبُ يُشْبِتُهُ فِي العَقَلِ شَاهِدُهُ ،

وما هي إلا تترحة بعد فترحة ، وما هي إلا تترحة بعد فترحة ، كان الفتى المغتر لم بدر أنه أجدك الفقى المغتر لم بدر أنه أجدك الما كنت ، واللهو غالب وأما بنو الدنيا ، ففي غفلاتهم ، وأما جميع اللهو فينا ، فميت ، فمون وكم من عيرة قد حضرتها ، فمن عيرة قد حضرتها ، نمستى المنى ، والربع نكفاك عاصفا ، الم تتر با مغبون ما قد غبينته الم تتر با مغبون ما قد غبينته المن الدنيا لغيرك تبنيني ، فيا باني الدنيا لغيرك تبنيني ، فيا باني الدنيا لغيرك تبنيني ، فيا الله المسر والبر عيندة ،

من اللهو في اللذات، إن كنت تذكر كذليك شرب الدهر يتصفو ويكدر تروح عليه الحادثات ، وتبكر عليك ، وأما السهو منك فيكشر وتجزر وآما مدى الدنيا ، فتقري وتجزر والما السهو منك عيم وتجزر وتقييل تطول ، وتقييل وتخرر كانك عنها غايب حين تتحضر وقوقتك أمواج ، وتحتك أبحر وقوتك أمواج ، وتحتك أبحر وقير الدنيا لغيرك تتعمر والد اعبار الدنيا لغيرك تعمر والا اعتبار ثاقب وتفكر

١ أجدك: أي أستحلفك ببختك.

## لا دوام للسرور

ألا إنها الدنيا متاع غرور، كأني بيتوم ما أخذت تأهباً كفى عبرة إن الحوادث لم تزل خليلي ، كم من ميت قد حضر نه ومن لم يزده السن ما عاش عبرة ، أصبت من الأيام لين أعينة ، منى دام في الدنيا سُرُورٌ لأهلها،

ودارُ صُعُود مَرَّةً ، وحُلورِ لهُ في رواحي ، عاجلاً ، وبكوري تصيرُ أهل المُلك أهل قُبُورِ ولكيتني لم أنتقيع بحُصُورِي فلذاك الذي لا يستنبر بينور فأجزيشها ركضاً ولين ظهور فأصبح منها واثبقاً بسُرُور

# فقر الغني البخيل

إن البّخيل ، وإن أفاد عني ، لتَرَى عَلَيْهِ لَيْسَ الغَنَيِّ بكُلُ ذي سَعَة في المال ، ليّ ما فاتنني خَبرُ امرى ، وضّعَتْ عَنْي يَداهُ

لَتَرَى عَلَيْهُ مَخَايِلَ الفَقْرِ في المال ، ليس بواسع الصّلر عَنّى يَداه مَوْونَةَ الشّكْر

### اذكر معادك

لا تنس يوم صبيحة الحشر فالحير عند عواقب الصبر أنهارهم مين تتحنيهم تجري بمئنى تلجلج منك في الصدر وتغير مين فقر الى فقو ليكل في الدينمومة الققوا ليكال في الدينمومة الققوا لينال روح اليسس بالعسر وغينك أن ترضى عن الدهو ما كان عند الله مين ذاخو

أذ كر متعادك أفضل الذكر ،
يوم الكراسة للألى صبروا ،
في كل ما تكند أنفسهم ،
في كل ما تكند أنفسهم ،
أأختي ! ما الدنيا بواسعة ،
ترتاح من خبر إلى ستعة ،
قد طنفت كالظمان منشمساً
نبغي الحلاص بغير مأخذ ،
أكثرت في طلب الغيلى لعبا ،
وتخير مال ، أنت كاسبه ،

١ الديمومة : الفلاة الواسعة .

## إلى الله تصير الامور

ما أنت ، يا دُنياي ، إلا غُرُور للخافل عسا تُجين القُبُور للخافل عسا تُجين القُبُور مينها نصير ما دام ، في الدنيا ، لحي سرور كثير ما يكفيك مينه اليسير فعيندك الحنظ الجنزيل ، الكثير من جهل الله ، فكاك الفقير من جهل الله ، فكاك الفقير من جهل الله ، فكاك الفقير

ألا إلى الله تتصيرُ الأمنُورُ ، الله إلى الله تتصيرُ الأمنُورُ ، إن امراً يتصففُو لنه عيشهُ ، نتحن بننو الأرض وسكانها ، لا والذي أمسيتُ عبداً له ، حتى متى أنت حريص على إذا عرفت الله ، فاقنع به ، نبارك الله ، فسبنحانه ، فسبنحانه ،

# الموت شغل كل حي

اللهُ أعلى يداً ، وأكثبر ، والحتى فيما قضى ، وقد ر وكيس للمر ما تنخير وكيس للمرء ما تنخير هون عكيك الأمور ، واعلم أن لها متورداً ، ومصدر واصبر إذا ما بليت بتوماً ، فإن ما قد سليمت أكفر

مَا كُلُ ذِي نِعْمَةً مِسُجَازًى ، كم مُنْعِم لا يتزال يكفرا صاروا ومّا يُنكيرُونَ مُنكّرُ يا بُوْسَ للنَّاسِ ما دَّهاهُـم ْ ؟ يا أينها الأشيبُ الذي قد حَدَرَهُ شَيْبُهُ ، وَٱنْسَدَرُ خُذُ مَا صَفَا مِن حَسِيعٍ أَمْوِ ال دَّنْيَا ، وَدَعْ عنكَ ما تكدّرْ وَالطُّيفُ لِكُنُلُ امْرِىءِ بْرِفْقِ ، وَاقْبُلُ مِنَ النَّاسِ مَا تَيَسَّرُ فإنَّمَا المَرُّءُ مِنْ زُجاجٍ ، إن لم يُرْفَقُ به ِ تَكَسَّرُ وكل في سَكُورَة ، فأعْمَى ، حنى إذا ما أفناق ابنصر وَارْضَ المُنَايِا لَمَنْ تُجَبِّرُ إرْضَ الْمُنَابِاً لَكُلُّ طَاغٍ ؛ يا رُبِّ ذي أعْظُم رُفَسَاتٍ ، كان إذا ما مَشَى تَبْسَخْتَرُ وَأَيْ شُغْلِ لَنْ تَفَكَّرُ في المتوت شُغْلُ لكُنُلُ حَيٌّ ،

١ يكفر ، من كفر النعبة : جمعدها .

#### البدار

البيدارَ البيدارَ بالعملِ الصّا لع ِ ما دُمتَ تستطيعُ البيداراً ا

## الى الله كل الامر

إلى الله كُلُ الأَمْرِ في الْحَكْنَ كُلَّهُ ،
إذا أنا لم أقبل مين الدّهر كُلُ ما
تعَود ثُنُ مس الضّر ، حتى الفِئْد ،
وَوَسَع صَبري بالأذى الانس بالأذى،
وَصَيْر في يأسي مين النّاس راجياً

وَلَيْسَ إِلَى الْمَخْلُوقِ شِي اللهِ مِنَ الْأُمْرِ تَكَرَّهْتُ مِنهُ ، طَالَ عَنْبِي عَلَى اللهِ هُرِ وَأَحْوَجَنِّنِي طُنُولُ الْعَزَاءِ إِلَى الصَّبْرِ وقد كنتُ أَحْبَاناً يَضَيقُ به صَدَّرِي لسرْعة للطف الله ، من حَبثُ لا أدري

١ البدار : أي عجل وأسرع .

# لكل حياة مدة

وكُلُ شيء فله آخيرُ وَمَنْ هُوَ الأوّلُ وَالآخيرُ وَمَنْ هُوَ الباطينُ وَالظّاهيرُ ليس له ناه ولا آميسرُ وَالظّاهيرُ وَالظّاهيرُ وَالظّاهيرُ وَالظّاهيرُ وَالظّاهيرُ وَالظّاهيرُ وَالظّاهيرُ وَالظّاهيرُ وَاللّوْتَ في سَطُوتِهِ قاهيرُ قَدَرُتَ ، عَبَيْدٌ آميلٌ شاكيرُ وَاستُرْ خَطَاتِي ، إنكَ السّاتِيرُ وَاستُرْ خَطَاتِي ، إنكَ السّاتِيرُ

كُلُّ حَيسَاة فَلَهَا مُدَّة ، سُبْحان مَن أَلْمَمني حَمدَه ، سُبْحان مَن أَلْمَمني حَمدَه ، وَمَن هُو الدَّاثِمُ في مُلْكِه ، يا قاطيع الدَّه بلدَّاتِه ، أَتاك يا مَغْرُور سَهَمْ الرَّدى ، يا رَب إنتي لك ، في كُلُ مَا فاغْفر ذُنُوبي إنها جَمة ، فاغْفر ذُنُوبي إنها جَمة ،

# يا راقد الليل مسروراً

قال يذكر يزيد بن عبد الملك الأموي، وكان له جارية يحبها حباً شديداً أراد أن يحيي ليلة بصحبتها، فشرقت بحب رمان، وماتت، فجزع يزيد علمها جزعاً مفرطاً حيى مات من الجزع فقال أبو العتاهية :

إن الحَوادث قد يَطرُقنَ أسحارًا فَرُبُ آخِيجَ النّارًا كانتَ تُحرَّكُ عِيداناً وَأَوْتَنَاراً

يا راقيد الليشل مسرُوراً بأوليه ! لا تَفَرَحَن بليش طاب أولُه ، عادت تُراباً أكْف الْمُلهِياتِ، وَقد

#### طوبي لمن همه المعاد

وَمَنْ تُصَارِيفِهِ ، وَمَنِ غَيِيرُهُ \* ماذا يريك الزمان مين عيتره، وَاقْتُصَرَتُ نَفْسُهُ عَلَى فِكَرِهُ ۗ طُوبتي لعبد ماتت وساوسه ، أُخبَرَهُ اللهُ بَوْمًا من خَبَرَهُ طُوبتي لمَن همَّهُ المُعاد ، وممَّا لله ، فيماً بَزيدُ مِنْ كَبِيرٍهُ \* طُوبتي لمن لا يتزيد ُ إلا تُفتي ت الدُّهرِ ، ألاَّ يتنامَ من حذَّره ْ قد يتنبغى لامرى، رأى نكبا بقدر ما ذاق ذائق لصفا قد أوْقَرَتُهُ ۚ الْأَكْفُ مِن مدَّرِهُ ۗ ا كم من عَظيم مُستُوْدَع جدَاثاً وَعَن فَسَاطِيطِه ،وعن حُجَرِه ٢ أُخْرَجَهُ المَوْتُعَنُّ دَسَاكُوهُ ، فزُرُهُ فيها ، وَانظُرُ إِلَى خَطَرُهُ إذا ثُوَى في القُبُورِ ذو خَطَرٍ ، إنسان في ستمعه وفي بصره ما أسرَعَ اللَّيْلُ والنَّهارَ على ال نَعَمَ ، وفي شعره، وَفي بَشرَهُ \* وَ فِي خُطاه مُ ، وَ فِي مَفَاصله ، تَنظُرُ إِلَى طُولِهِ وَلا قِصَرِهُ الوَّقْتُ آتِ لا شك فيه ، فكلا إلا ومَّن خَلَفَهُ على أثرهُ لم يتمض مِنا قُدامنا أحد ، ولا صَغيرٌ يَبَقَى على صِغَرَهُ \* فلا كبير ببنقي لكبرته ،

<sup>1</sup> أوقرته : أثقلته . المدر : قطع الطين اليابس .

٧ الفسطاط : ألمدينة الجامعة ، والحياه . حجره ، الواحدة حجرة : الغرفة .

# شرف الدنيا وشرف الآخرة

أُقْسِمُ باللهِ وآيساتِهِ ، شَهَادَةً باطينَةً ، ظاهرَهُ مَا شَرَفُ الآخرِهُ مَا شَرَفُ الآخرِهُ الْآخرِهُ

# يا ناسي الموت

يا ناسي المتوَّتِ ، وكم يَسَد، لم يَسَكَ المَوْتُ، وما تذكُّرُهُ \* يُسَوُّفُ المَسَرُءُ بتقديمهِ للبِرْ ، والأيّامُ لا تُسْظِيرُهُ \* مَن يُصَنَّعَ المَعروفَ للهِ لا يَمنْعُهُ كُفُورُ الذي يَسَكَفُرُهُ \*

۱ تنظره : تؤخره وتمهله .

# جماجم وأعظم نخرة

إنَّى سألتُ القَبَرَ : ما فَعَلَتْ عَنِي وُجُوهٌ فيكَ مُنعَفِرَهُ ١٩٠ تُوْذَبِكَ ، بَعَدَ رَوَاثْحِ عَطِيرَهُ \* كانَ النّعيمُ يَهُزّها ، نَصْرَهُ \* لم أُبْنَى غَبَرَ جَمَاجِيمٍ عَرِيتَ لَيْضِ تَلُوحُ وَأَعظُمُ نَخِرَهُ \*

فأجابَـني : صَيْرُتُ ريحَـهُــمُ وَأَكُلُتُ أَجْسَاداً مُنْعَمَّةً ،

# الحافر حفرة لأخيه

فَفَى كُلِّ شيو لَهُ عِبْرَهُ \* تُكَشَّفُ مَكُنُونَهَا الْخِبْرَةُ \* فتصارت لحافيرها حُفْرَه ن يَبْقَنَى أُمِيرٌ ، وَلا إِمْرَهُ \* لكُلُّ ذوي خيرة عيره

إذا المراء كانت له فكرره ، وكُلُ الْأُمُورِ لِمَمَّا جَوْهُمَرٌ ، وكم حافير لامرى؛ حُفْرَةً ، وكيس على ميثل صرف الزما كَذَاكَ الزَّمَانُ وتَصريفُهُ ،

١ منعفرة في القبر : اي متمرغة و مدسوسة فيه .

#### سبيل الموت مشترك

وَلَقَلَ مَا تَزَوْكُو سَرَائُرُهُ ا وَيَصَحُّ باطنُهُ وظاهرُهُ وَالدُّهُورُ مُسرعَةٌ دُوائِرُهُ ۗ نَفَذَتُ لَهُ فيها بَصَائِرُهُ أُ لم يَنتُفيعُ بالعيش ذاكيرُهُ ا وَمُعَاشِر كُنَّا نُعاشِرُهُ ۗ صاروا متصيراً أنت صافرهُ ُ تَتَلُّو أَصَاغِرَهُ أَكَابِرُهُ ۗ فستتستبين غداً ذخائره وَجَرَى له ُ، بالسَّعد، طائرُه ُ لا شك "، ما لك لا تبادره "؟ منه '، غَدَاةً قضي، دَساكرُهُ ' وَبِمَنْ خَلَتْ منهُ مَنابِرُهُ وَتَفَرَّقَتُ منهُ عَساكرُهُ

الخَلَقُ مُختَلِفٌ جَواهرُهُ، وَلَقَلَ مَا تَصْفُو طَبَائِعُهُ ، النَّاسُ ، في الدُّنيا ، ذوُو ثِيقة ، لا خَيرَ في الدُّنْيا لذي بَصَر ، لَوْ أَنْ ذِكْرَ اللَّوْتِ لازَّمَنَا ، كم قد تُكِيلُنا مِن ذوي ثقة ، أينَ المُلُوكُ وأينَ جُندُهُمُ، فسبيلُنا ، في المَوْتِ، مُشْتَرَكُ"، مَنْ كَانَ عِندَ اللهِ مُذَّخِراً ، أمين الفَّنَّاء على ذَّخائيرِه ٍ، يا مَن يُريدُ المَوْتُ مُهجَنَّهُ ، هَلُ أَنْتَ مُعْتَبِيرٌ بَمَنَ خُرِبَتُ وَبَمَنْ خَلَتْ منه السزَّتُه } وَبِمَنْ خَلَتْ مِنهُ مُدَاثِنُهُ ،

١ تركو : تصلح . سرائره ، جمع السريرة : ما يسره الانسان من أمره ، النبة .

وَبِينَ أَذَلَ اللهُ هُو مُصَرَعَهُ ، فَتَبَرَأْتُ مِنْهُ عَشَائِرُهُ مُ مُسْتَوْدَعًا قَبْراً قَدَ النُّقَلَةُ فِيها ، من الحَصباءِ ، قابِرُهُ درَستْ عَاسِنُ وَجهِهِ ، ونَفَى عَنْهُ النّعِيمُ ، فتيلنُكَ ساتيرُهُ فقريبهُ الأدنى مُجانِبهُ ، وصَديقه ، من بعد ، هاجره يا مُوثِرَ الدَّنْيا وطالِبَها ، والمُسْتَعِد لَمَنْ يَفاخِرهُ يا مُوثِرَ الدَّنْيا وطالِبَها ، والمُسْتَعِد لَمَنْ يَفاخِرهُ نَلْ ما بدا لك أن تَنَالَ من الله دَنْيا ، فإنَّ المَوْتَ آخِرُهُ

## من القصر إلى القبر

قال ير في صديفاً له يدعى علياً:

أخ ، طالمًا سَرِّني ذِكْرُه ، فقد صرْتُ أشجى لدى ذكرهِ وقد كنتُ أغدو إلى قصره ، فقد صرْتُ أغدو إلى قبره وكنتُ أداني غنياً بيه عن الناس ، لو مُدُ في عمره وكنتُ منى جيئتُ في حاجة ، فأمري يتجوزُ على أمره فتنى ، لم يُحلَ الندى ساعة ، على يُسره كان ، أو عُسره تظل نهارك في خيره ، وتنامن ليلك من شره فصار علينا إلى ربة ، وكان علينا في دهره

أَنتُهُ المَنييةُ مُغتالَةً ، رُوَيَنْداً ، تُختَلُّ من سنره ا فَلَمْ تُنْفَنِ أَجْنَادُهُ حَوْلَهُ ، وكا المُسرِعُونَ إلى نَصْرِهِ وَأَصْبُتَحَ يَعَدُو إِلَى مَنْزُلِ ستحيق ، تُونني في حَفْره تُعَلَّقُ بالتُّرْبِ أَبْوابُهُ ، إلى يتوم يُؤذَنُ في حَشْره وَخَلَتَى القُنْصُورَ الَّتِي شَادَهَا ، وَحَلَ مِنَ القَبَرِ فِي قَعَرُهِ وَبَدُّلُّ بَالبُسْطِ فَرَشَّ الثَّرَى، وَربعَ ثُمَرَى الأرْضِ من عطرِه أَخُو سَفَرَ مَا لَهُ ۚ أُوْبِيَةٌ ، غريبٌ ، وإن كان في مصره فَكُنَّسْتُ أَشْيَعُهُ عَازِياً ، أميراً يتصيرُ ، إلى تغره ولاً مُنكَنَّ لَهُ قَافلاً بِفَتُلُ عَدُو ، إِلَى أَسْرِهِ لِتُطُرُهِ أَبَّامُهُ الصَّالِحَاتُ ببيرً ، إذا نَحْنُ لَمْ نُطْرُه فَلَا يَبَعُدُنَ أَخِي هَالِكُمُّ ، فكُلُّ سَيَسَضي على إثره

١ منتالة : مهلكة . تفتل ، مبالغة من تفتل : تخدع . ستره : هيكله الجمسي .

## كأس الموت مرّة

طلبت لنفسي نفع شيء ، فضرها كثيراً على ما ساء نفسي ، وسرها ويا عين أرضى ،ما أقرها وما زالت الدنيا تسعض مرها درها بدار غرور ، ويحها ما أغرها السنا نرى حت اللهالي ومرها ؟ السنا نرى عطف المنايا وكرها ؟ وللمؤرث كأس يا لها ما أمرها ؟

لكتم فلتة إلى قد وقتى الله شرها ، لك الحتمد أيا مولاي، يا خالق الورى ، لك الحتمد أيا مولاي، يا خالق الورى ، أرى العتبن ، عتبن السخط ، عيناً سخينة ، وما زالت الله نثبا تسكد ر صفوها ، بلينا مين الله نثبا ، على حبتنا لها ، السننا نرى الأيام يتجري صروفها ؛ السننا نرى الأيام يتجري صروفها ؛ السننا نرى غد ر الزمان بأهله ؛ لتعتبر ألى إلى الحباة الحلوة ،

١ عين سخينة : باكية ، نقيض مين قريرة : وهي التي بردت سروراً وجف دسها .

# الدنيا ظل زائل

إنَّمَا الدُّنْيَا كَظَلِّ زَائِل ، أَحْمَدُ اللهَ ، كَذَا قَدَّرَهَا

عَجَبًا ، أعجَبُ من ذي بتصّر، يأمّن الدّنيا ، وقد أبصّرَهما إِنَّ للإِنْسَانِ يَوْمًا صَرْعَةً ، يَنْبَغِي للمَرْءِ أَنْ يَحَذَّرَهَا كم قُرُونِ حَضَرَتُنا قد مضت ، فنسينا بعد ها متحضر ها صُورٌ كانتَ أَناساً مِثْلَنَا ، ثم الْمُناها الذي صَوَّرَها في سبيل الله ، ما أغْفلَنسًا ، نَامَن ُ الدُّنيا ، وَمَا أَعْدَرَهَا

# لاشيء بسرّ

المَرْءُ بِأَمُلُ أَنْ يَعِيب شَ، وَطُولُ عَمْرِ قَدْ يَضَرُّهُ \* تَفَسْنَى بَشَاشَتُهُ وَيَبَ فَي بَعَدَ حُلُو العَيشِ مُرَّهُ \* وتَخُونُهُ الْأَيَّامُ حَيى لا يَرَى شَيَئاً يَسُرَّهُ \*

### لك ساعة تأتيك

وَمُناكَ فيهِ ، وَانْتَظَارِكُ ا أَفْنَيْتَ عُمْرَكَ بَاغْتِرارِكُ ، هُ ، وكانَ أُولى باذْ كارِكْ وَنَسِيتَ مَا لَا بُدُّ مِنْ وَإِنْ اعْتَبَرْتَ بِمَا تُرَى ، فَكَفَاكَ عِلْماً باعْتِبارِكُ ا ساعاتِ لَيلِكَ ، أو نهاركُ لك ساعة تأتيك من ْ تَقضي ، وتُزْعَجَ من قَرَارِكُ بادرْ بجِدْكَ ، قَبَلَ أَنْ رُ عَنْكَ وَعَنْ مَزَادِكُ ْ مِن قَبَلِ أَن يَتَنَاقَلَ الزُّوَّا سَ النَّأْيُ ، إلاَّ نأْيَ دارِكُ ْ مين ْ قَبَيْلِ أَنْ تُلْقَى وَلَيْ تَ ليَوْمِ بُوْسِكَ ، وافتيقارِكُ أأختى فاذُّخر ما استَطَعُ تَحْتَاجُ فيه إلى اذْخارِكُ فَلَتَنَازُلِنَ بِمَنْزِلٍ ،

١ الاغترار : الانخداع .

٣ اعتبرت إلى اتعظت .

#### من مثل موسى .

حدث عمر بن شبة قال : كان الهادي واجداً على أبسى العتاهية لملازمته أخاه هارون في خلافة المهدى . فلما ولي موسى الخلافة قال أبو العتاهية بمدحه :

يتضَّطَرِبُ الْحَوَّفُ والرَّجَاءُ ، إذا مَا أَبْيِينَ الفَيْضُلُّ فِي مَغَيْبٍ ، وَمَا فَكُمُّ تُرَى عَزَّ عندَ ذلكَ مِن مُعشِّرِ فَوْمٍ ، وذَلَ مِن مُعشِّرُ يُشْمِرُ مِن مَسَة القَصْيبُ ، ولَوْ مَن ميثل مُوسَى ومثل والده ال

حَرَّكَ مُوسَى القَنَضِيبَ ، أَوْ فكرْ ا أُوْرَدَ مِنْ رَأْيِهِ ، ومَا أَصْدَرُ يتمسه غيره لسما أشمر مَهَدِيّ أَوْ مِثْلُ جَدَّهِ جَعَفَرْ

<sup>•</sup> مما روى له في كتب الأدب .

١ أراد بالقضيب : صولحان الملك .

#### رب المدائن والقصور •

دخل أبو العتاهية على موسى الهادي بعد أن رضي صنعه لمدحه إيساء في الأبيسات السابقة « يضطرب الحوف » فأنشده :

لَهُ في على الزّمَنِ القَصِيرِ، بَينَ الْحَوَرُنْقِ والسّديرِا إِذْ نَحَنُ في غَرَفِ الجِينَا نِ ، نَعُومُ في بحر السّرور والى أمينِ الله مهربه ننا مين الدّهر العَشُور والله أمينِ الله مهربه ننا مين الدّهر العَشُور والله أمين الله من المنطا يا ، بالرّواح ، وبالبسكور صعر الخدود ، كأنّما جنتحن أجنيحة النسور معر الخدود ، كأنّما جنتحن أجنيحة النسور متسربيلات بالظلل م على السّهولة والوُعُور حتى وصَلْن بينا إلى ربّ المدائين والقصور ما زال قبل فطامه في سين مشكنتهيل كبير

ه مما روي له في كتب الأدب .

١ المورنق والسدير : قصران كانا بالحيرة .

### الله ولي أمير المؤمنين.

قال بمدح الرشيد :

جرى لك من هارون بالسعد طائره ، المام له و آمي حميد ، و حمية ، المام له و آلي حميد ، و حمية ، هو الملك المتجبول نفساً على التقى ، ليغمد سيف الحرب ، فالله ، وحده ، وهارون ماء المنزن يتشفي من الصدى وأوسط بيت ، في قريش ، لبيئته ، وزحف له تتحكي البروق سيوفه ، إذا حمييت شمس النهاد تضاحكت إذا تضاحكت ومن ذا يتفوت الموت والموث مدرك ،

إمام اعتزام ، لا تُخاف بَوَادرُه ، مَوارِدُه مُحسُودة ، ومتصادرُه ، مُسلَمّة مِن كل سُوء عساكرُه ، مُسلَمّة مِن كل سُوء عساكرُه ، ولي أمير المُومنين وناصره ، إذا ما الصّدي بالرّبق غصّت حناجرُه ، وأوّلُ عز ، في قُريش ، وآخرُه ، وتحكي الرّعود القاصفات حوّافره ، وتحكي الرّعود القاصفات حوّافره ، إلى الشّمس فيه بيضه ، ومَغافره ، فيهارون مين بين البرية ثاثره ، كذا لم يتفيت هارون ضد ينافره ،

عا روي له في كتب الأدب .

١ الصدى : العطش . والصدي : العطشان .

#### جواب بعد شهر .

تأخر المهدي عن أن ينيل أبا المتاهية ما سأله، فبمث إليه بهذين البيتين ، فأعطاه خمسين ألف درهم :

ليتَ شيعري ما عندكم، ليتَ شيعري! فلَقَدَ أُخَرَّ الجَوَابُ لأَمْرِ ما جَوَابٌ أَوْلَى بكُلُ جَميلٍ، مين جَوَابٍ يُرَدَّ من بعد شَهْرٍ

#### تذكر أمين الله.

أخبر محمد بن أبي المتاهية قال : كان أبي لا يفارق الرشيد في سفر ولا حضر إلا في طريق الحج . وكان يجري عليه في كل سنة خمسين ألف درهم سوى الجوائز والمعاون . فلما قدم الرشيه الرقة لبس أبي الصوف وتزهد وترك حضور المنادمة والقول في النزل فأمر الرشيد بجبسه فحبس وكتب إليه من وقته :

يَرُوحُ علي الغَمَّ مِنكُمُ ، ويَبَكُرُ وما كنتَ تُوليني لَعَلَلْكَ تذكُرُ

أَنَا البَوْمَ لِي، والحَمَدُ للهِ ،أَشْهُرُ ، تَلَدَّكَرْ أُمِينَ اللهِ حَقَيّ وحُرْمَتَي ،

ه عا روي له في كتب الأدب .

لَيَالِيَ تُدُنَّي مِنْكَ بِالقُرُّبِ مَجلِسِي، فَمَنْ لِيَ بِالعَيِنِ الَّتِي كُنْتَ مَرَّةً،

ووَجْهُكُ ، من ماءِ البَشاشةِ ، يَقَطُّرُ إلى بها في ساليفِ الدَّهْ ِ تَنْظُرُ

#### يعز على هارون.

نظم أبو العتاهية هذه الأبيات لزبيدة زوج الرشيد بعد مقتل ابنها الأمين فبعثت بها إلى المأمون:

وأفضل راق ، فوق أعواد منبر وهو الملك المأمون من أم جعفر اللك ابن عمي من جفوني ومتحجيري ومن هو لي روحي ، فعيل تنصبري فسما طاهر في فيعله بسطمهر وأنهب أمنوالي وخرب أدوري وما مر لي من ناقص الحكل أعور وما مر لي من ناقص الحكل أعور صبرت لأمر من قدي متدير مدبر

لخير إمام قام مين خير عنصر ، ووارث علم الاولين ، وملكيهيم ، كتبت ، وعيني تستهيل دموعها أصيت بأد ننى الناس مينك قرابة ، أصيت طاهر ، لا طبهر الله طاهرا ، فأبرزني مكشوفة الوجه حاسرا ، يعز على هارون ما قد لقيته ، تذكر أمير المؤمنين قرابتي ، قان بك ما أسدى لأمن أمرته ، ما

ه مما روي له في كتب الأدب .

وإنْ تَنْكُنُ الْأَخْرَى، فغيرُ مُدَافَعٍ، إليُّكَ أُمِيرً الْمُؤْمِنِينَ فَغَيَّرٍ

فلما نظر المأمون إلى كتابها وجه إليها بحباء جزيل وكتب إليها يسألها القدوم عليه فلم تأته في ذلك الوقت ، وقبلت منه ما وجه إليها . فلما صارت إليه بعد ذلك قالت : الحمد قد لتن كنت قد فقدت ابناً خليفة فلقد اعتضت ابناً خليفة وما خسر من اعتاض مثلك ، وما ثكلت أم ملأت يدبها منك . فاسأل أجراً على ما أخذ وإمتاعاً بما وهب . فقال المأمون : ما تله النساء مثل هذه فعاذا أبقت في هذا الكلام لبلغاء الرجال ! ثم قال لها : من قائل الأبيات ؟ قالت : أبو العتاهية . قال : وكم أمرت له ؟ قالت : عشرين ألف درهم . قال المأمون : وقد أمرنا له بمثل ذلك . واعتذر إليها من قتل أخيه محمد الأبين وعزاها وأكثر البكاء معها .

#### الرقية بالسور.

كان أبو العتاهية امتدح عمرو بن العلاء ابن مرداس بقصيدة فتأخر عنه بره فكتب إليه يستبطئه :

أصابت علينا جود ك العين ، يا عمر و ، فنتحن لها نبغي التماثيم والنشر الصابت عين ملابة تقليق الحتجر الصابت عين ملابة تقليق الحتجر السترقيك بالاشعار حتى تتمكها ، فإن لم تفنق منها ، رقيناك بالسور

عاروي له في كتب الأدب.

١ النشر ، الواحدة نشرة : رقية يعالج بها المجنون أو المريض ، صيت كفلك الأنه ينشر بها ، أي يكشف ويزال بها ، ما خامره من الداه .

#### الحاثل عن إخائه.

كتب أبو العتاهية إلى عمرو بن مسعدة وكان قد حجب عنه :

ما لك قد حُلُث عن إخائلُ وَاس إنَّى ، إذا البابُ تاه َ حاجبُهُ ، لَسَتُمْ تُرَجُّونَ للحِسابِ ، وَلا لكن لدُنيا كالظل بهجنتُها سريعة الانقضاء ، مُنشَمرَه ، قد كان وَجهي لدَّبكَ مُعرفَةً"،

تَبدَلَتَ ، يا عمرُو ، شيمة كدرَهُ \* لم ينك ُ عندي في هنجره ننظرة ا يوم تَكُونُ السَّمَاءُ مُنفَطِرَهُ فاليوم أضحى حرفاً من النكرة

## الغني الحقيقي.

حدث موسى بن عبد الملك قال : كان أحبد بن يوسف أبو جعفر صديقاً لأبيي العتاهية ، فلما خدم المأمون وخص به رأى منه أبو العتاهية جفوة ، فكتب إليه :

أَبَّنَا جَعَفَى ! إِنَّ الشَّرِيفَ بَشْينُهُ ۗ تَنَايُمُهُهُ عَلَى الأَخِلاَّءِ فِي الوَّفْرِ أَلُمْ تَرَ أَنَّ الفَقَرَ بِنُرْجِي لهُ الغَنِي ،

وأنَّ الغيني يُنخشَّى عليَّهِ منَّ الفقر

<sup>«</sup> مما روي له في كتب الأدب .

النظرة : الإمهال والتأخير .

فإن نيلت تيها بالذي نيلت من غنى، فإن غيناي في التنجمل والصبر فبعث إليه بألفى درهم وكتب إليه يعتذر نما أنكره .

## عربي أشقر.

قال في و البة بن الحباب وكان قد شتمه :

وتكلَّمَتُ خَفَيًّا ، ولم تَظهَّرُ لتركُّتُها ، وصَباحُها أغْبَرُ في وَجهه عبرٌ لمَن فَكُرْ ومينَ المُحالِ صَلَيبَةٌ أَشْقَرْ ألوان يُحسّبُ من بني قَيصَرْ شُقُورًا ، أما هذا مينَ المُنكَرُ

لابن الحَبَاب، وقُلُ ولا تُنحصَرْ ما لي رأيتُ أباكَ أسود غير بيب الفلال ، كأنه زُرْزُرْ ا وكأن رّأسك طاثيرٌ أصفرٌ

نَطَقَتْ بَنُو أُسَدِ ، ولم تجهتر ، وأماً ورَبِّ البِّيتِ لوْ نَطَقَتْ ، أَيْرُومُ شَتْمَى منهُمُ رَجُلٌ ، وابنُ الحَبَابِ صَلَيبَةٌ ، زَعَمُوا، ما بال من آباؤه عرب ال أَتَرَوْنَ أَهِلَ البَّدُّو قَدْ مُسخُّوا

صَرَّحْ بِمَا قَدْ قُلْتُهُ ۚ ، وَاجْهَرْ وكأن وجهك ، حُمرةً ، رثمةً ،

ما روى له في كتب الأدب.

١ الغربيب : الأسود الحالك . الزرزر : هو الزرزور ، طائر معروف .

#### يا ساكن الحفرة.

حدث صاحب الأغاني قال : كان يزيد بن منصور خال المهدي من أكرم الناس وأحفظهم لحرمة وأرعاهم لمهد، وكان باراً بأبي المتاهية كثيراً فضله عليه . وكان أبو العتاهية منه في منعة وحصن حصين مع كثرة ما يدفعه إليه و يمنعه منه من المكاره، فلما مات قال أبو العتاهية يرثيه :

أَنْعَى يزيد لأهنل البدو والحَضَر بتعد المقاصِر، والأبنواب، والحُنجر وَجَدَتُ فَقَدَكَ فِي شِعري وَفِي نَشَرِي أَمَنظَرَي أَسْوَآ \* هُو فيك أَمْ خَبري

أَنْعَى يَزَيدَ بنَ مَنصورٍ إلى البَشَرِ ، يا ساكن الحُفرة ، المَهجورِ ساكنُها، وَجَدَثُ فَقَدَكَ فِي مالي وفي نَشَبِي، فلَستُ أُدري ، جَزَاكَ اللهُ صالحةً،

#### اين الله والقدر؟.

كتب بكر بن المعتمر إلى أبي العتاهية يشكو إليه القيد وغم الحبس . فكتب إليه أبو العتاهية :

> هيي الأيَّامُ والعبِيرُ ؛ وأمرُ اللهِ بُنْسَظَرُ ؛ أَتَيَأْسُ أَنْ تَرَى فَرَحاً ، فأينَ اللهُ والقَدَرُ ؟

<sup>•</sup> مما روي له في كتب الأدب.

### حبس الموصلي.

أخبر أبو دعامة أن سلماً الخاسر كان عند أبي العتاهية فأخبره سلم أن الرشيد حبس إبر اهيم المرصل في المطبق فأقبل عليه أبو العتاهية يقول :

حُبِسَ المَوْصِلِيُ فالعَيِشُ مُوْ رَأْسُ اللّذَاتِ، في النّاسِ، حُرْا لهُ جَميعاً، وعَيشُهُمُ مُقَشْعِرَ أرْضِ شيءٌ يُلهنَى به، أوْ يُسَرَّ

المشمر السابق.

حدث ابن الأعرابي قال: أجرى هارون الحيل فجاءه فرس يقال له المشمر سايقاً وكان الرشيد معجباً بذلك الفرس فأمر الشعراء أن يقولوا فيه فبدرهم أبو العتاهية فقال :

هُوناً على رسليه منها ، وما انبهَرَا وفَرّ بَنختَطيفُ الأبصارَ والنّظرَا

جاء المُشمَّرُ ، والأفراسُ يَقَدُّ مُها، وخلَّفَ الرَّيعَ حَسرَى، وهيَجاهدة ،

سكتم "سكتم" أدُونك سيرُ ؟

ما استطاب اللذات، مذ سكن المُطبق

نَوَكَ المَوْصِلِيُّ مِنْ خَلَقَ اللَّ

حُبِسَ اللَّهُوُ والسِّرُورُ،فما في ال

م ما روي له في كتب الأدب .

١ المطبق : السجن تحت الأرض .

# كريم من حيث لا يدري.

قال يمدح البخل على سبيل المغايرة :

جُنْرِيَ البَحْيلُ ، على صَنائِعِهِ ، عَنِنَي ، بَخِفْتِهِ على ظَهْرِي أَعلَى وَالرَّهُ قَدْرُهُ قَدْرِهُ قَدَّرِهِ أَعلَى وَالرَّهُ قَدْرُهُ قَدْرِهِ أَعلَى وَالرَّةَ مَنْ بَعْدِهِ صَدَرِي وَرُزِقْتُ مِنْ جَدُواهُ عارِفَةً ، ألا يَضِينُ بشُكرهِ صَدرِي وظَفَرْتُ منهُ بخيرِ مَكُومَةٍ ، مِنْ بنُخلِهِ ، من حيثُ لا يكري وظَفَرْتُ منهُ بخيرِ مَكُومَةٍ ، مِنْ بنُخلِهِ ، من حيثُ لا يكري ما فاتنى خيرُ امرِيءِ وضَعَتْ عني يتداهُ مَوْونَةَ الشَكْرِ

## دنيا وآخرة.

مَرَّتِ اليَّوْمَ شَاطَرَهُ ، بَضَةُ الجَسْمِ سَاحِرَهُ ا إنَّ دُنْبًا هِيَ النِي مَرَّتِ اليَّـوْمَ سَافِرَهُ سرقوا نيصْفَ اسميها ، فهني دُنيا وآخيرَهُ \*

<sup>•</sup> مما روي له في كتب الأدب .

١ الشاطرة : التي أعيت اهلها حبثاً . البضة : الطرية الجسم ، الرقيقة الجلد .

# حدف الذاي

### الصمت أوجز

وَلَلَصَمْتُ، في بَعض الأحايينِ، أَوْجَزُ يخوضُ أناسٌ في الكلام ليُوجزُوا ، فأنتَ،عن ِ الإبلاغ ِ في القوْل ِ،أعجزُ فإن كنت عن أن تحسن الصمت عاجزاً،

#### حزب الله.

قال عدم الرشيد بقصيدة طويلة منها :

وأنصارَهُ في منعنةِ المُتَحَرُّزِ أُبِّي اللهُ أَنْ يُعصَى ، لهارون مَ أُمرُه، وذَلَّتْ لَهُ طَوْعاً يَدُ المُتَّعَزِّز إذا الرَّايةُ السُّوداءُ راحتْ،أو اغتَدتْ إلى هارِبِ منها ، فليسَ بسُعجيزِ وكبَيْرَ للإسلامِ بَنْدارُ هُرُمُزُ

ألا إنَّ حزَّبَ اللهِ ليسَ بسُعُنْجيزٍ ، أطاعتُ لهارونَ العُكاةُ ، لدى الوَغْمَى ،

ه مما روي له في كتب الأدب.

# حدف السين

## نسيت منيتي وخدعت نفسي

نَسبتُ مَنبِتِي ، وَخدعتُ نَفسي ، وَطَالَ عَلَى تَعْمَيْرِي ، وغَرَّسِي بها ستُباعُ من بَعدي بوَكْسَ ا وَكُلُّ ثَمينَة أصْبَحتُ أَغْلَى لعَلَى حينَ أصبحُ لَسَتُ أُمْسَى وَمَا أَدري ، وإن \* أُمَّلتُ عُمُراً ، تُعَجّلُ نُقلَتَى ، وتُطيلُ حَبسى وَسَاعَةٌ مَيْتَتَى ، لا بُدٌّ مِنها ، وتَحضَرُ وَحشَّى، ويَغيبُ أنسى أموتُ ، ويكرّهُ الأحبابُ قُرْبي ، ستُسكِنكُ المنبية علن رمس ألا يا ساكن البّيت المُوَشّي ، رَأَيْسُكُ تَذَكُّرُ الدُّنْيَا كَثْيراً ، وكَثْرَةُ ذُكُرُهَا للقَلْبِ تُقْسَى وَأَنْتَ تَرَاهُ كُلُّ شُرُوقٍ شَمسٍ كأنك لا ترك بالحكش نقيصاً وطالب حاجة أعيبا وأكدى ومُدُّرك حاجة في لين لمنس يُسيغُ شَجَاهُ إلا بالتّأسي ألا وَلَقَلَ مَا تَلَقْنَى شَجِيَّـاً

١ الوكس: النقص.

#### للموت ما تلدون

ما يدفع المتوت أرصاد"، ولا حرس ، ما ين دعا المتوت أملاكا ، ولا سوقا المموت ما تليد الأقوام كلهم ، للمتوت ما تليد الأقوام كلهم ، هكل أبادر هذا المتوت في متهل ، يا خائيف المؤت ! لو أمسيت خائفة ، أما يتهولك يتوم لا دفاع لله ، أما يتهولك يتوم لا دفاع لله ، إياك ، والدنيا ولذتها ، إياك ، والدنيا لو اجتهدوا إن المنية حوض أنت تكرهه ، ما لي رأيت بني الدنيا قد اقتتلوا ، إذا وصفت لهم دُنياهم ضحيكوا، ما لي رأيت بني الدنيا وإخوتها ، ما لي رأيت بني الدنيا وإخوتها ،

ما يتغليبُ المؤت لا جينٌ، وَلا أنسُ اللّٰ ثَنَاهُم اللّٰهِ الصّرْعُ وَالْحَلّس اللّٰ ثَنَاهُم اللّٰهِ الصّرْعُ وَالْحَلّس اللّٰهِ الصّرْعُ وَالْحَلّس اللّٰهِ الصّرْعُ وَالْحَلّس اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الصرع : علة تمنع الأعضاء النفسائية عن أفعالها منعاً غير تام . الخلس من خلسه : سلبه بمخاتلة أو عاجلا .

# سلام على أهل القبور الدوارس

سلام على أهل القُبُورِ الله وَارِسِ، وَلَمْ يَبَدُّهُ عَلَى أَهْلِ القَبُورِ الله وَارِسِ، وَلَمْ يَبَدُّهُ الله عَلَى الله الله وَالله الله وَلَمْ الله الله عَلَى الله عَلَى

كأنهم م م يتجليسوا في المتجاليس ولم يتطنعتموا ما بين رطنب ويابيس طويل المنى فيها ، كثير الوساوس وأنتم بها ما بين راج وآيس تركشم من الدنيا ، إذا لم ينافس

#### المنايا المخاتلة

مَن ْنَافَسَ النَّاسَ لَم بِسَلَّم ْمِنَالنَّاسِ ، لا بأسَ بالمَرْء ما صَحْتَ سرِيرَتُهُ ، كاسَ الأكل أخلوا الممَوْتِ عُدُ تُنَهُ ، حَى مَنَى وَالْمَنَايا لِي مُخاتِلَة ، أين المُلُوكُ التي حُفّت مَدَائِنَها ، لقَدَ نَسِيتُ ، وكأسُ المؤت دائرَة .

حَى يُعَضَّ بَأَنْبَابٍ وَأَضَرَاسِ مَا النَّاسُ إلا بأهلِ العِلْمِ وَالنَّاسِ وَمَا المُعِدُّونَ للدَّنْيَا بأكثياسِ! يَغُرُّنِي فِي صُرُوفِ الدَّهْرِ وَسُواسِي دونَ المَنْايا ، بحُجَّابٍ وحُرَّاسِ في كف لا غافيل عنها ، ولا ناس

١ كاس الرجل : كان ظريفاً فطناً .

لأشرَبَن بكأس المتوت مُنْجَد لا ، يتوما ، كمَا شرِبَ الماضُونَ بالكاس أَصْبَحْتُ أَلْعَبُ والسّاعاتُ مُسرِعَة " يتقلُصْن رِزْق ، ويَسَنتَقصِينَ أَلْفاسي إنّي لأغْتَر بالدّنْبا وَأَرْفَعُهُ ا مِن تحت رِجلي ، أحياناً، على راسي ما استعبد المرّء كاستِعباد متطمعه، ولا تسكي بميثل الصبر والبّاس

## تذكر بالمعاد وأنت ناس

وأنت لكأسيه ، لا بكد ، حاس تُد كُر بالمعاد ، وأنت ناس يكين لها الحديد ، وأنت قاس يكين لها الحديد ، وأنت قاس وقد بكيت ، على الزمن ، الرواسي ولا كُل الصواب على القياس لها وجهان من طسع وباس وفي خبث السريرة كُل باس لينجو مينهما رأسا براس

ألا اللمتون كأس ، أي كاس ، الله للمتون كأس ، والمعاد الله قريب ، والمعاد الله قريب ، وكم من عبرة أصبتحت فيها ، بأي قدوى تظلنك ليس تبلكى ، وما كل الظننون تتكون حقداً، وكل متخيلة رفيعت لعين ، وقي حسن السريرة كل أنس ، ولم يك منية ، حسداً وبغياً ،

المخيلة : المظنة أي موضع الشيء ومألفه الذي يظن فيه ، ومنه قولهم : ظهرت عليه مخايل النجابة .
 ٢٣٩

وما شيءٌ بأخلَقَ أنْ تَرَاهُ قَلَيلاً مِنْ أخي ثِقَةٍ ، مُوْاسِ ا وَمَا تَنَفْكُ مِنْ دُول تِرَاهَا ، تُنَقَلُ مِنْ أَنَاسٍ فِي أَنَاسِ

## صن نفسك

لَقَدُ هَانَ عَلَى النَّاسِ مَن احْتَاجَ إِلَى النَّاسِ فَصُنُ نَفُسَكَ عَمَّا كَا نَ عَندَ النَّاسِ ، بالياسِ فَكُمَ مُن مَشْرَبٍ يَشْفِي ال صَدى من مَشْرَبٍ قاسِ فَكَم مُن مَشْرَبٍ يَشْفِي ال صَدى من مَشْرَبٍ قاسِ وَيُقِنُّلُ الْحَتَى أَحْيَاناً ، كَمِثْلِ الْجَبَلِ الرَّاسِي

١ أخلق : أجدر . المؤاسي : المعزّي .

#### الناس بالناس

خد النّاس أو دع إنّما النّاس بالناس، وكسّ بناس ذكر شيء تريد ، ، من الظّلم تشغيب امرىء ليسمنصف، الاقتل ما يتنجو ضمير مين المنى، ولم يننج متخلوقا، من الموّت، حيلة ، وما المرّء إلا صورة مين سلالة ، تُدير بيد الدّنيا الرّدى بين أهليها ، كفّى بد فاع الله عن كل عائيف، وكم هاليك بالشيء ، فيما يتكده،

ولا بد في الدنيا من الناس الناس وما لم ترد شيئاً ، فأنت له الناسي وما لم ترد شيئاً ، فأنت له الناس من باس وما بامري لم ينظلم الناس من باس وفيه لمه مينه أن شعبة وسواس ولو كان في حصن وثيق وحراس يشيب ، ويتفى بين لمنح وانفاس كأنهم شرب قعود على كاس وإن كان فيها بين ناب وأضراس وكم من معافى حر من جبل راس

١ التشغيب : تهييج الشر .

#### الآمال الكاذبة

إِن اسْتَتَمَّ مِنَ الدَّنْيَا لَكَ الْيَاسُ، فَلَنْ يَغُمَّكَ لَا مَوْتُ ، وَلا نَاسُ اللهُ أَصْدَقُ ، والآمالُ كاذبِهَ ، وكل هذي المُنى ، في القلبِ ، وسواسُ اللهُ أَصْدَقُ ، والآمالُ كاذبِهَ ، وكل هذي المُنى ، في القلبِ ، وسواسُ اللهُ والخيرُ أُجْمَعُ إِنْ صَعَ المُرادُ لَهُ ، ما يتصنعُ اللهُ لا ما يتصنعُ النّاسُ

#### لا تأمن الدهر

حدث محمد بن سميد المهدي عن ابن سعيد الأنصاري قال : مات لنا شيخ ببنداد فلما دفناه أقبل الناس عل أخيه يعزونه فجاء أبو العتاهية إليه وبه جزع شديد فعزاه ثم أنشده :

لا تأمن الدهر، والبس لكل حين لباساً ليد فننسا أناساً كما دفننا أناساً

قال : فانصرف الناس وما حفظوا غير قول أبعي العتاهية .

١ الوسواس : ما يخطر بالقلب من شر أو ما لا خير فيه .

#### وعظ الرشيد

حدث الصولي عن ابن أبي العتاهية قال : دخل أبي على الرشيد فقال له : عظني . فقال له : أخافك . فقال له : أنت آمن . فأنشده :

أَفْنَى شَبَابِكَ كُمَّ الطَّرْفِ والنَّفَسِ ، فالدَّهرُ ذُو غَرَرٍ ، والدَّهرُ ذُو خُلُسَ ِ قال: فبكى الرثيه عنى بل كنه .

### أنى لك الصحو؟

قال يبكت المرء ويزجره عن غفلته، وهو من أحسن ما جاء في الزهد :

وَإِنْ تَمَنَّعْتَ بِالْحُجَّابِ ، وَالْحَرَسِ في جَنبِ مُدُرعٍ ، منها، وَمُتَّرِسِ كالحاطبِ الخابطِ الأعوادَ ، في الغلس إن السفينة لا تتجري على اليبس تتصع من سكوة يتغشاك في نتكس د "نيا وتو بك مغسول" من الد تس لانت مكامسه في كف مكتمس كم من حبيب من الأهلين مُختلس لا تأمن المون في طرف ، ولا نفس فيما نزال سيهام المون نافيذة الراك كست بوقاف ، ولا حدر ، أراك كست بوقاف ، ولا حدر ، ترجو النجاة ، وكم تسلك مسالكها، أنى لك الصحو من سكر وأنت مى ما بال دينيك ترضى أن تك تستكيذ ، وإن الحتمد أله شكر الا مشيل كله ، وإن الحتمد أله شكر الا مشيل كله ،

#### الناس والرئاسة

أللهُ يَحَفَّظُ لا الحرَاسَة ، وَلَرُبِّمَا تُخْطَى الفراسَهُ ٢ وَالنَّاسُ يَبَخِبْطُ بَعَضُهُمْ فَ بَعَضًا ، على طَلَبَ الرَّئاسهُ •

طكبُ الرَّاسة ما عكم تَ تَفَاقَسَتْ فيه النَّفاسة ،

#### نعت الدنيا نفسها

نَعَتِ اللَّانْيَا إِلَيْنَا نَفُسَهَا ، وَأَرَتْنَا عِبَراً لَم نَنْسَهَا يَستَبِينُ القَلْبُ منها لمسها وصُرُوفِ لا نُلافي حَبْسَهَا

كُلَّما قامسَتْ لِقَوْمِ دَوْلَةٌ ، عَجْلَ الْحَيْنُ عَلَيْهِم نُنكسَها تَطلُبُ التَّجديد من دار البلي، أسس الله عليها أسها كم ها من نقم مسمومة ، كم لهاً من نكبة قاتلة ، يا لها متحرُوسة م يستطع أحدً ، دون المنايا، حرَّسها

١ الفراسة : إدراك الباطن من النظر إلى الظاهر .

## واعظ العاقل

أبلغ في العاقيل مين نفسيه في غده يتوماً ، وفي أمسيه من أبعد الناس، ومن جنسه ويقنبس الحيكمة مين عيرسه في طلب العيلم ، وفي قبسيه سؤالك العالم في أنسيه

يا واعيظ العاقيل ! ما واعيظ قد " يتضرب العاقيل أمثالته "، فمينه ما يتنفع أهل الحيجي، قد " يستشير الشييخ أبناءه "، والعقل مقسوم"، فلا تنز هدن واسأل فقد يكشيف عند العمى

### صريع ننجو وعروس يموت

وتنظهرُ الوحشةُ مِنْ أُنسيهِ وَمَن عُرْسيهِ

للمَرْءِ يَوْمٌ بحِيمَى قُرْبِهِ ، كَمْ مِن صَرِيعٍ قَدَ نَجَا سالماً ،

#### الحبس باس.

حبس الرشيد أبا العتاهية لتزهده وانقطاعه عن مجالسه وتركه المنادمة ، فكتب أبو العتاهية شعراً يسترضيه . فلما قرأه الرشيد قال : قولوا له : لا بأس عليك ، فكتب إليه أبو العتاهية :

ونام السّامرون ، ولم يُواسُوا علَيك من التّقى فيه لِباسُ وأنت به تسوس كما تُساسُ له محسد ، وأنت عليه راسُ وقد وقعت ليس عليك باسُ

أرقت ، وطار عن عيني النعاس ، أمين الله ! أمنن ، أمنن الله ! أمننك خير أمنن ، تساس من السماء بكل بر ، كأن الخلق ركب فيه روح ، أمين الله إن الحبس باس ،

<sup>•</sup> عا روي له في كتب الأدب .

#### يا ابن العلاء.

قال في عمرو بن العلاء وكان قد مدحه فلم يصله بشيء :

يا ابن العلاءِ ، ويا ابن القَرَّم مرْداس ِ! إنّي امتدحنكُ في صَحبي وجُلاسي أنْسي عَلَيكَ ، ولي حال تُكُذَّبُني فيما أقول ، فاستحيي من النّاس حى إذا قبل ما أولاك مين صُفر ؟ طأطأت مين سُوءِ حالي عندها راسي فأمر حاجبه أن يدفع إليه ما عنده من المال وقال ؛ لا تدخله على فإني أستعي منه .

#### دمية القسء

قال يتغزل بعتبة وقد سماها عتابة :

كأن عُتَّابِكَ مَن حُسُنْيِها دُميكُ قَسَ فَتَنَتَ قَسَهَا يَا رَبِّ لُوْ أَنْسَيَتَنْيِها بِمَا فِي جَنَّةِ الفرْدوْسِ لِم أَنسَهَا وقد اتهم أبو العتاهية من أجل هذين البيتين بالزندقة لأنه تهاون بالجنة وابتذل ذكرها.

<sup>•</sup> مما روي له في كتب الأدب .

# حرف الشين

## لا يأمنن المرء سوءآ

إذا المَرْءُ لم يَرْبَعُ على نفسيه طاشا ، سيرُمي بقوس الجهل من كان طياشا ا

فَلَا يَأْمَنَنَ اللَّوْءُ سُوءاً يَغُرُّهُ ، إذا جالَسَ المَعرُوفَ بالسَّوء أوْ ماشي

ولَيَسَ بَعِيداً كُلُّ مَا هُوَ كَاثِنَ ، وَمَا أَقْرَبَ الْأَمْرَ البَطَيْءَ لَمْنَ عَاشَا

١ يربع على نفسه : يتوقف عليها . طاش : خف ونزق ، وذهب عقله .

# مرف الصاد

## كيف أغتر بالحياة؟

قال يؤنب نفسه :

زادَ حُبُتي لقُرْبِ أهلِ المَعاصي، دونَ أهلِ الحديثِ، وَالإخلاصِ كَيَّفَ أَعْنُمَ الْحَيْثِ، وَالإخلاصِ ؟ كَيْفَ أَغْنُمَ الْحَيَاةِ ، وعُمري ساعة بَعد ساعة في انتيقاص ؟

#### الحرص على الدنيا

أخبر أبن محمد بن الفضل الهاشمي قال : جاء أبو العتاهية إلى أبي فتحدثا ساعة وجعل أبي يشكو إليه تخلف الصنعة وجفاء السلطان . فقال لي أبو العتاهية اكتب :

كلِّ على الدَّنْيَا لَهُ حِرْصُ ، وَالحَادِثَاتُ أَنَاتُهَا غَفَّصُ اللَّهِ عَلَى النَّقُصُ النَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ الللللِلْمُ اللِهُ الللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ الللللِّهُ الللِهُ اللِهُ الللِهُ الللِهُ اللللْمُ اللِهُ اللللْمُ الللِهُ الللِهُ اللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ الللْمُلِمُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمِ الللِمُ اللْمُلْمِ اللِمُو

١ النفص : المفاجأة .

وَكَأَنْ مَنْ وَارَوْهُ فِي جَدَثِ ، لَمْ يَبَدُ مِنِهُ لِنَاظِيرِ شَخْصُ لِيَدِ المَّنْيِةِ فِي تَلَطَّفِهَا ، عَنْ ذُنْخُرِكُلْ شَفَيْقَةٍ ، فحصُ الْ

#### عيش آخره الموت

قال وقد أو من أن يكتب عل قبر ، :

إنْ عَبْشاً يَكُونُ آخِرُهُ المَوْ تَ لَعَيْشُ مُعَجَّلُ التّنغيص

الشفيقة ، من شفق عليه : حرص على خيره و إصلاحه ، أو من شفق عليه : بخل به وضن .
 ١٠٠٠

# مرف الضاد

### كلنا غرض للمنايا

نَنْسَى المتنابا على أنّا لها غَرَضُ ، إنّا لتنرَّجُو أُمُوراً نَسْتَعِد هَا ، لله ينبأوا لله درَّ بنني الدنبا لقد غُبينُوا ما أرْبَحَ الله في الدنبا تيجارة إن فليست الدّار داراً لا ترى أحداً ، ما بال من عرف الدّنبا الدّنية لا من عرف الدّنبا الدّنية لا تصيح أقوال أقوام بوصفيهم ، والنّاس في خفلة عما يراد بيم ، والحاد ثات بها الاقدار جارية ، باليت شعري ، وقد جد الرّحيل بنا ، ينفس الحكيم إلى الحيرات ساكنة ،

فكم أناس رأبناهم قد انقرضوا والمتوت دون الذي نترجو لمعرض أنسا اطمأنوا به من جهليهم، ورضوا فيما اطمأنوا به من جهليهم عورض أنها مين نفسه عوض من أهليها، ناصحاً، لم يتعده أن غرض يتنكف عن غرض الدنيا ويتقييض وي القلوب إذا كتشفشها مرض وكلهم عن جديد الأرض منقرض الوشي والمترف والمترث في الغرات نترتكيض حتى منى نحن في الغرات نترتكيض وقلبه مين دواعي الشر منقيض أ

١ جديد الأرض : أديمها ..

إصبيرْ على الحَقِّ تَسَتَعَذِّبْ مَغَبَّتَهُ ، وَالصِّبرُ للحَقُّ أَحِباناً لَهُ مُنصَضُ قد يُنبرَمُ الأمرُ أحْياناً فيتَنتَقيضُ وَمَا اسْتَرَبُّتُّ ، فكن ْ وَقَافَةٌ حَذِّراً ،

## بغي الناس

وَعُلُونًا بَعَضِهِم عَلَى بَعْضِ فاللهُ بَينَ عِبادِهِ يَقْضِي عَجَبًا ! أَلَا تَفَتُّنَكِرُونَ فَيَبَعُ تَبرَ الذي يَبقَى بمَن ْ يَمشْضِي ؟

# يا ليتني أدري

وإنني بتقدير الإله لراضي فَيَا لَيَتَنِّي أَدري مَنَّى أَنَّا مَاضٍ ؟ وَأَحْكُمُ دَرْجِي فِي ثِيابِ بَيَاضٍ

أَقُولُ وَيَقضِي اللهُ ما هوَ قاضي ، أرَى الْحَلَّنَ يَـمضِي واحداً بعد واحدٍ ، كأن لم أكنُن حيًّا إذا احتَثْ غاسيلي،

إشْتَدَ بَغَيُّ النَّاسِ في الأرْض ،

دَعَهُمْ وما اختارُوا لأنفُسهم ،

١ المضض : الوجع .

# الجسم الناعي

وتعاك جيسمك رقة ، وتقبيضا فكأن شيئاً لم تنكه ، إذا القضى وكأنه لم يتأت قط ، إذا مضى فقرا ، وتطلب أن نصح ، فنمرضا إلا أحب له ومينه ، وأبغضا من متخلص ، حتى تصير إلى الرضى

قلب الزّمان سواد رأسك أبيضا، نل أي شيء شنت من نوع المنى، وإذا أتى شيء أتى لمُضيه، نبغي من الدّنيا الغيى، فيزيد نا لن يصدُق الله المحبة عبده، والنّفس في طلب الخلاص، وما لها

## حسبى قضاء الله

حَسَبِيَ اللهُ ، بما شاء قَضَى وَارادَ اللهُ شَيئاً ، فَسَخَى مُمْ ما أَصْبَحَتُ ، إلا فانقَضَى تركت قَوْماً كَثيراً أَمْرَضَا اللهِ وَانقَضَى كانَ ثُمْ انْقَرَضُوا ، أَوْ قُرُضَا

نَسَالُ الله بِما يَقْضِي الرِّضَى ، قد أرد ننا ، فأبنى الله لننا ، رُب أمر بِت قد أبرمته ، كم وكم من هنة متحقورة ، رُب عيش لأناس سلقوا،

۱ هنة : خصلة شر .

عَجَباً للمِوْتِ مَا أَقْطَعَهُ ، مَا رَأَيْنَا مَاتَ إِلاَ رُفِضًا رُفِضَ المَيْتُ مِنْ سَاعَتِهِ ، وَجَفَاهُ أَهْلُهُ حِينَ قَضَى شَرُّ أَيَّامِي هِوَ البَوْمُ الذي أَقْبَلُ الدَّنْيَا بديني عِوضاً

## کل یجزی بما فعل

رَضِيتُ لنفسي بِغيرِ الرّضا ، و كُلُّ سَيُجُزَى بِمَا أَقْرَضَا بُلِيتُ بِدَارٍ رَأَيْتُ الحَكيم لزَهْرَتِها قاصِياً مُبْغِضَا سَيَمْضِي الذي هُو مُسْتَقْبُلٌ ، مُضِيَّ الذي مَرَّ بِي ، فانقَضَى وَإِنَّا لَهَي مَنزِلٍ ، لَمْ يَزَلُ فَنراه حَقيقاً بأن بُرُفضا قضى الله فيه عَلَيْنَا الفَنا ، له الحمد شكراً على ما قضى

## القنوع زاد

حبُّ الرِّئاسة أطغى من على الأرض ، حتى بنعنى بنعضُهُم منها على بنعنض وَضَعَتُ فيه كلا بتسطى، وَمُنْقَسِّضَى كنتُ الغَـنيّ ، وكنتُ الوافرَ العيرْض مَنْ مَاتَ أَصْبَحَ فِي بحبوحة الرَّفْض فَمَا بَقَائي على الإبرام والنقْض يَمُونُ ، في كلّ يَوْم مرّ بي ، بعضي

فحَسْنيَ اللهُ رَبّي لا شَبيه َ به ، إِنَّ القُنُوعَ لَزَادٌ ، إِنْ رَأْيِتُ بِهِ ، ما بَيْنَ مَيِّتْ وبَيْنَ الحَيِّ من صِلْةً ِ ، الدُّهُورُ يُبرمُني طَوَراً وَيَنْقَضُني ، ما زلْتُ مُذْكَانَ فِيَّ الرُّوحُ مُنْقَبِضاً،

#### اليقين بالفناء

ماذا يتصيرُ إليك يا أرضُ ! ممن عَزَاهُ اللَّينُ ، وَالْحَفْضُ وكان حُبِّ حَبيبِهِ بُغْضُ وَيَقَينُهُ بِفَنَائِهِ نَقَضُ يَوْمًا ، على دَيَّانِهِ عَرْضُ وَمَقَامُ سَاكِنَهُ بِهِ دَحُمْضُ يجري به بتسط ، ولا قبض ُ

أَبْهُرَت مَن وَافَتَ مَنيتُهُ، عَجَبًا لِنْنِي أَمَلِ يُغَرُّ بِهِ ، ولكُلُّ ذي عَمل بِكَينُ به ِ ، يا ذا المُقيم بمنزل أشيب ، ما لابن آدم في تصرف ما

## الأمل الغرور

خَلِيلِي ! إِنْ لَم يَغْتَفَرِ كُلُ واحِد عِثَارَ أَخِهِ مَنكُما ، فَتَرَافَضَا وَمَا يَلْبَتْ الْحَرُوهِ ، أَنْ يَتَبَاغَضَا حَمَّا يَلْبَتْ الْحَرُوهِ ، أَنْ يَتَبَاغَضَا حَلَيلٍ ! بَابُ الفَضْلِ أَنْ يَتَوَاهَبَا ، كَمَّا أَنْ بَابِ النَّقُصِ أَنْ يَتَوَاهَبَا ، كَمَّا أَنْ بَابِ النَّقُصِ أَنْ يَتَوَاهَبَا ،

#### بغض ببغض.

قال : كنت منقطماً إلى صالح المسكين وهو ابن أبي جعفر المنصور فأصبت في ناحيته مائة ألف درهم وكان في وداً وصديقاً . فجئته يوماً وكان في مجلسه مرتبة لا يجلس فيها غيري فنظرت إليه قد قصر بي عنها وعاودته ثانية فكانت حاله تلك ورأيت نظره إلى ثقيلا فنهضت وقلت :

أراني صاليع بُعْضًا ، فأظهر ت له بُعْضًا ولا والله لا يَنْ فَيْضًا ولا والله لا يَنْ فَيْضًا والله لا يَنْ فَيْضًا والله لا يَنْ فَيْضًا والله لا يَنْ مَضْفًا والله لا يَنْ مَضْفًا الله وقد كان لي محضًا الله با مُفْسِد الود ، وقد كان لي محضًا تعَضَبّت من الربع ، فما أطلب أن ترضى لئين كان لك المُصَفّى إن لي عرضًا لئين كان لك المُصَفّى إن لي عرضًا

عا روي له في كتب الأدب.

# حدف الطاء

## حتی متی تصبو ؟

حى منى تصبو ورَأسك أشمط ، أم لست تحسبه عليك مسلطا ، ولقد رأيت الموت يفرس ، تارة ، فقالف الخلان مفتقدا لهم ، وكأنتني بك بيشهم واهي القوى ، وكأنتني بك بيشهم خفيق الحشا، وكأنتني بك بيشهم خفيق الحشا، وكأنتني بك كرينطنتي مدرجا ،

أحسبت أن المتوت في اسميك بغلط وبنلى ، ورَبك ، إنه لمسلط جُفت الملكوك ، وتارة بتخبط ستشيط عمن تألفن ، وتارة بتخبط نيضوا ، تقلص بينهم وتبسط بللوت في غمرانه بتشخط في ريطتين ملفقن ، وممخيط وروح الحباق ، ولا القميص مخيط أ

١ تشط وتشحط : أي تبعه .

٧ تشحط باللم : تلطخ به .

م الريطة : نسيج ذو قطعة وأحدة .

## لمن تجمع المال؟

أَنْجُمْعَ مَالاً لا تُقَدَّمُ بَعْضَهُ أَتُوصِي لَمَنْ بَعْدَ المَماتِ جَهَالَةً، أَتُوصِي لَمَنْ بَعْدَ المَماتِ جَهَالَةً، نَصِيبُكَ مِما صِرْتَ تَنجمتُ دائياً، كأنتك قد جُهزْت تُهدى إلى البِلَى، كأنتك قد جُهزْت تُهدى إلى البِلَى، وَعَايَنْ مِثْلُهُ ، وَعَايَنْ مِثْلُهُ ، وَصِرْت إلى دارٍ هي الدّارُ لا التي عَلَيْ به الاقدامُ ، وَيحتك ، تستوي عَلَ به الاقدامُ ، ويحتك ، تستوي

لنَفْسِكُ ذُخْراً ، إن ذا لَسَفُوطُ وَتَرَرُّكُهُ حَبَاً ، وَأَنْتَ بَسَيطُ اللَّهُ وَتَرَرُّكُهُ حَبَاً ، وَأَنْتَ بَسَيطُ اللَّهُ وَتَرَرُّكُهُ حَبَاً ، وَأَنْتَ بَسَيطُ اللَّهُ فَتُوبُانِ مِنْ قَبِيْطِيةٍ . وَحَنُوطُ اللَّهُ لَنَفْسِكَ فِي أَيْدِي الرِّجالِ أَطْبِطُ وَقَدُرْدَةَ رَبِّ ، بالعبادِ ، تُحيطُ وَقَدُرْدَةَ رَبِّ ، بالعبادِ ، تُحيطُ أَقَسَتَ بَهَا حَبَا ، وَأَنْتَ نَشَيطُ وَصَيدٌ كُوامٌ : سادة و وتبيطُ المُ

١ بسيط : عمدود ، أي في قبره .

القبطية : ثوب أبيض رقيق من كتان ، كان ينسجه القبط في مصر .

٣ الأطيط : الصوت .

النبيط : قوم كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين .

# حدف الظاء

## النفس الأمارة بالسوء

غَلَبَتَكَ نَفَسُكَ ،غيرَ مُتْعِظَة ، نَفُسٌ مُقَرَّعَةٌ بكل عِظة • نَفْسٌ مُصَرِّفَةٌ ، مُدَبِّرَةٌ ، مَطلُوبةٌ في النَّوْمِ ، واليَفَظَهُ نَفْسٌ سَتُطْعَيها وَسَاوِسُهُمَا ، إِنْ لَمْ تَكُنُ مِنهُنْ مُحْتَفَظَهُ

فاللهُ حَسَبُكَ ، لا سَواهُ ، وَمَنْ ﴿ رَاعَ الرَّعَاةَ ، وحَافَظَ الْحَفَظَةُ ۗ

# حرف العين

### وداع ودموع

قال يبشر الحلان بالفراق والوداع . وقيل إن هذه الأبيات استنشده إياها بعض الشمراء فقضوا له فيها بالسبق والإمامة . وكانوا يقولون : لو أن أبا العتاهية طبع بجزالة اللفظ لكان أشعر الناس :

وعيناي ، مين منض التفرق ، تدمع وآن عن من منض التفرق ، تدمع وآن عن من منظ ، فالقيامة تجمع لله عارض فيه المنية تلمع تلمع ويا جامع اللانيا ، لغيرك تجمع وللمرء يتوما ، لا محالة ، مصرع من تنقضي حاجات من ليس يشبع لله غاية أخرى ، سواها ، تطلع من الم

علينكم سكام الله الني مُودَّعُ ، فإن عُن عِشْنا يَجْسَعُ الله بينننا ، فإن نحن عِشْنا يَجْسَعُ الله بينننا ، أم تر ريب الدهر في كل ساعة أبنا باني الدنينا ، لغيرك تبتني ، أرى المرع وثاباً على كل فرصة ، تبارك من لا يتملك الملك غيره ، وأي امرى في غاينة ليس نفسه أ

## الأجل السريع

أَجَلُ الفَسَى مِمَّا يُوْمِلُ أَسرَعُ، وَأَراهُ يَجْمُعُ دَائِباً لا يَشْبُعُ رَيْبِ الزَّمانِ بأهلهِ ما يتَصْنَعُ وليكُلُّ مَوْتِ عِلْلَهُ لا تُدُفَّعُ الله الله الله الكُلُ جُنْبِ مُصرّعُ الله قَلَى إليه ، من الجَوانع ، مَنزَعُ ما للكبيرِ بلكاة متمتعً إن الفقير لككُل من لا يَقْنَعُ مَن ضَاق عنك فرِزْقُ رَبُّكُ أُوسُعُ للطَّامِعِينَ ، وَأَينَ مَن لا يَطْمَعُ فاللهُ يَخفضُ مَن يَشَاءُ ،وَيَرَوْفَعُ يَنوي الضّرارَ، وَضرَّهُ مَن يَنفَعُ أَذْنَ تُسَمِّعُهُ الذي لا يتسمّعُ ليس امرُو إلا على ما يُطبعُ

قل في: لمن أصبحت تجمعُ ما أرّى، ألبتعل عرسك ، لا أبا لك ، تجمعُ لا تَنظُرُن ۚ إِلَى الْهَـوَى ، وَانظُر ۚ إِلَى المَوْتُ حَنُّ لا مَحالَةَ دُونَهُ ، ٱلمَوْتُ داءٌ لَيَسَ بَدَ ْفَعُهُ ۗ الدُّوا كم من أخمي حيل دون لفائه ، وَإِذَا كُبُرُنَّ، فَهِلُ لَنَفْسِكُ لَذَّةً ، وَإِذَا قَنَعُتَ قَأَنتَ أَغْنِي مَنَ غَنِي ﴾ وإذا طَلَبْتَ ، فَلَا إلى مُتَضَايِق ، إنَّ المَطامعَ ما عَلَمْتَ مَزَلَــةٌ إِقْنَعُ وَلا تُنكِرُ لرَبِّكَ قُلْرَةً ، وَكُوبُهُمَا انْتَفَعَ الفَسَى بضرارِ مَنْ لا شيء أسرَعُ من تفكّب من له كل امرىء مُتَفَرّدٌ بطباعه ،

١ منزع : مشتاق وهو نعت بالمصدر الميمي .

## بين اليأس والطمع

وَإِنْ بَدَا لَكَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ ، فَدَع ِ مُمَلَّقَ البالِ بَينَ الباسِ والطّمع ِ فاضطرَ بتعضُهُم ْ بَعضاً إِلَى الخُدَع ِ خُدُ من يَقَينِكَ مَا تَجَلُّو الظَّنُونَ بِهِ ، قَدَ يُصْسِحُ المَرْ فِي فِيما لِيسَ يُدرِكُهُ ، لم يَعملُ النّاسُ في التصحيح بينهم ،

## الموت لا يدفع

ألم تر أن المؤت ما ليس يدفع ألم تر أسباب الأمور تقطع ألم تر أسباب الحيمام تشتيع ألم تر أسباب الحيمام تشتيع ألم تر أن الضيق قد يتقوسع وأن رماح المؤت نحوك تشرع الموت نحوك تشرع وناظيره م فيما ترى، ليس يشبع ويا جامع الدنيا ، لغيرك تجسع تحيي

لعسمري لقدنتو ديت لو كنت تسميع ، ألم تر أن الناس في غفلانهيم ، ألم تر لندات الجديد إلى البيلى ، ألم تر أن الفقر بعقيبه الغنى ، ألم تر أن الموت به تير شبيبة ، ألم تر أن المرء يتشبع بطنه ، ألم تر أن المرء يتشبع بطنه ،

١ يهتر ، من أهتر الرجل : خرف وهو في الأصل لازم وقد عداه هنا الشاعر ، وجزم لنير جزم .
 ٢٤٩

ووارثُهُ فيهِ ، غَداً ، يَتَمَتَّعُ غدوًا بك أوْ راحوا رَواحاً فأبرَعُوا ا تُقَلُّ ، فتُلْقَى فوْقَهُ ثُمَّ تُرْفَعَ فمين أيّ أنواع الحوادث تتجزّعُ فَآخِرُ بِهُوْمٍ مِنكَ يَوْمٌ تُوَدَّعُ فأنْتَ كَمَا شَبِعْتُنَهُمْ سَتُشَيِّعُ وَإِنَّكَ ، في الدَّنيا ، لأنتَ المُرَوَّعُ وكل امرىء يُعننَى بما يَتَوَقّعُ وَإِنَّ بِنِي الدُّنيا على النَّقضِ يُطبِّعوا وَإِن ضَاق عنكَ القوالُ فالصَّمتُ أُوسِعُ ۗ فإن حَقيراً قد بَضُرٌ ويَنْفَعُ وَذُو المال فيها،حيثُ ما مال َ، يَتْبعُ تَكَادُ لَمُمَا صُمَّ الجيالِ تَصَدَّعُ وَمَا بَالُ قُلِّنِي لَا يَرِقُ وَيَخْشَعُ متى تتنقضي حاجاتُ متن ليس يقنعُ إلى غاية أخرَى، سواها ، تَطَلَّعُ

أَلُمْ تَرَ أَنَّ المَرْءَ يتَحْبِسُ مَالَهُ ، كأن الحُماة المُشفِقِينَ علكيك قد وَمَا هُوَ إِلاَّ النَّعْشُ لُوْ قَلَدٌ دَعَوْا بِهِ وَمَا هُوَ إِلاَّ حَادِيثٌ بُعَدَ حَادِثٍ ، ألا ، وَإِذَا أُودِ عَتَّ تَوْدِيعٌ هَالِكُ ، ألا وكما شيّعت يتوْماً جَنَازَةً ، رَأَيْتُكَ فِي الدُّنْيَا عَلَى ثِفَةً بِهَا ، وَكُمْ تُنْعُنْنَ بِالْأَمْرِ الذِّي هُنُوَ وَاقْعُمْ ، وَإِنَّكَ لَكُمْ مَنْقُوضٌ فِي كُلِّحَالَة ، إذا لم يَصْفِق قول عَكَيَك ، فقل به ، فَلاتَحْتَقِر شَيئاً تَصَاغَر ْتَقَدرَه، تَقَلَّبْتَ فِي الدِّنْيَا تَقَلُّبَ أَهْلِهَا، وَمَا زِلْتُ أُرْمَى كُلِّ يَوْمٍ بَعِيرَةٍ ، فَمَا بَالُ عَبِنِي لا تُنجودُ بِمَاثُهَا ؛ تَبَارَكَ مَن لا يَملِكُ المُلكَ غيرُه، وَأَيُّ امرىءِ في غاية ٍ، ليسَ نَفَسُهُ

إبرعوا ، هكذا في الأصل .

٢ تقل : تحمل .

وكُلُ بِكُلُ قَلَما يَتَمَتَعُ ويَبَغِي الشّقَيُّ البّغيّ، والبّغيُ بَصَرَعُ يدُ الحقّ، بينَ العلم والجهل، تتقرّعُ لفّخر، ولا إن عضة الدّهر يفزّعُ وَبَعَضُ بني الدّنيا لبَعض ذَريعة "، يُحتب السّعيد العدل عندا حتجاجه، ولم أرّ مثل الحتق أقوى لحُجّة ، وذو الفضل لا يَهتزّ إن هزّه الغينى

# لا ورع مع الحرص

ما اجتمع الحرص فط والورع لانتسعوا في الذي به قسيعوا لانتسعوا في الذي به قسيعوا للكينة ما يسع الكينة ما يسع الكينة ما يسع الكينة ما يسع الكينة مأت فيما حكبت مأتنفع المحات عن نقسه ، فيتنخدع من قد يرى الصخر عنه يتنصدع يكثر فيها الأمراض ، والوجع حق ، فتولوا عنه وما رجعوا حق ، فتولوا عنه وما رجعوا مرة على المراض ما زرعوا

ألحرس لوم ومينك الطاسع، لو قسيم الناس بالكفاف ، إذا ، المره قسيم الناس بالكفاف ، إذا ، المره فيما يقيمه سعة " ، المره إلى المره إلى المرى المده المره المرى المناه الامرى المناه المرى المناه ألى المراه المراه المراه المراه المناه ألى المراه ا

يا حَبِيدًا الفانيعُونَ ما قَنيعُوا يُذُهِبُ مِنهُ ما لَيَسَ يُرْتَجَعُ ضَاقَ ، ولم يتسيع لل الجَزَعُ تَدُري ، وتسنعاك حين تطليع حتى متى أنت بالصبا وليع بادوا جميعاً ، وما باد ما جمعُوا قبيل إلى التُرْبِ ، ما الذي صَنعُوا بُوساً لهُم ، أي متوقع وقعُوا د نيا فعنها ، بالموث ، ينقطبعُ لمُ يَزَلِ القانِعُونَ أَشْرَفَنَا ؟ للمرْء في كُلُ طَرْفة حَدَثُ للمرْء في كُلُ طَرْفة حَدَثُ مَصِيبَتِهِ مِن ضاق بالصبر عَن مُصِيبَتِهِ الشّمس تنعاك، حين تغرب، لو حتى متى أنت لاعب أشير ؟ إن المُلُوك الأولى منضوا سلَمَة ، يا ليت شعري! عن الذين مضوا بوساً لهُم ! أي منزل نزلوا ؟ بوساً لهُم ! أي منزل نزلوا ؟ الحسمد لله إكثل من سكن ال

# أيها المضيع دينه

وَدَع الرَّكونَ إلى الحَيَّاة ، فتَنتَفعْ لم تَذَهب الأيّام حي تَنْقَطع حَى تُشَتَّتَ كُلَّ أَمْرِ مُجْتَمَعْ لَوْ قد أَتَاكَ رَسُولُهُ مَ لَم تَمَنَّتُهِ عُ زَمَناً ، حَواد ثُهُ عَلَيْهِم تَقَتَّرعُ أمْ كيفَ تَخدَعُ مَن تَشاءُ فينخد عُ عَنها ، إلى وَطَن سيواها،مُنقلَسع نَتْبِها ، فَتَمَلُّ مِينَ الْحَيَاةِ وَلا شَبِّعُ إحرازُ دينيك حَيرُ شيءِ تَصْطَنيع فاعْملُ فَمَا كُلُفْتَ مَا لِمُ تَسْتَطِع وَاللهُ أَكْرَمُ مَن تَزُورُ وتَنْتَجِعُ وَانظُرْ لِنَفْسِكَ أَيَّ أَمْرٍ تَتَسِيعُ واجعل و من والمعل والمعل والمعل والمعل والمعل والمعل والمعلم و وَاشْدُ دُ يُدَيِكُ بِحَبِّلِ دِينِكُ وَالْوَرَعُ عند الإله ، مُوَفَّرٌ لك لم يتضيع

إيَّاكَ أَعْنِي ، يا ابن آدَّم ، فاستمسع ، لَوْ كَانَ عُمُرُكَ ٱلنَّفَ حَوْلِ كَامِلِ، إنَّ المُنيئةَ لا تَزَالُ مُلحَّةً ، فاجعل لنفسك عدة للقاء من شُغْبِلَ الْحَلَاثِقُ بِالْحَيَاةِ ، وَأَغْفَلُوا ذَ هَبَتْ بنا الدُّنْيا، فكَيْفَ تَغُرُّنَا، وَالْمَرْءُ يُوطِنُهَا ، ويَعَلَّمُ أَنَّهُ ۗ لم تُقْبِلِ الدُّنيا عَلَى أَحَدِ بزِي يا أينها المرَّءُ المُضيِّعُ دينَهُ ، وَاللَّهُ أَرْحَمُ بِالفُّـتِّي مِنْ نَفْسه ، وَالْحَقُّ أَفْضَلُ مَا قَصَدُ تُ سَبِيلَهُ ، فامهك لنفسك صالحاً تُجزى به ، وَاجْعَلُ صَدْيَقَكَ مَنَ وَفَي لَصَدْيَقِهِ ، وَامنَعُ فَوَادَكَ أَنْ يَسْمِلُ بَكَ الْهُوَى ، وَاعْلَمُ بِأَنْ جَمِيعَ مَا قَدَّمْتَهُ ،

طُوبِتَى لَمَنْ رُزِقَ القَنْنُوعَ ، وَلَمْ يُرِدُ وَلَا يَكُنْ وَلَا يَكُنْ الْتَنْصَرَعَنْ ، فلا تَكُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ أَنْ تَشْرَهُ الْمَنْ الْمَنْ أَنْ فَسُهُ ، وَلَلَمْ أَنْ يَشْرَهُ الْمَنْ أَنْ الْمَنْ أَنْ اللّهُ اللّه اللّه اللّه المُنْ التّرابَ فراشة أَم الْمَنْ جَعَلَ التّرابَ فراشة أُ

ما كان في بلد غيره ، فيُرى ضرع طلميعاً ، فإن الحُر عبد ما طلميع فيتضيق عنه كل أمر متسيع ما عند صاحبه ، ويتغضب إن منع ألا يتنام على الحرير ، إذا قليع

### أعاجيب الله تعالى

هو الموّت ، فاصنع كل ما أنت صانع ، ألا أينها المرّء المُخادع نقسة الوقيا جامع الله نيا لغير بلاغه ، وكم قد رأينا الجامعين قد اصبحت لمو ان ذوي الأبصار يترْعون كل ما فما يتعرف العقطشان من طال رينه ، فما يتعرف العقطشان من طال رينه ، وصارت بطون المرهلات خميصة ، وإن بطون المكثيرات ، كأنما وتعريف هذا الخلق لله وحدا ، كأنما

وآنت لكأس الموت، لابد، جارع وأنت لكأس الموت، لابد، جارع ووقيداً! أتدري من أراك تنخادع مستشركها، فانظر لمن أنت جامع لهم ، بين أطباق التراب ، متضاجع يرون ، لما جنفت لعين مداميع وما يتعرف الشبعان من هو جائيع وأبنامهم منهم طريد ، وجائيع تنتقشين ، في أجوافهين ، الضفادع وكل إليه ، لا متحالة ، راجعم

تَدُلُ على تَدْبيره ، وَبَدَائِع مُ بِهَا ظَاهِراً ، بين العياد ، المنافيع ألا فنهو معظ ما يتشاء ومانيع فذره أ، فإن الرزق ، في الأرض ، واسع سبتنه المنى ، واستعبد تنه المطامع ومن قنيع استغنى ، فهل أنت قانع عن الشيء ، أحياناً، ورآي بنازع عن الشيء ، أحياناً، ورآي بنازع

وَلَهُ فِي الله فِيا أَعَاجِيبُ جَمَّةً ، وَلِلهُ أَسُرارُ الأُمُورِ ، وَإِن جَرَتُ وَلِلهِ أَسُرارُ الأُمُورِ ، وَإِن جَرَتُ وَلَلْهِ أَحْكَامُ القَضَاءِ بعِلْمُهِ ، إِذَا ضَنَ مَنَ تَرْجُو عَلَيْكَ بنَفْعِهِ ، إِذَا ضَنَ مَنَ تَرْجُو عَلَيْكَ بنَفْعِهِ ، وَمَنْ كَانَتِ الله نَبْا هَوَاهُ وَهَمَّهُ ، وَمَنْ عَقَلَ استحيا، وَأَكْرَمَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ عَقَلَ استحيا، وَأَكْرَمَ نَفْسَهُ ، لكُلُ المرىء رأبان : رأي بكُفّه له لككُلُ المرىء رأبان : رأي بكُفّه له لككُلُ المرىء رأبان : رأي بكُفّه له المرىء رأبان : رأي بكُفّه له المرىء رأبان : رأي بكُفّة له المرىء رأبان : رأي بكُفّة المرىء وأبان المرىء والمرىء وأبان المرىء وأبان

# خير أيام الفتى

واصطيناعُ الخيرِ أَبْقَى ما صَنَعُ شَافِعٌ بِيتٌ إليّه ، فَشَقَعُ شَافِعٌ بِيتٌ إليّه ، فَشَقَعُ بِيتَ النّه ما زَرَعُ بِيتَ النّانِ مَا زَرَعُ لَا مَا زَرَعُ لَا مَا وَانقَطَعُ رَبّها ضَاقَ الفَسَى ثُمّ اتسَعُ واسْلُ عَمّا بان مَنْها ، وانقطعُ فاقتَصِدُ فيه ، وَخُدُ منهُ وَدَعُ فاقتَصِدُ فيه ، وَخُدُ منهُ وَدَعُ واتْبُع الحُق ، فنعْم المُتبع

خيرُ أيّامِ الفتى يَوْمٌ نَفَعُ ، وَ وَنَظِيرُ المَرْءِ ، في مَعرُوفِهِ ، مَا يُنَالُ المَحْبُرُ بالشّر ، ولا ما يُنَالُ المحتبرُ بالشّر ، ولا ليس كلُ الله هر يَوْماً واحداً ، خُدُ مِن الله نيا الذي دَرَتْ به ، إنّما الله نيا الذي دَرَتْ به ، إنّما الله نيسا متاع زائيل ، وارض للنّاس بما ترضى به ،

فمن احتاج إلى النَّاسِ ضَرَّعُ وَ ابنع ما اسطّعتَ عن النّاسِ الغيي ، يَوْمُهُ ، لم يُغْنَ عَنهُ مَا جَمَعُ إشْهَدَ الجامِعَ لُوْ أَنْ قَدَ أَتَى طَبَعَ اللهُ عَلَيْهِ مَا طَبَعُ إن للخَيرِ لرَسَماً بيَنْنَا ، فرَ أَبِنَاهُمُ ، لَـذَي المالِ ، تَبَعْ قد مُلكُّونا النَّاسَ في أخَّلاقهم ، إنَّمَا النَّاسُ جَمِيعاً بالطَّمِعُ وحبيبُ النَّاسِ مَن أطْمَعَهُم ، قَدَّرَ الرِّزْقَ ، فأعطَى ، ومَنْعُ إحمد الله على تد بيره ، فنتهاها النقيصُ عَن ذاكَ الوَرَعُ سُمْتُ نَفْسِي وَرَعاً تَصْدُقُهُ ، وَاضطرابٌ عند مَنع ، وَجزعٌ وَلَنَفْسِي حَيْنَ تُعْطَى فَرَحٌ ، وَلَمَا بِالشِّيءِ ، أَحْيَانًا ، وَلَمَّ ولنَفْسِي غَفَلاتٌ لم تَسْزَل ، إنها يُغُذَّى بألوانِ الفَزَعُ عَجَبًا مِنْ مُطْمَئِنٌ آمِنِ ، لوُقُوع المَوْتِ عَمَّا سَيَفَعُ عَجَبًا للنَّاسِ مَا أَغُفْلَهُمْ كُلُّنَا قَدْ عَاثَ فِيهِ وَرَتَـعُ عَجَباً ! إِنَّا لَنَلَقْنَى مَرْثَعًا ، فَحْنِي الثُّوبُ عَلَيْهِ ، وَرَجَعُ يا أخى الميت الذي شيعته ، زَّادِ ، يا هنذا ، لِهنَّوْلِ المُطلَّعُ لَيْتَ شعري ما تَزَوّدُنَّ من ۖ ال ظُلُمَة القَبر، وَضِينَ الْمُضْطَجَعُ بَوْمَ يَهُدُوكَ مُحبُوكَ إِلَى

## مخدوع باللهو والهوى

أيتها المُبصِرُ ، الصّحيحُ ، السّميعُ ، كَيَفَ يَعْمَى عَن السَّبيلِ بَصِيرٌ، مَا لَنَا نَسْتَطَيعُ أَنْ نَجْمُعَ المَا حُبّب الأكثل والشراب إليّننا ، وَصُنُوفُ اللَّذَات من كُلُّ لَوْن ، اليس يَنْجُو مِنَ الفَّنَا فاخرُ البِّيدُ كُلُّ حَيٌّ سيُطعَمُّ المَوْتَ كُرْهاً، كَيِّفَ نَكُمْهُو أَوْ كِيفَ نَسلومن العير نَـجمتُعُ الفاني والقَـليلَ من َ الــــا في مَقَام ، تَعشَّى العُيُونُ إِليَّه ٍ ،

أنْتَ باللَّهُو وَالْهَوَى مَخدوعُ عَجَباً ذا ، أوْ يَستَصِمُ سَميعُ لَ ، وَرَدُّ الْمَاتِ لَا نَسْتَطْيعُ وبنساء القصور والتجسيع وَالفَّنَا مُقَبِّلٌ إِلَّينَا ، سَريعُ ت ، وَلَا السَّفْلَةُ الدُّنِّيُّ ، الوَّضيعُ ثُمّ خَلَفَ المَمات بَوْمٌ فَظَيعُ ش هوَ مِنا مُرْجَعٌ ، مَنزُوعُ ل ، وَنَنْسَى الذي إليّه الرُّجوعُ وَالْمُلُوكُ العِظامُ فيسه خُصُوعُ

## عاقبة التقي القنوع

رُبُّمَا ضَافَ الفُسَى ثُمَّ اتَّسَعْ ، وَأَخو الدَّنْيَا عَلَى النَّقْصِ طُبُعْ إنَّ مَنْ يَطَمِعُ فِي كُلِّ مُنتَّى أَطْمَعَتُهُ إِلنَّفْسُ فِيهِ لَطَمَعَ وَالتَّقِّيُّ الْمُحَضُّ مَنْ كَانَ يَرَعْ ا ما القَريرُ العَينِ إلا مَن ْ قَنْعَ وَإِذَا مَا نَقُصَ الْمَرْءُ جَزَعٌ قَدُ رَأَى مَنَ كَانَ فيها وسَمِعُ فبأيّ العيش فيها يتنتقسع وأرى كل اتصال مُنْقَطِع بتعضنا فيها لبتعض متتبع كُلُّ مَزْرُوعٍ ، فللْحَصْد زُرعْ هكنَّذا منَّ صارَعَ الدُّهرَّ صُرعٌ جيفة تُحنُنُ عَلَيها نَصْطَرعُ وَالْمُحامَى دُونَهَا الْغَيْرُ الْحَدْعُ صالحاً في الدّين ، قالوا مُبتَدع

للتَّقَى عاقبتَةٌ متحمْمُودَةٌ . وَقُنُوعُ المَرُّءِ يَحْمَى عَرَّضَهُ ۖ. وَسُرُورُ المَرْءِ في ما زادَهُ ، عبرُ الدُّنْيَا لَنَا مَكَشُوفَةً ، وَأَخُو الدِّنْيَا غَدَأً تُصرَّعُهُ ، وَأَرَى كُلُّ مُقيمٍ زَائِلاً ؛ وَاعْتِقَادُ الْخَيْرِ وَالشَّرُّ أُسِّي ، أُمَّمُ مُزَّرُوعَةً ، مُحَصُودَةً ، يَصرَعُ الدَّهْرُ رجالاً نارَةً ، إنَّما الدُّنيا ، على ما جُبِلَتُ ، ألتَّقيُّ البِّرِّ مَن يَنْبِذُ هِمَا ، فَسَدَ النَّاسُ ، وصاروا، إنْ رَأَوْا

١ يرع ، من ورع : ابتعد عن الإثم .

إنْسَبه المروّت ، يا هذا الذي خَلُّ مَا عَزَّ لَمَنْ بَمَنْعُهُ ، وَاسْلُ عَنْدُنْشِاكَ عَمَّا اسْطَعَتْمَهُ ،

عللً الموت عليه تقترع قَدْ نَرَى الشيءَ إذا عَزْ مُنِعْ وَاللهُ عَنْ تَكْلَيْفُ مَا لَمْ تُسَتَّطَعْ

## لا أمن في دار البلايا

وَلَلدُ نَيْهَا ، بصاحبيها . وَلُوعُ ا وَمَنَ \* يَنْفَكُ مِن ْ حَدَثْ يَرُوعُ \* وَقَد يزْدَادُ ، في الحزْن ،الِحَزُوعُ بقَدُر الدَّرْ تُحتكَّبُ الضَّرُوعُ بقدر أصُولها تنز كو الفُرُوعُ ليتوم حصادها زُرعَ الزّرُوعُ تُشْهَي النَّفس، والشَّهواتُ تَنْمي، فليس لقلب صاحبها خُشُوعُ وَمَا يَنْفَكُ جَمَّاعٌ . مَنُوعُ وَفَوْقَ جَبَينِهِ الْأَجَلُ الْحَدُوعُ ا وراثحة البلِّي منه تَضُوعُ عَجِبْتُ لَمَنْ تَجِفَ لهُ دُمُوعُ

لطاثير كنُلُّ حادثُنَة وُقُوعُ ، يُريدُ الأمنَّنَ في دار البَّلايا ، وَقَد يَسَلُو المُصَائبُ مَن تَعَزَّى، هيّ الآجال ُ ، وَالْأَقْدَارُ تُسَجّرِي ، هيّ الأعراقُ بالأخلاق تـنمـُو ، هيّ الأيّام ، تتحصد كلّ زرّعي، وما تَسَفَكُ دائرَةً بخَطْبٍ ؛ مُعَلَقَةً بفريته النَّسَايا ، رَأْبِتُ المَرْء مُعْتَزَمًا يُسامى، عجبتُ لمن يموتُ،وليَسَ يَبَكي ؛

١ الفرية : الكذب واختلاقه .

## لذ بالإله من الردى

ما برُرْتَجِي بالشّيء ليس بنافِ م وَلَكَفَلَّ يَوْمٌ مَرَّ بِي ، أَوْ لَيُثْلَمَةٌ ، كَمْ من أسير العَقَالُ في شَهَواتُه ، سُبُحانَ مَن قَهَرَ الْمُلُوكَ بَقُدُرَة ، أيُّ الحَوادث لَيسَ يَشْهَدُ أُنَّهُ ۗ ما النَّاسُ إلا كابن أمُّ واحــد ، وَالْحَلَاقُ فِي اللَّجِرَى أُغَرُّ ، مُحَجَّلٌ \* ما خَيرُ مَن يُدْعَى فيتَحْرِزُ حَظَّهُ ۗ أَتُطَالَعُ الآمالَ مُنْشَظِراً ، وَلا ما لامرى، عَيش بغير بقسائه ، وَإِذَا ابنُ آدَمَ حَلَّ فِي أَكُفَانِهِ ، وَإِذَا الْخُطُوبُ جَرَتُ عَلَيْكُ بُوَقَعْهَا كم من مُنتَى مَثَلَتُ لقلبكَ لم تكن ا لُلُدُ بالإلَه من الرَّدَى وَطُرُوقه ،

ما للخُطوب وللزّمان الفاجــع لم يقرَّعا قلْني بخَطْبِ رائِسعِ ظَفَرَ الهُدَى منهُ بعَقَلِ ضائِع وَسَعِتُ جَمِيعٌ الْحَلَقِ ، ذاتِ بَدَائِعِ صُنْعٌ ، ويتشهدُ باقتدار الصّانِع لَوْلا اختلافُ مَذَاهِبِ وطَبَاتِعِ تَكْفَاكَ غُرْتُهُ بِنُورِ سَاطِيعِ من دينه ، فيكون ُ غَيْرَ مُطاوَع تَلَدري ، لَعَلَ المَوْتَ أُوَّلُ طَالِعِ ماذا تُحِس يد ينير أصابسع حَلَّ ابن أُمَّكَ في المكان الشَّاسِع تَرَكَتُكَ بَينَ مُفْتَجِعٍ ،أو فاجيع إلا كمتزلة السراب اللامع فتَحُلُّ منه ُ في المَحَلِّ الوَاسِعِ

## الذليل من تعبده الطمع

وَلَقَبَلُ مَا يَخْلُو هَوَاهُ مِنَ الوَلَعُ وَبِشَرَهِ ، حَيى يُلاقِ مَا صَنَعُ إِنَّ ابنَ آدَمَ يَسْتَريحُ إِلَى الْخُدُعُ وَلَمْنُ تَفَسِّحَ فِي المَّكَارِمِ مُتَّسِّعُ ن، وَبِينَ مَن يمضي ،وَمَنخسرَ الْحَزَعُ وإذا سَمِعتَ بمَيَّتِ ، فقد انقَطَعُ وَلَرُبُ حُلُو فِي مِغَبِّتِهِ شَبِعُ ا فَتَزَوَّدِ التَّقُوَّى إِليَّهِ ، ولا تَدَعُ إلا المُوَفِّرُ زاد مول المُطلَّعُ إنَّ الذَّليلَ لمَن تَعَبّدَهُ الطّمعُ كَثُرَ القَليلُ إلى القَليلِ ، إذا اجتَمَعُ عندَ التَّحَفَّظ بالسَّكينَة وَالوَرَعُ

النتي أم متحروص عليه ، إذا امتنع ، والمراع متعيه ، والمراع متعل بغير صنيعه ، والد هو يتخدع من يترى عن نفسه ، والد هو يتخدع من يترى عن نفسه ، والمن يتضيق عن المسكارم ضيقة ، والناس بين مسكلم ربع الزما والناس بين مسكم ربع الزما والحق متعل ومتعل به . والحق متعل والمرب مراع قد أفاد حسلاوة ، والمامك الوطن المخوف سبيله ، والمبس الموقد حظة من ماله ، وتربسا عبد المطامع في لياس مذكة ، وتربسا وللرام معيق الكثير ، وربسا والمراع أسلم ما يكون بدينه ،

## يا جامع المال لوارثه

فلكيت قبرك بعد الموت يتسيع بنجيك من هول ما أنت لمطليع بنجيك من هول ما أنت لمطليع أن المنازل ، في لذاتنا ، فلع فانه لسواها سوف يتنتجيع وكل حبل عليها سوف يتقطيع ولا قلوبهم في الله تتجتميع فإنهم حين تبلو شانهم شيع فإنهم شيئع فإنهم انت بالمال ،بعد الموت ، تتنقيع فإن حسبك مينه الري والشبع والشبع

أمنا بيُوتك ، في الدّنبا، فواسعة ، ولكيت ما جَمعَت كفاك من نشب أيفرح الناس بالدّنيا ، وقد عليموا من كان معنتبطاً فيها بمنزلة ، من كان معنتبطاً فيها بمنزلة ، وكل ناصير دُنبا سوف تنخذ له ، ما لي أرى الناس لا تسلو ضغائينهم ، إذا رأيت لهم جمعاً تسر به ، با جامع المال ، في الدّنبا، لوارثيه ، با جامع المال ، في الدّنبا، لوارثيه ، لا تُمسيك المال ، واسترض الإله بيه ،

١ القلم ، الواحدة قلمة : المنزل القلمة هو الذي لا يثبت فيه صاحبه .

#### بيت الهجر

وَأَنْتَ تُصَابِي دَائِماً ، لَسَتَ تُقَلِّعُ وَحَبَلُكَ مَبْتُوتُ القُوى ، مُتَقَطَّعُ لَوُدَ عَنْتَ تَوْدِيعَ امرى وليسَ يرْجعُ ألا إن وَهُنَ الشّيبِ فيكَ لَمُسرِعُ ، ستُصْبِيحُ يوماً ما من النّاسِ كُلّهمِ ، فليلّه بِيَنْتُ الهَجرِ لَوْ قد سُكَنْتَهُ ،

# لا يغني العويل

عَوِلْتُ ، وَلَكُنْ مَا يَرُدُ لِيَ الْجَنَعُ ، وَأَعُولُتُ لُو أَغَى الْعَوِيلُ ، وَلُو نَفَعُ الْ اللهُ مُ ملكًا وَلَا اللهُ مَا اللهُ هُو مُطلّع فَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ال

١ قوله : عولت ، هكذا في الأصل ولم نجدها ، ولعلها محرفة . أعولت : رفعت صوتي بالبكاء .

#### طاعة الله خير زاد

إنّ ما عند الله ليس يَضيسعُ انْقطاعُ الأيّام عَنّى سَريعُ ؛ يا بَصِيرٌ ، أعمني ، أصمَ ، سَميعُ عَجَباً ! إِنَّ مَن تُعَبِّدَتِ الدُّنْ بك ، يا ذا المني ، وَأَنْتَ صريعُ كَمْ تَعَلَّلْتُ بِاللُّنِي ، وْكَأْنِّي صرَّتَ تَبغى الدُّنيا، وَأَنتَ خَلَيعُ خَلَعَتَنْكَ الدُّنيا من َ الدِّينِ ،حتى ك ، فسلَّم ْ له ُ ، وَأَنْتَ مُطْيعُ وَبَدَيعُ السَّماء وَالْأَرْضُ يَكُنُّفِي له ، مين کل يوم بوس ، منبعُ سائيلُ الله لا يتخيبُ وَجارُ ال حكمةً الله للقُلُوبِ تَزَيعُ ا طاعَةُ الله خَبَرُ زادِ إِلَيْـهِ ، وَجَنَابُ الإصْلاحِ حُلُوٌّ،مُريعٌ ٚ وَجَنَابُ الإفسادِ مُرٌّ ، وَبَيٌّ ، ةً ، وَمَن تَحتها سِمَامٌ نَقَسِعُ عَجَبًا زَيَّنَتُ لَنَا الدُّنْيَا زينَ نَتَهَانَى، ونَحَنْ ُ نَسَعْى لغَىُّ، كَيفَ نَبَقَى ، والموْتُ فينا ذَريعُ س وَبَاللهِ وَحَدْهُ تَسْتَطْيعُ إصنع الحير ما استطعت إلى النَّا كان أولى بالفَضْلِ منك الشَّفيعُ وَابْسُطُ الوَّجَهُ للشَّفيعِ ، وَإِلاَّ يَلْعَبُ النَّاسُ ، والفَّنَّاءُ سَريعُ أيّ شيء يكون أعجبَ مما

ا تزيع لم نجد هذه اللفظة في ما بين أيدينا من المعاجم ، ولعلها تحريث تذيع بالذال أي تظهر .
 ٢ مريع : معجب .

## صرعى الخطوب

أخشى التفرق أن بكون سريعاً في كل وجه الخطوب ، صريعاً في ضوء باهرة ، أصم ، ستبعاً حتى كأنك لا تتراه دريعاً ضيعته ، منتعتمدا ، ليضيعا ضيعته ، منتعتمدا ، ليضيعا وكتمن سما ، معتمدا ، ليضيعا فأصبن فيه ، من الحياء ، رتيعا الأعينة الدنيا ، إليه خليعا لا ترايعا تن وكم ال عجبا رأيت بديعا ر، فكن لربك سامعا ومنطبعا

لله عاقبة الأمور جميعا ، يا آمين الدنيا ، كأنك لا ترى ، أصبحت أعمى مبصراً منتحيراً ، المموت ذكر أنت مطرح له ، المموت ذكر أنت مطرح له ، ما لي أرى ما ضاع منك كأنما وتشوقت لذوي متخايلها المنى ، والمن مدى سبقت جياد وي التقى ، والمتعبن عن الحدى ، إن لم تكن ، والتمينة في الخو التبر والمن عيرة لك قد رأيت إن اعتبر المن كنت تكتمس السلامة في الأمو

<sup>1</sup> الرتيع : المكان رغد العيش فيه .

٣ الخليم ، من خلمه : نزعه .

### العلم

وَإِنْهَا العِلْمُ مِنْ قِياسٍ ، وَمِنْ عِيارٍ ، ومِنْ سَمَاعِ ِ والكانمُ الأمرَّ لَيَسَ يَنخفَى ، كالمُوقِدِ النَّارَ مِنْ يَفَاعٍ إ

## الإنسان مطبوع على البلي

وآن لوقعها عقراً ، وصرعاً حماً حمد عماً حمد بن بفوة ، وصرعن صرعاً طبيعت على البيلي والنقص طبعاً وآن لكل ما وصلن قطعاً وآخلت جيدة ، وأباد جمعاً فيتوماً ، بالمني دقعاً ، فند فعا أرتك يكاهما حصداً وزرعاً

وَأَنَّ الحَادِثِاتِ ، إِذَا تَوَالَتِ ، أَلَا تُوَالَتِ ، أَلَا تُوَالَتِ ، أَلَكَ ، يَا أَخَانَا ، وَأَلَنَ ، يَا أَخَانَا ، وَأَلَنَّ خُطًا الزَّمَانِ مُواصَلاتٌ ؛ إِذَا انقَلَتِ الزِّمانُ أَذَلَ عِزْاً ،

أَلْهُ ثُمَّ أَنَّ للأَيَّامِ وَقَعْمًا ،

أرَّاكَ تُدافِعُ الأيَّامَ يَوْماً ، أُختَى ! إذا الجنديدانِ اسْتَدارًا،

١ اليفاع : التل المشرف .

٢ العقر : الجرح . والصرع: إما أراد به الطرح أو أراد العلة التي تمنع الأحضاء النفسانية عن أفعالها
 منعاً غير ثام .

٣ الحديدان : الليل والنهار .

فإنَّ لكرَّه خَفَيْضاً ، وَرَفْعَا إذا ما ضقت، بالإنصاف، ذرعاً فلو قد مات كان أقل نفعا

إذا كتر الزّمان بناطيحيّه ، وَكَسَتَ الدُّهُرَّ مُتَّسِعاً لفَضْل ، إذا ما المَرْءُ لم يَنْفَعَلُ حَيًّا ،

# ما أفضل الصبر والقناعة

س جَميعاً، لو أنهُم قَنعُوا م أراهم ، في الغنيّ، قلَدُ رَتَىعُوا لكُلُّ حَيُّ مِنْ كَأْسِهَا جُرَّعُ وَالْمُوْتُ وِرْدُ لُهُ ، وَمُنتَجَعُ بَعضاً ، فَهُمْ تابِعٌ وَمُتّبَعُّ حَيثُ يكونُ الرَّوْعاتُ ، وَالفزَّعُ الآتهم من حَوادِث تَقَعُ فكانَ فيهينُ الصَّابُ ، والسَّلَّمُ ا

حى مى بستفزني الطمع، ألبس لي بالكفاف مُنسعم ما أفضَلَ الصّبرَ وَالقَّنَاعَةَ للنَّا وأخدع الليئل والنهار لأقوا أمَّا المَنايا ، فَغَيرُ غافِلَة ، أيُّ لَبَيبِ تَصْفُو الحَيَاةُ لَهُ ، والخلق يتمضى يتومأ ببتعضهم يا نَفْسُ مَا لِي أَرَاكُ آمَنَةً ، ما عُدُّ للنَّاسِ في تَصَرّف حَا لقد حَلَبَتُ الزَّمَانَ أَشْطُرُهُ ،

١ الصاب : المر . السلع : البرمن ، وآثار النار في الجلد .

وَلا على ما وَلَتَى بهِ جَنْزَعُ لله دَرُّ اللهُ نُنَى لَقَد لَعِبَت قَبْلِي بِقَوْمٍ ، فَمَا تُرَى صَنَعُوا كانَ لَهُمْ ، وَالْأَيَّامُ وَالْحُمَّعُ أَثْرَوْا ، فَلَمْ يُدْخِلُوا قَبُورَهُمُ \* شَيَّئًا مِنَ الثَّرْوَةِ الَّتِي جَمَّعُوا أَعْظَهُمْ نَفُعاً مِنَ الذي وَدَعُوا هَوْل حِسَابِ عَلَيْهُ يُجِتَّمَعُ ويحصدُ الزَّارِعُونَ مَا زَرَعُوا بالنَّاس هذه الأهنُّواءُ والبِدَّعُ فيها ، فقد أصبحوا وَهم شييّعُ

ما لي بما قد اُ أتَّى به فَــرَحٌ ، بادوا وَوَفَتْنَهُمُ الْأَهْلَة مَا وكان ما قد مُوا الأنفُسهم غَداً يُنادَى من القُبُور إلى غداً تُوفِي النَّفوسُ مَا كَسَبَتُّ، تَبَارَكَ اللهُ ، كَيفَ قد لَعبت شتت حُبُّ الدُّني جَماعتهم

#### زاد التقوى

أخير صاحب الأغاني قال : لما حضرت أبا العتاهية الوفاة أو صي بأن يكتب على قبره :

إسمتعي ، ثم عي ، وعي أُذْنَ حَيَّ تَسَمّعي ، فاحذري مثل متصرعي أناً رَهْن بسَضْجَعي، في ديسار الترَّعزع عِشْتُ تسعينَ حجّةً ، فَيَخُلُنِي مِنْهُ أَوْ دَعِي لَيسَ زادٌ سيوَى التَّقَّى ،

#### الكبد المصدعة

وروى له الراغب وكان فارق قدماً في غرّب ، وهي بين الشام و العراق :

> أَيَّا كَسِداً عادَتْ ، عَشَيَّةً غُرَّبٍ ، عَشْيَةً ما ، فيمنَن أقامَ بغُرّب ، تَفَرَّقَ أَهْلَانَا مُقْيِماً ، وَظَاعِناً ، يُنازِعُـني شَوَّقِ أَمامي ، وحاجـني

مِنَ الشُّوقِ إِثْرَ الظَّاعِينِنَ تُصَدَّعُ مَقَامٌ ، ولا فيما مَضَى مُتَشَرَّعُ٢ فَلِلَّهِ دَرِّي ، أيَّ قَوْمَيَّ أَتْبَعُ وَرَائِي ، فَمَا أَدري بِهَا كَيْفَ أَصْنَعُ

## الديار المهجورة

وَاسْأَلُ بَهِنُ عَنَ الرَّجُوعِ إِنْ لَمْ تُجِيبُكَ دِيارُهُمُ ، يَا صَاحٍ ، بِالْأُمْرِ الفَظَيعِ لُّ: أَتَنظُرُنَ إِلَى الْجُمُوعِ قد أصْبَحَتْ مَهجُورَةً ، مِن بَعد مَنظَرِها البَديع يوم الحساب، سوى المُطيع

عُبُعُ بالمَعالِمِ وَالرَّبُوعِ ، فكسان ُ حالهم يَقُــو هَيْهَاتَ أَنْ يَنْجُو غَداً ،

١ قوله : متشرع ، هكذا في الأصل ولم نجدها .

# الراحة في اليأس من الناس

شيدة ألحرْص ما عليمت وضاعه ، وعناء ، وفاقة ، وضراعه ، النّم الرّاحة المريحة في اليّما سرمن النّاس ، والغنى في القناعه في منحون في دار مرّ تع ، غيبة المو ت ، ودار سرّاعة ، خدّاعة ما لننا بالدّ نيّا و آخره القبد رُ يله حوّاديث فيجاعة عزّم الليّل والنهار على أن لا يتملا تفريق كل جماعة في ليس حيّ بمستقيل بما ولت به مينه ساعة ، بعد ساعة في النس حيّ بمستقيل بما ولت به مينه ساعة ، بعد ساعة في المستقيل بما ولت

# الموت لا يبقي على أحد

لا عيش إلا المتوت يتقطعه ، لا شيء دون المتوت يتمنعه والمتراء في شهوات غفلتيه ، والدهر يتخفضه ، ويترفعه ومدافيع الشيب يتخفيه ، والشيب نحو المتوت يتدفعه والعيش كل جديد و خلق ، كل له عيش يرقعه والقل ما جرت الحطوب فلم نتخطر على قلب تروعه ولتخير قول المرء أصدقه ، وتخير فعل المرء أضدقه ،

وَلَكُلُلُ جَمَعُ منهُ مَصَرَعُهُ فَالْمَرْءُ يَتَحْصِدُهُ ، ويَزْرَعُهُ مَوْتَ حَقَ ، كَيَفَ يَنْفَعُهُ وَالْمَوْتُ لا يُبُنِّقِي على أَحَدٍ ، وَجَمِيعُ مَا للمَرْءِ مِنْ عَمَلٍ ، عَجَبًا لذي عَيشِ تَيَقَنَ أَنَّ ال

## لکل امریء رزق

والحاديثات ، أصولها منتفرعة ولكل ما قربت إليه مضيعة مضيعة منتشاغل في الضيق ، طوراً ، والسعة في فيضيق عن شيء ، وعنه له سعة ولربتما اختار العناء على الدعة دفع المضرة ، واجتلاب المنفعة في ضعة في ضعة في ضعة

النّفس الشيء المُمنَّع مُولَعَه ، والنّفس الشيء المُمنَّع مُولَعَه ، والنّفس الشيء البّعيد ، مُريدة ، مَن عاش عاش بخاطير مُتَصَرَّف ، والمَر أم يتضعُفُ عَن عزيمة صبره ، والمَر أم يتغلط في تنصر في حاليه ، كُل المُحاول حيلة المراف حاليه ، كُل المُحاول حيلة الله يتر بُو بها والمَر الله المراف الله يتأتيسه الله وزقسه ، ،

### الحرف الواعظ

وَمَا لَهُمَا لَا تُمرَى بِالْوَعِظِ مُنْتَقَعِمَهُ ۚ إلى النّجاة ِ، بحَرّف واحد سَمَعِمَهُ ْ ما بال تُنفسيك ، بالآمال مُنخد عه ، أما ستبعت بمن أضعى له سبسب ،

## المساواة في المقابر

عِنْدَ البِلِي هَجَرَ الضّجِيعُ ضَجِيعَهُ، وكَذَاكَ كُلُّ مُفَارِقٍ لا يَرْتَجِي مِنَ مَاتَ فَاتَ، وَفِي المَقَابِرِ يَسْتَوِي، مِنْ مَاتَ فَاتَ، وَفِي المَقَابِرِ يَسْتَوي، لَوْ كُنْتَ تُبْصِرُ يَوْمَ يَطْلُعُ طَالِعٌ لَلَّا الْمُصَالِقُ مَنْ بَلِيكَ أَخَفَةً لللَّهُ الْمُعْلِكَ ثَمَ مَنْ يَلِيكَ أَخَفَةً لَا اللَّهَ الْمَعْلَكُ تَبَرَّوْاً، وَالْمِنْ أَمْرُ اللِكَ تَبَرَّوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَّوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَّوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَّوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَّوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَوْاً، وَالْمِكَ تَبَرَوْاً وَاللّهُ مِنْ يُتَكِيكَ بَعْدَكَ صَادِقًا وَاللّهُ مِنْ يَبْكِيكَ بَعْدَكَ صَادِقًا هَالِكُ مَنْ يَبْكِيكَ بَعْدَكَ صَادِقًا هَالِكُ مَنْ يَبْكِيكَ بَعْدَكَ صَادِقًا هَيْمَا عَلَا مَانَ كَلا ، إِنْ أَكْبُرَ هَمَةً مِنْ الْمُثَرَ هَمّةً مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَجَفَاهُ مُلُطِفُهُ ، وَسَتَ جَمِيعُهُ مَن كَانَ يَتَحَفَظُهُ ، فسوْفَ يُضِيعُهُ مَن كَانَ يَتَحَفَظُهُ ، فسوْفَ يُضِيعُهُ يَحَتَ الترابِ ، رَفيعُهُ ووَضِيعُهُ يَتَعَاكَ ، لا يُبقي عَلَيكَ طُلُوعُهُ بِنَوَاكَ أَحْسَنَ مَا يكونُ صَنبِعُهُ مِن كنتَ تَقبَلُ نُصْحَةً ، وتَطيعه مَن كنتَ تقبَلُ نُصْحَةً ، وتَطيعه وأسر سيرك للحبيب سريعه وأسر سيرك للحبيب سريعه فيما يقول ، فلتن تنجيف دُمُوعه فيما يحمَعْت يشيده ، ويَبيعه فيما حمَعَت يشيده ، ويَبيعه المناها المنتحقة ، ويَبيعه المنتحقة ، ويَبيعه المناها المنتحقة ، ويَبيعه المنتحقة ، ويَبيعه المنتحقة ، ويَبيعه المناها المنتحقة ، ويَبيعه المنتحقة ، ويَبيعه المنتحقة ، ويَبيعه المناها المنتحقة ، ويَبيعه المناها المنتحقة ، ويَبيعه المنتحقة ، ويَبي

## من شافع عند الخليفة.

أخبر عروة بن يوسف الثقفي قال : لما ولي موسى الهادي الكلافة كان واجداً على أبي العتاهية لملازمته أخاه هارون وانقطاعه إليه وتركه موسى وكان أيضاً قد أمر أن يخرج معه إلى الري فأبسى ذلك فخافه وقال يستعطفه :

ألا شافيع عند الحكيفة يتشفع ، فيد فسع عنا شرّ ما نتوقع وانتي على عنظم الرّجاء لخائيف ، كأن على رأسي الأسينة تشرع بروّع أن مؤسى مؤسى على غير عشرة ، وما لي أرى موسى ، من العفو، أوسع وما آمين ، يسُمسي ، ويسُمبح عائيذا بعنف أمير المؤمنين ، يسُروع أ

## القريب السميع.

قال بعد أن علم أن الرشيد رضي عنه بعد جفوة :

قد دَعَوْنَاه مُ نَائِياً فَوَجَدُنَا ه مُ على نَسَايِه ِ قَرَيباً سَمَيعاً فأدخله إلى الرشيد فرجع إلى حالته الأولى.

ه عا روي له في كتب الأدب.

#### إذا كشفت الرجال.

من فصول أبي العتاهية الحسنة في الذم ما كتب به إلى الفضل بن ممن بن زائدة؛ أما بعد فإني توسلت إليك في طلب نائلك بأسباب الأمل وذرائع الحمد فراراً عن الفقر ورجاء المفنى ، وازددت بهما بعداً بما فيه تقربت وقرباً مما فيه تبعدت . وقد قسمت اللائمة بيني وبينك لأني أخطأت في مؤاك وأخطأت في منمي . أمرت باليأس من أهل البخل فسألهم ونهيت عن منع أهل الرغبة فمنعهم وفي ذلك أقول :

فررَّتُ من الفَقْرِ الذي هو مُدُّرِكي، فأعْقَبَسَني الحيرْمان عَبَّ مَطامِعي، وغَيْر بَدَيعِ مَنْع ذي البُخلِ ماله، إذا أنت كَشَفْتَ الرِّجال وَجَدَّثَهُم،

إلى بُخْلِ مَحْظُورِ النّوالِ، مَنْوعِ كَذَلِكَ مَنْ بَكَفَاه غَيْر قَنْوعِ كَذَلِكَ مَنْ بُكَفَاه غَيْر قَنْوعِ كَمَا بَذْلُ أَهْلِ الفَضْلِ غَيْر بَكْبِعِ لَكَامِ عَيْر بَكْبِعِ لَاعْرَاضِهِم ، مِنْ حافيظ ومُدْبِع

# يا ابن عم النبي.

كان الرشيد قد سجن أبا العناهية لتزهده وتركه الصناعة الشعرية ثم أطلقه بعد أن رجم إلى حاله الأولى :

قد خلَمنا الكِساءَ والدُّرَّاعَهُ كانَ سُخطَ الإمامِ ترُّكُ الصّناعَهُ

يا ابنَ عَمَّمُ النبيُّ ، سَمَعاً وطاعَهُ ، ورَجَعنا إلى الصّناعَةِ ، لمّا

<sup>۽</sup> بما روي له في کتب الأدب .

# حدف الغين

## عيش الكفاف

أخبر صاحب الأغاني عن عبد الله بن الحسن قال : جامني أبو المتاهية وأنا في الديوان فجلس إلى فقلت : يا أبا إسحاق أما يصعب عليك شيء من الألفاظ فتحتاج فيه إلى استعمال الفريب كما يحتاج إليه سائر من يقول الشعر أو إلى ألفاظ مستكرهة ؟ قال : لا . فقلت له : لأحسب ذلك من كثرة ركوبك القوافي السهلة . قال : فاعرض علي ما شنت من القوافي الصعبة . فقلت : قل أبياناً على مثل (البلاغ) . فقال من صاعته :

ش كفاف ، قوت بقد ر البكاغ وعلى نفسه بنغى كل بناغ بناغ وعلى نفسه بنغى كل بناغ واليل بنينة أن وبنين المساغ واد فيهين لي على الإبلاغ وشبابي ، وصحتي ، وفراغي

أيُّ عيش يكون أبْلَغَ من عيد صاحب البنغي ليس يسلم منه ، رُب ذي نعمة تعرض منها أبْلَغَ الدهرُ في متواعظه بلَّ غبَنتني الأبام عقلي ، ومالي ،

# مدف الفاء

# يوم القيامة

للهِ دَرُّ أَبِيكَ أَيْهُ لَيَهُ لَيَهُ عَضَنْ صَبَيحَتَهَا بِيَوْمِ الْمَوْقِيفِ لوْ أَنْ عَيْناً شاهدَتْ،مِنْ نَفْسِها، يوْمَ الحسابِ،تمثلاً، لم تُطرَف

#### ان كان لا بد من موت

إِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ مُوْتٍ، فَمَا كُلَفِي وَمَا عَنَائِي بَمَا يَدْ عُو إِلَى الْكُلُلُفِّ لِا شِيءَ للمَرْءِ أَغِنَى مِنْ قَنَاعَتِهِ ، ولا امتيلاء لعين المُلْتَهي الطرف من فارق القصد لم يأمن عليه هوى يدعو إلى البغي، والعُدُوانِ ، والسَّرَفِ من فارق القي يتَدْعُو إلى رَشَد ، إذا بندا لك رَأْي مُشكيل ، فقيف ما كل رَأْي الفتى يتَدْعُو إلى رَشَد ، إذا بندا لك رَأْي مُشكيل ، فقيف أخي إ ما سكنت ربع ولا عصفت ، إلا ليتُوذِن بالنقصان والتلف

١ تطرف ، من طرف عيته : أصابها الثيء فلسعت .

٢ الكلف ، الواحدة كلفة : الشقة .

٣ الطرف : من لا يثبت على صاحب .

ما أقرب الحين ممن لم يتول بطرا، كم من عزيز عظيم الشأن في جدت ، كم من عزيز عظيم الشأن في جدت ، لله أهل قبور كنت أعهد هم هم با من تشرف بالدنبا وزينتها ، والحير والشر في التصوير بينتها ، أخي ! آخر المصفى ما استطعت ولا ما أحرز المراف مين أطراف طرفا ، والله يكفيك إن أنت اعتصمت به ، الحمد لله ، شكراً ، لا مثيل له ،

وَلَمْ تَزَلُ فَنَفْسُهُ تُوفِي عَلَى شُرَفِ مُنْجَدِّلًا ، بَرَابِ الأَرْضِ مُلْتَحِفْ مُنْجَدِّلًا القيابِ الرّخاميات ، والغُرَف حَسَبُ الفي بتُقي الرّحمان من شرَف لو صُورًا لك ، بَوْنٌ غَيْرُ مُوتَلِف تَستَعَذيبَنَ مُواخاة الأخ النظيفِ لا تَحَوِّنَهُ النّقصانُ مِنْ طَوَف للا تَحَوِّنَهُ النّقصانُ مِنْ طَوَف مَنْ يصرِف الله عنه السّوء ينصرف من يصرف الله عنه السّوء ينصرف ما قيل شيء بمثل اللّين واللّطكف

### التعفف سبيل الغني

مَسَى، تَشَقَضَى حاجَة الْمُتَكَلَّفِ، طَلَبَتُ الْمُتَكَلِّفِ، طَلَبَتُ الْفِنِي فِي كُلِّ وَجه ، فلم أجد الأ إذا كُنت لا تَرْضَى بشيء تَنالُه ، فلست مين الهم العريض بخارج ،

ولا سيتما من مُترَّفِ النَّفْسِ مُسُرِفِ السَّبِيلُ النَّعْفَافِ سَبِيلُ الغِنِي ، إلا سَبِيلُ النَّعْفَافِ وكنت ، على ما فات ، جمّ التَّلْهَافِ ولنَّسَ من الغَيظِ الطَّويلِ بمُشتَفِ

<sup>ً }</sup> النطف : النجس والرجل المريب .

٢ المتكلف ، من تكلف الأمر : تجشمه وتحمله على مشقة ، أو على خلاف عادته .

أراني بنفسي معنجباً متعززاً ، وإنتي لعينُ البائيس الواهين القُوى، ولتيس امرُو لم يترع منك ، بجهده ، خليلي ما أكفى اليسبر من الذي وما أكرم العبد الحريص على الندى،

كأني على الآفات لست بمشرف وعين المتطرف المتطرف المتعبف البائيس، المتطرف المسيع الذي ترعاه مينه ، بمنصف نحميع الذي ترعاه كنا بما عن نكتفي وأشرف نفس الصابر المتعقف

#### عبيد الدنيا

ألله كافي، فيما لي دونه كاف، م تشرّف الناس بالدنيا، وقد غرقوا هُمُ العبيد لذار قلب صاحبيها، حسب الفي بنه الرحمان من شرّف، يا دار ! كم قد رأينا فيك مين أثر، أودى الزمان بأسلاني، وخلفتني، كأنّنا قلد توافيانا باجمعينا،

على اعتدائي على نفسي ، وإسرافي فيها ، فكُلُّ على أمواجيها طاف ما عاش ، منها على خوف وإيجاف وأما عبيدك ، يا دُنيا ، بأشراف يتنعنى المُلُوك إلينا ، دارس ، عاف وسوف بمُلحيقتني يتوما بأسلاني في بتطن ظهر ، عليه مدرج الساني الم

١ المتطرف : المجاوز حد الاعتدال .

٢ الساني : المثير التراب .

فيما أظن ، وعلم بارع ، شاف ولا تتعاملهم الا بإنصاف ان زل ذو زلة ، أو إن هما هاف وأوسيع الناس مين بير ، والطاف فكافيه فتوق ما أولى بأضعاف وصل حيال أخيك القاطع ، الجاني وتستقيل بعرض وافير ، واف أهل الفتراغ ذوو خوض وارجاف

أخيّ ! عندي مين الأيّام بَعْرِبَة "،
لا تَمَسُ في النّاس إلا رَحمة لمُم ،
واقطع فيُوى كل حقد أنت منضمره ،
وارغب بنفسيك عمّا لا صلاح له ،
وإن يكن أحد أولاك صالحة ،
ولا تتكشف مسيئا عن إساءته ،
فتستحيق مين الدّنيا سلامتها ،

## أين الألى سلفوا؟

ألا أين الألى سلَفُوا ، دُعُوا للمَوْتِ ، وَاختُطِفُوا فَوَافَوْا حِينَ لا تُحَفُّ ، ولا طُرَفْ ، ولا لُطَفَ تُرَصُ عَلَيْهِيمٍ حُفَرً ، وتَبُنْنَى ثُمَّ تَنْخَسِفُ لَوَصُ مِينْ تُرْبِها فُرُشْ ، ومَينْ رضراضِها لُحُفُّ اللهُمْ مِينْ تُرْبِها فُرُشْ ، ومَينْ رضراضِها لُحُفُّ اللهُمُ

١ هفا : زل وأخطأ .

٢ الإرجاب : الحوض في الأخبار على غير هدى قصد تهييج الناس .

٣ الرضراض : الأرض الكثيرة الحصى .

تَفَطَّعَ مِنْهُمُ سَبِّبُ ال رَّجَاء ، فَضُيِّعُوا ، وجُفُوا تَمُرُ بِعَسَكَرِ المَوْتَى ، وَقَلَبُكَ مِنْهُ لا يَجِفُ كأن مُشَيِّعيك ، وقد وَمَوْا بك، ثمَّم ، وَانصرَفوا فُنُونُ رَداك ، يا دُنْيا ، لَعَمري فَوْق مَا أَصِفُ فأنت الدَّارُ فيك الظَّلَّدُ مَ ، والعُدُوانُ ، والسَّرَفُ يم"، وَالْأَحْزَانُ ، وَالْأُسَفُ وَأَنْتِ الدَّارُ فيك الهَ رُ، والتّنغيصُ ، والكُلُّفُ وَأَنْتَ الدَّارُ فيكَ الغَدْ وَفِيكِ البالُ مُنكَسفُ وَفيك الحَبُّلُ مُضطَّرَبٌ ؛ وَفَيْكِ لَسَاكِنِيكِ الغَبُّ نُ ، والآفاتُ ، والتَّلَفُ بها الأقدارُ تَخْتَلَفُ وَمُلُكُنُكُ فيهم دُولٌ ، تُرامَى ، ثم تُلتَقَفُ كأنَّك بَينْنَهُم كُرَّةً" نَ ، والسَّاعات لا تَقَفُ تَرَى الأبّامَ لا يُنظرُ وَلَنْ يَبَقَّى لأهلُ الأرْ ض لا عزٌّ ، وَلا شَرَفُ وَكُلُ اللَّهُ الغَفَـلات، وَالْأَنْفَاسُ تُخْتَطَفُ وَأَيُّ النَّاسِ إلاَّ مُو قِن اللَّوْتِ ، مُعَرِّفُ وَخَلَنْنُ اللَّهِ مُشْتَبِهِ ، وَسَعَى النَّاسِ مُخْتَلِفُ وَمَا الدُّنْبَا بِبِاقِيةَ ، سَنَنْزَحُ ثُمَّ تُنْفَسَفُ وَقَوْلُ اللهِ ذَاكَ لَنَنَا ، وَلَيَسَ لَفَوْلِهِ خُلُفُ

# أتبكي لهذا الموت؟

أتبكي لهذا الموت أم أنت عارف كانك قد غيبت في اللحد والشرى ، أرى الموتقد أفنى القرون التي مضت ، كأن الفتى لم ينفن في الناس ساعة ، وقامت عليه عصبة يند بونه ، وغود ر في لحد ، كريه حكوله ، بقيل الفتنا عن صاحب اللحد والشرى وما من يخاف البعث والنار آمين ، إذا عن ذكر الموت أوجتع قلبة ، إذا عن ذكر المؤت أوجتع قلبة ،

بمتزلة تبشقى ، وفيها المتاليف فتلقى كما لاقى القرون السواليف فلم يبق ذو إلنف ، وكم يبق آليف الما فلم يبق آليف الما أعليه اللفائيف فم ستتعبر يبكي ، وآخر هاتيف فم شتعبر يبكي ، وآخر هاتيف وتُعْقد من لبن عليه السقائيف كما ذرفت فيه العبون الذوارف ولكن حزين ، موجع القلب، خالف وككن حزين ، موجع القلب، خالف وهيج ، أحزانا ، ذنوب سواليف أعاجيب ما يلقى من الناس ، واصيف أعاجيب ما يلقى من الناس ، واصيف

# الحنوف من الدنيا

قال أبو العتاهية وقد أخذ حذا المعنى عن الحسن البصري وكان سأله بعضهم: كيف ترى الدنيا؟ فقال: شغلني توقع بلائها عن الفرح لرخائها:

> تَزَيدُهُ الْآيَامُ ، إِنْ أَقِبَلَتَ ، شِدَةَ خَوْفٍ لَتَصَارِيفِهَا كَأْنَهَا فِي حَمَالِ إِسْعَافِها تُسْمِعُهُ أُوْقَاتَ تَخَوِيفِها

# حدف الفاف

## لكل خطة يسير إليها

ألم تر هذا الموت يستعرض الخلقا، لكل امرىء حيّ من الموت خطه " ترود من الله ثنيا ، فإنك شاخيص فأمسيك من الله ثنيا ، فإنك شاخيص فأمسيك من الله ثنيا الكفاف، وجد على فإني رأيت المرء يحرم حظه ولا تجعلن الحمد إلا لأهله ، ولا خير فيمن لا يتواسي بفضله ، وكيس الفي في فنضله يمقصر ،

تركى أحداً يبقى ، فتطسع أن تبقى يسمير النها ، حين يستكمل الرزقا الرزقا إلى المنتهى ، واجعل مطبتك الصدقا أخيك ، وخد بالرقى ، واجتنب الحرقا من الدين والدينا ، إذا حرم الرققا ولا تدع الإمساك بالعروة الوثيقى ولا خير فيمن لا يركى وجهه طلقا إذا ما اتقى الرحمان ، واتبع الحقا

١ الحرق: الحفاء والكذب.

## ما أغفل الناس

مَا أَغُفُلَ النَّاسَ وَالْحُطُوبُ بِهِمْ فِي خَبِّبِ مَرَّةً ، وَفِي عَنْتَى ِ اللَّهِ وَفِي عَنْتَى ِ اللَّوق ِ وَفِي عَنْتَى اللَّوق ِ اللَّهُ وَفِي اللَّهُ وَالْمِ

## أين الصديق؟

فأعنورَني هنذا ، على كثرَة الحكن المحكن على الغدر منهم ، والمكللة والمكنق والمكللة والمكنق والم أرّ من يرعى على ، ولا يبثني إذا ساغ في عني ، ينغص به حكفي فنما انكشفوا لي عن وقاء، ولا صدق أعز ، ولا أعلى من الصبر للحق العنور المحق

طلبّتُ أَخا في الله في الغرّب والشرّق ، فصررْتُ وَحيداً بَيْنَهُمْ ، مُقَصَبّراً ، أُرَى مَنْ بَهَا يَقْضِي عَلَى لنَفْسيه ، وكتم مين أخ قد ذُقْتُهُ ذا بَشَاشَة وكتم أر كالدّنبا ، وكتشفي لأهليها ، وكشفي لأهليها ، وكر أر أمراً واحداً مين أمورها

١ العنق : ضرب من السير سريع .

٢ السوق ، الواحد سوقة : الرعية وعامة الشعب .

٣ المذق ، من مذق فلاناً وده : لم يخلصه له .

#### ليس للميت صديق

ليس للميت بتعدة من صديق فاق من كل ناصيح ، وشقيق طاف في المتزل البتعيد السحيق لمة منها في غمر بحر عميق بين نتاج منهام ، وبتين غريق لم أكن ، الالتيماسية ، بحقيق لم أكن ، الالتيماسية ، بحقيق

قَطَع المَوْتُ كُلُ عَفْد وَثَيق ، مَنْ يَسَبُ بَعَد م النّصيحة والإش نزل السّاكن الثّرى مين ذوي الإل كُلُ أَهْلِ الدّنيا تَعوم على الغَهُ يَسَبَارُون في السّباح ، فهم من والتيماسي ليما أطاليب منها

#### - معاملة الناس

عاميلِ النَّاسَ برَّأيِ رَفيقِ ، وَالنَّنَ مَنْ تَكَثْقَى بُوَجِهِ طَلَيْقِ فإذا أنْتَ جَمَيلُ الثَّناءِ ، وَإذا أنْتَ كَثْبُرُ الصَّديقِ

#### المداواة بالرفق

داو بالرّفق جراحات الخرق ، وسع النّاس بخلق حسن ، كُلُ مَن لم تتسيع الخلافة ، كُلُ مَن لم تتسيع الخلافة ، كُلُ مَن لم النّاء ، نبقى على خون أرسال إلى دار البيلى ،

#### نحن ركب ضمه سفر

الرّفِيْقُ يَبَلُغُ مَا لَا يَبَلُغُ الْحَرَقُ ، لَمْ يُفُلِّقِ الْمَرْءُ عَنْ رُشُد فِيتَرُكِهُ لَا اللّهِ اللّهِ عَنْ رُشُد فِيتَرُكِهُ لَهُ ، الباطيلُ ،الله هُرّ، بلُلْفَى لَا ضِياءَ لَهُ ، منى يُفيقُ حَريصٌ دائيبٌ أبداً ، يَسَتَغَيْمُ النّاسُ مِينَ قَوْمٍ فَوَائدَ هُمْ ،

وَقَلَ فِي النَّاسِ مَن بَصَفُو له مُخَلُقُ اللَّهِ وَعَاهُ إِلَى مَا يَسَكُثُرَهُ الفَلَقُ اللَّهِ وَالحَقَ الْفَلَقُ اللَّهِ النَّورُ بِسَأْتَلِقُ مُ وَالحَيْرُ سُ النَّورُ بِسَأْتَلِقُ مُ وَالحَيْرُ سُ دَاءً له مُ تحت الحَشَا قَلَقُ وَالحَيْرُ سُ دَاءً له مُ تحت الحَشَا قَلَقُ وَإِنْمَا هِيَ فِي أَعِناقِهِمْ رَبَقَ مُ وَانْمَا هِيَ فِي أَعِناقِهِمْ وَرَبَقَ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلْقُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

۱ اغرق : الحلق ، ابل : جرب ،

٧ الأرسال : الحماعات .

٣ يفلق ، من فلقه : شقه . الفلق : الناس أجمعون .

إلى الواحدة ربقة : العروة في الحبل .

وَكُيَسَ لَلنَّاسِ شَيْءٌ غَيْرَ مَا رُزْقُوا أسست قصرك حبث السيل والغرق وَشُرِبُها غَصَص م أو صَفوها رَنتَ ١ فانظر لنفسيك قبل الموت با ملذ ق واسم الحكيد، بعيد الجيدة ، الخلق كمَا تَسَاقَطُ ، عن عيدانها ، الورَقُ يسَمْنَدُ مِنْكَ إِلَيْهِ الطَّرْفُ، وَالعُنْقُ إلا وَأَنْتَ لَمَا فِي ذَاكَ مُعْتَنَيِّنُ بَعْدَ الرَّحيلِ بها ، ما دام ۖ لي رَمَقَ ۗ تخيَّلُتُ لُكَ يَوْمُأُ فَوْقَتُهَا الْخِرَقُ ۗ ٢ بَوْماً ، إلى ظلَّ فَيْ تُسُتَّ افْتَرَقُوا كَأَنَّهُمْ بهيم ، مَنْ بَعَدَهم، لحقُّوا والبَرْ ، والبَحرُ ، وَالْأَقْطَارُ ، وَالْأَفْقُ وْكُلّْنَا رَاحِلٌ عَنْهَا ، وَمُسْتَطَّلُقُ فَتَلَى الحَوَادِثِ ، بَيْنَ الْحَلَقِ تَخْتُرُقُ كانتَتْ ، على رَأْسِهِ ، الرَّاباتُ تختفقُ \*

فيتجهمَدُ النَّاسُ، في الدَّنيا، مُنافسةً، يا مَن بنى القَنْصَرَ في الدَّنْيَا، وَشَيِّنْدَه، لا تَغْفُلُنَ ، فإنَّ الدَّارَ فانيَّهُ ، وَالْمُوْتُ حَوْضٌ كريهٌ أنتَ وَاردُهُۥ اسمُ العَزيزِ ذكيلٌ عند ميتته ؛ يَبَلَى الشَّبَابُ، وَيُفَنَّى الشَّيْبُ نَضَرَتَهُ، ما لي أرَاكَ ، وَمَا تَنْفَكُ مِنْ طَمَّعَ ، تَذُمُّ دُنْيَاكَ ذَمَّنَّا لَا تَبُوحُ بِيعٍ ، فكو عَفَكْتُ لأعْدَدُتُ الجِيهازَ لَمَا ، إذا نَنظَرْتَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى صُور ، ما نَحْنُ إلا كَرَكْبِ صَمَّهُ سَفَرٌ وَلَا يُقْيِمُ عَلَى الْأُسْلَافِ غَايِرُهُمُ ، ما هَبّ ، أو دَبّ يَفني لا بَقَاء لَه ، نَسْتُوْطِينُ ٱلْأَرْضَ داراً للغُرُور بهنا ؛ لَقَدَ ۚ رَأَيْتُ ، وَمَا عَيْنِي بِرَاقِيدَةً ، مكم من عزيز أذَلُ المؤتُ مَصرَعَهُ ،

١ ألرنق: الكدر.

٧ الحرق ، الواحدة حرقة : القطعة من الثوب .

كُلُّ امرى ، وله رزق سَيَبَلُغُه ، الذا نَظَرْتَ إِلَى مُقْبِلَة ، إذا نَظَرْتَ إِلَى دُنْبِاكَ مُقْبِلَة ، أختي ! إِنَّا لَنَحْنُ الفائزون عَداً ، الخالمد لله حماداً لا انْقِطاع له ، موالحمد لله حماداً لا انْقِطاع له ، موالحمد لله حماداً لا انْقِطاع أبداً ، والحمد لله حماداً دائيماً أبداً ، فالخاص عن يتوم انْبيعا شيم ،

وَاللهُ يَرْزُقُ لا كَيسٌ ، وَلا حُسُقُ فَلا يَغُرُفُكَ تَعظيمٌ ، وَلا مَلَقُ فَلا يَغُرُفُكَ تَعظيمٌ ، ولا ملَقُ إِن سَلّم الله مين دار لها عُلَقُ ما إن يُعَظِمُ إلا من له ورق فاز الذينَ ، إلى ما عند ه ، سَبَقُوا فاز الذينَ ، إلى ما عند ه ، سَبَقُوا ويوم يُلجيمُهم، في الموقف، العَرَق أَلَيْنِ العَرَق المؤلف العَرَق العَرْق العَرَق العَرْق العَرْق العَرْق العَيْنِ العَرْق العَرْق العَلْمُ العَمْ العَلْمُ العَلْمُ

## الإخوان عند الحقائق

ألا إنها الإخوان عيند الحقائيق ، لعمر لا إنها الإخوان عيند العيش كله ، لعمر لا ما شيء مين العيش كله ، وكل صديق ليس في الله وده ، أحيب أخا في الله ما صع دينه ، وأرغب عما فيه ذال دنية ، وقار غب من الإخوان ، كل موافيق صفي ، من الإخوان ، كل موافيق

ولا خير في ود الصديق المُماذِق القر لعيشي مين صديق موافيق فإنتي به ، في وده ، غير واثيق وأفريشه ما يشتهي مين خكلائيق وأعلم أن الله ، ما عيشت ، رازِفي صبور على ما نابته مين بتواثيق

# انظر لنفسك يا شقي

أَنْظُرُ لِنَفْسِكَ ، يا شَقِي ، حَى مَتَى لا تَتَقَي الْوَمَا تَرَى الأَيْسَامَ تَتَخُ تَلِسُ النَّفُوسَ ، وتَنَتَقَي أَنْظُرُ بِطَرَ فِلِكَ هَلَ تَرَى في مَغرِبٍ ، أَوْ مَشْرِقِ الْنَظُرُ بِطَرَ فِلِكَ هَلَ تَرَى في مَغرِبٍ ، أَوْ مَشْرِقِ الْمَدَا وَفَى لكَ في الشّدَا ثِيدِ ، إنْ جَعَاتَ ، بِمَوثِيقٍ الْمَدَا قِقَى لكَ في الشّدَا ثِيدِ ، إنْ جَعَاتَ ، بِمَوثِيقٍ كَمَ مُنْ مِنْ أَخِ غَمَضْتُهُ بِيدَيْ نَصِيحٍ ، مُشْفِقِ كَمَ مُنْ مِنْ أَخِ غَمَضْتُهُ بيدَيْ نصيحٍ ، مُشْفِقِ وَيَتَسِعْتُ مَنْ أَخْ غَمَضْتُهُ مَنَ اللّهُ مَعَ أَنْ يَعِيشَ ، فَنَلْتَتَقِي لا تَكُذَدِبَنَ ، فإنّهُ مَنْ يَجَنّميعُ يَتَفَرَق لا تَكُذَدِبَنَ ، فإنّهُ مَنْ يَجَنّميعُ يَتَفَرَق وَالمَوْتُ غَايِنَةُ مَنْ مَضَى مِنَا ، ومَوْعِدُ مَنْ بَقِي والمَوْتِ مُنَ بَقِي

# مثل ساثر

وَمَا الْمُوْتُ إِلاَّ رِحْلُمَةٌ ، غَيْرَ أَنَّهَا مِنَ الْمَنْزِلِ الفَانِي إِلَى الْمَزِلِ البَّاقِ

١ الموثق : المهه .

# أنا ابن الألى بادوا

فلا بد أن يتبلى ، وأن يتمرقا وكان الصبا مني جديداً ، فأخلقا تفتق المنال المن بقديداً ، فأخلقا تفتق المنال الله أن أو تغلقا وحسب امرى من رأيه أن يوققا وما اجتمع الإلفان إلا تفرقا فواعتجبا إما زلت بالموت معوقا وتم تعطني الأيام منهأن متوثقا إليه وشيكا ، أن يبيت مؤرقا وصلت بهم عهدي على بعد ملتقى بأول متحرون بكى ، وتشوقا

أرّى الشيء أحباناً بقلني معلقا ، تصرّفت أطواراً أرّى كلّ عبرة ، وكل أمرى في سعيه ، الله هر ، ربحا ومن أبحرم التوفيق لم يغن رأيه ، ومن أبحرم التوفيق لم يغن رأيه ، وما زاد شيء قط إلا لنقصه ، أنا ابن الألى بادوا، فليلموت نيسبتي ، وتيفت بأيامي ، على غدراتها ، ألا حتى للعاني ، على غدراتها ، ألا حتى للعاني ، على هو صائر الا ذكر من نحت الثرى من أحبتي ، أبا ذكر من نحت الثرى من أحبتي ،

١ المعرق : الذي له عرق أي أصل في الثيء .

### احذر الأحمق

إنّما الأحمنَ كالنّوبِ الخلّقُ وَرَعْزَعَتُهُ الرّبِعُ بِنُوماً فَانْغَرَقُ هَا فَاغْرَقُ هَا مُعْرَقُ هَا مُعْرَقُ هَا مُعْرَقُ هَا مُعْرَقُ مَا مُعْرَقُ فَاغْرَقُ وَمَا مُعْرَقُ أَجَاجٍ بِلَتَصِقُ وَرُجَاجٍ بِلَتَصِقُ وَرَدَ شَرّاً وَتَمادى في الحُسُنُ المُعُسُقُ المُعْسُقُ المُعْسَقُ المُعْسَقِ المُعْسَقُ المُعْسَقُ المُعْسَقُ المُعْسَقُ المُعْسَقُ المُعْسَقُ المُعْسَقُ المُعْسَقِ المُعْسَقُ المُعْسَقِ الْعُسَقِ المُعْسَقِ المُعْمِي المُعْسَقِ المُعْمِعِينَ المُعْسَقِ المُعْمِعِينَ المُعْسَعِمِي المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُعِمِعِينَ المُعْمِعِينَ الْعِمْسَقِ المُعْمِعِينَ المُعِمْ المُعْمِعِينَ المُعْمِعِينَ المُ

إحنْدَرِ الأحميّق ، واحدَرْ وده ، كُلّما رَقَعْتُهُ مِنْ جانيب ، أو كَصَدْع فِي زُجاج فاحيش، فإذا عاتبَتْهُ ، كَنّى بَرْعَوي ،

### لست أرضى

كُلُّ رِزْق أَرْجُوهُ مِن مَخْلُوق ، يَعْتَرَيْهِ ضَرْبٌ مَنَ التَّعُويْقِ وَأَنَا قَائِلٌ ، وَأَسْتَغْفِرُ الْ لَمَّ ، مَقَالَ المَجَازِ لا التَّحقيق : لَسْتُ أَرْضَى عَا أَنَانِي إللي ، فَلَرَزْقي مَوْكُولُ بالمُخْلُوق ِ

١ الحبق : فساد الرأي .

# خير سبيل المال

خيرُ سبيلِ المالِ تفريقُهُ ، في طاعة الله ، وتسريقهُ والدهرُ لا يبُعْي على أهله ، تغريبه ، طوراً ، وتشريقه وقد أرى العقل ، إذا ما صفا ، قلت مين الدنيا معاليفه الما كل من أبرق تأديبه ، يغرني ، ما عشت ، تبريفه من حقق الإيمان في قليه ، أوشك ما ينظهر تعقيقه ا

### رويدك لا تنس المقابر

ألا أينها القلب الكثير علائفه ! تُسابِق رَيْب الدّهر في طلب الغني ، رُوَيَدْك لا تنس المقابِر وَالبِلَي ، ومَا المَوْتُ إلا ساعة "، غير أنها ومَا المَوْتُ إلا ساعة "، غير أنها ومَا يَهْ هَوَى أم أي لَهْو أصبته ،

ألم تر هذا الدهر نجري بتواثقه " بأي جناح خلت أنك سايقه وطعم حسى الموت الذي أنت ذائقه نتهار وليل ، بالمنايا ، تساوقه " على ثفة ، إلا وأثت تفارقه

١ المملاق : كل ما يعلق به .

٢ البوائق : النواهي .

۲ تساوقه : تجاریه .

وى ، بخالفه ، نتجاه مينه ن خالفه المانسي لله ضامين أن لا تُذَم خكائيقه الله ، على ثقة مين صاحب لا يتوافيقه الله ، على ثقة مين صاحب لا يتوافيقه المخدا ذرابيله مبشوشة ، وتتمارقه المسلمة الرحمان أنك صادقه المسلمة الرحمان أنك صادقه

إذا اعتصم المتخلوق ، من فين الهوى ، ومن أن الهوى ، ومن هانت الدنيا عليه . فإنني أرى صاحب الدنيا منهما بجهله ، ألا رب ذي طيمرين ، في متجلس غدا ورب متحل ، إن صد قت ، حلكته

### تجرة صدق أضعتها

ألا رأب أحزان شتجاني طُرُوقُها ، فستكنت نفسي حين هم خُفُوقُها ولا يتعرف الأحزان من لا يتذوقُها ولكن يستتيم الصبر من لا يتربه ، ولا يتعرف الأحزان من لا يتذوقُها وللناس خوف "، في الكلام ، وألسن "، وأقربها مين كُل خير صدوقُها وما صحّ إلا شاهيد صحّ غيبه ، وما تنبيت الأغصان إلا عُرُوقُها أراني بأعباث المكلعب لاهيا ، وباللهو لولا جهل نفسي ، ومَوقُها الراقع مين دُنباي دُنبا دَنية ، ودارا كثيرا وهنها ، وخروقها

الزرابي ، الواحد زربي : البساط والوصادة وما يتكأ عليه . النمارق ، الواحدة نحرقة : الوصادة الصغيرة يتكأ عليها .

۲ ربه : رباه حتی أدرك .

٣ الموق : الحمق في غباوة .

يُنادي غروبُ الشّمس لي وَشُرُوقُهُمّا وَقَدَ أَمَكَنَّتَنِي ، من يد ِ الرَّبِحِ ، سُوفَهُا إلى الغاينة ِ القُصُوتَى ، وَلَيْلِ يَسُوقُهُمَا

فإن كان لي ستمع ، فقد أسمع الندا وَتَجَرَّةً صِدْق للمَعاد أَضَعَتُها ، وَلَمْ تَخَلُّ نَفْسِي مِنْ نَهَارٍ بِتَقُودُهُمَا

### قليل المال قليل الصديق

وَأَسْرَعَ ، فيما لا يُنحبُّ ، شَقَيقُهُ ُ وَقَدْ كَانَ يَستَحليه حينَ يَلْوقُهُ ۗ

إذا قَلَ مالُ المَرْءِ قَلَ صَديقُهُ ، ﴿ وَضَاقَتُ بِهِ ، عِمَّا يَرِيدُ ، طَريقُهُ ۗ وَقَصْرَ طَرَفُ العَينِ عَنهُ كَلَالَةً"، وَذُمَّ إِلَيْهُ خِدْنُهُ طُعْمَ عُودِهِ ،

### خير الرجال اللطيف

خَيرُ الرَّجالِ رَفيقُهَا ، ونَصِيحُها ، وَسَقيقُهَا ا وَالْحَيْرُ مَوْعِدُهُ الْجِناَ نُ ، وَظَلُّها ، وَرَحِيقُهَا وَالشَّرُّ مَوْعِدُهُ لَلظَّى ، وَزَفِيرُها ، وَشَهِيقُهُمَا

١ الرفيق : الطيف الجانب .

۲ الظي : أي جهم .

ما حُبّ دار ليس بُو من سيّلُها ، وحَريقُها أَشْقَى بَسَنِي الدَّنْيَا بِهَا ، للهِ أَنْتَ ، صَديقُهُمَا وَهِيَ المُبَنِّخُ فَهُ السَّرُو ر ، وَإِنْ زَهَاكَ أَنيقُهُمَا إِنِّي أُعِيْدُكَ أَنْ يَغُرُّ كَ زَهْرُهَا ، وَبَرَيقُهَا ` إِرْغَبُ ، فأنْتَ أسيرُها ، وَازْهَدُ ، فَأَنْتَ طَلَيقُهُا يَسهُلُ ، عليك ، طريقُها بَ ، منَ الأمورِ ، وَتَبْقُبُهُمَا سَعَةُ الصَّدورِ وَضيقُهُمَا

خَلُّ الَّتِي إِنْ رُمُنْتَ لَمْ وَلَرُبُهُ الْحَسَانَ الْأَرِي ميحَن الرّجال ، إذا سمّت ،

### سكر السلطة

ستكونت بإمرة السلطان جداً ، فلم تعرف عدوك من صديقك رُويَنْدَكَ فِي طَرِيقٍ صِيرْتَ فِيهَا ، فإن الحادثات على طريقيك

### أين الطريق؟

أخبر صاحب محاضرات الأدباء وعجاورات الشمراء والبلغاء أن الربيع سأل يوماً أبا العتاهية كيف أصبحت فقال:

أَصْبِتَحْتُ وَاللَّهِ فِي مَنْضِيقِ ، فَهَلَ سَبِيلٌ إِلَى طَرَيقِ أُفِّ لدُنْيا تَلاعبَتُ بِي ، تَلاعب المَوْجِ بالغَريق

#### هارون خبر کله.

حدث المرد قال : دخل أبو العتاهية على الرشيد و هو شيخ فتألبت عليه الناس فأنشد :

أستَعينُ اللهَ ، بالله أثنَّ وإذا ما علَقَ الهُمُّ علَقُ بأبي مَن كان َلي مِن قَلْمِهِ ، مَرَّةً ، ود قَلَيل ، فَسُرق ا يا بَسَنِي العَبَّاسِ فيكُنُم مُلَّكِ " شُعَبُ الإحْسانِ عَنهُ تَفَتَّرقُ " لَنَنَدَى هارونَ فيكُم ، ولَه ُ فيكُم صُوْبٌ هَطُولٌ ، وَوَرَقٌ ا

لَيَسَ للإنسانِ إلا مَا رُزَق ، عَلَقَ الْهُمُّ بِقَلَى كُلُّهُ ،

<sup>•</sup> عا روى له في كتب الأدب.

١ الورق : الدراهم المضروبة .

# إنَّمَا هَارُونُ خَيْرٌ كُلَّهُ ، قُنْتِلَ الشُّرُّ بِهِ يَوْمَ خُلِّقَ ۗ

قال فأعجب الناس بشعره وقال بعض الهاشميين ؛ إن الأعناق لتقطع دون هذا الطبع . ثم دعا الرشيد إبراهيم الموصلي فغنى في الأبيات غناه حسناً وطرب هارون وأعطى كل واحد منهما مائة ألف درهم ومائة ثوب .

#### الصدق يضره

حدث إسحق الموصلي قال : قال في الرشيد يوماً : بأي شيء يتحدث الناس ؟ قلت : يتحدثون بأنك تقبض على البر امكة وتولي الفضل بن الربيع الوزارة . فغضب وصاح بي : وما أنت وذاك ويلك ! فأمسكت . فلما كان بعد أيام دعا بنا فكان أول شيء غنيته :

إذا نَحنُ صَدَقَناكَ ، فضر عندَكَ الصَدْقُ الصَدْقُ طَلَبَننا النّفعَ بالبَسَا طِلِ ، إذْ لم يَنفعَ الحَقُ فلو قُدْمَ صَبُّ ، في هنواهُ الصّبرُ ، والرّفنقُ لقُدُمْتُ على النّاسِ ، ولسّكين الحَوّى دِذْقُ مُ

والأبيات لأبعي العتاهية . قال : فضحك الرشيد وقال : يا إسحاق قد صرت حقوداً .

<sup>•</sup> مما روى له في كتب الأدب.

# أهل التخلق.

أَهُلُ التَّخَلَقِ لَوْ يَدُومُ تَنَخَلَقٌ لَى لَسَكَنْتُ ظِيلٌ جَنَاحٍ مَن يَتَخَلَّقُ ما النَّاسُ، في الإمساكِ، إلا واحد ، فبيأيتهم أن حَصَّلُوا أَتَعَلَّقُ هذا زَمَانٌ قد تَعَوّدَ أَهْلُهُ تِيهَ الْمُلوكِ ، وفعلَ مَن يَتَصَدّقُ

# تكلف السلام.

إِنِّي أَتَيْشُكُ للسَّلا م ، تَكَلَّفاً مني وحُمقاً فصَّدَدُتَ عَنَى نَمَخُونًا وَتَجَبِّراً ، ولتَوَيِّثَ شِيدُتُمَّا فلوَ ان وزْقِي فِي يَدَيْ لَكَ لَمَا طَلَبَتُ الله هُوَ وِزْقَا

ه عما روي له في كتب الأدب .

## لو تجسين قلبي!.

أتحب ، الغداة ، عُتبة حقاً ؟ جرى في العروق عيرقاً ، فعيرْقاً لوَجد ت الفُواد قرْحاً تنفقاً أهل مني ، مما أقاسي وألقى أبداً ، ما حبيت ، منها مُلقى ا

• مما روي له في كتب الأدب .

أَحْمَلَهُ قَالَ لِي وَلَمْ يُكُورُ مَا بِي :

فتَنَفَّسْتُ ثُمَّ قلتُ : نعم ! حبًّا

لو تجسّينَ ، يا عُتبَةُ ، قلبي ،

قد لَعَمَري ، مَلَ الطّبيبُ وملّ ال

ليتنبي مُت ، فاسترَحتُ ، فإنَّى ،

١ ألملقى : المنتحن اللي لا يزال يلقاء مكروه .

# حدف الكاف

### النفس الغافلة

نَمُوتُ جَمِيعاً كُلْنا ، غير ما شك ، أيانفس ! أنت ، الد هر ، في حال غفلة ، أيا نفس ! كم لي عنك من يوم صرعة ، أيا نفس ! إن لم أبك مما أخافه أبا نفس ! هذي الد ار لا دار قلعة ، أبا نفس ! لا تنسي عن الله فضله ، أبا نفس ! لا تنسي عن الله فضله ، وليس دبيب الذر فوق الصفاة ، في

وَلا أَحَدُ بَبَقَى سَوَى مَالِكِ الْمُلْكِ وَلَبَسَتْ صُرُوفُ الدَّهْ عَافَلَةً عَنْكِ إِلَى اللّهُ اللّهُ مَ غَافَلَةً عَنْكِ إِلَى اللّهِ أَشْكُو مَا أَعَابِكُهُ مَنْكِ عَلَيْكِ غَدَاً عَنْدَ الحسابِ فَمَن يَبَكِي عَلَيْكِ غَداً عَنْدَ الحسابِ فَمَن يَبَكِي فَلا يُجعَلّينُ القَصْدَ في مَنزِلِ الإفْلُكِ الفَلْكِ فَلَا يُجعَلّينُ القَصْدَ في مَنزِلِ الإفْلُكِ الفَلْكِ فَلَا يُجعَلّينُ القَصْدَ في مَنزِلِ الإفْلُكِ الفَلْكِ فَلَا يُجعَلّينُ القَصْدَ في مَنزِل الإفْلُكِ الفَلْكِ فَلَا يُجعَلّينُ القَصْدَ في مَنزِل الإفْلُكِ الفَلْكِ الفَلْكِ فَاللّهُ مُلْكِي ، وَخَلِدُ لانُهُ مُلْكِي الظّلّامِ ، بأخفتى من وياءٍ، ولا شرك الظّلام ، بأخفتى من وياءٍ، ولا شرك الفَلْكُم .

١ الافك : الكذب .

### انظر لمن تمضي

فانظُر لمَن تَمضِي، وَتَرُك مَا لَـكَا وَتَرَى المَنْيِة حَيث كنت حيالـكا ن الرّأي رَأيك ، وَالفِعال ُ فِيالـكا إن كنت تُبصيرُ ما عليك وما لكا، ولَقَد ثُورَى أن الحَوادِث جَدة ، يا إبن آدم كيف ترجو أن يكلو

# سيأتيك يوم

بُرِدْ نَلَكَ ، فَانْظُرْ مَا لَهُنْ لَلدَ بَسْكُمَا بأكْثَرَ مِن حَنْوِ التّرابِ عَلَيْكَا

كَأْنَ الْمُنَابَا فَلَدُ قَصَدُنَ إِلْيَسْكَا ، سأتيك يَوْمٌ لَسَتَ فيه ِ بمُكْرَمٍ ،

#### خذ الدنيا

خُذِ الدَّنْيَا بَأَيْسَرِهَا عَلَيَكَا، وَمِلْ عَنَهَا إِذَا قَصَدَتْ إِلَيْكَا فَإِنَّ جَمِيعَ مَا خُوَّلْتَ مِنْهَا سَتَنَفُضُهُ جَمِيعاً مِنْ يَدَيْسُكَا

## يا سكرة الموت

وَمَنْ تَعَامَى عَنْ قَدْره هَلَسُكُمَا فَلَيْسَ مِنهَا بِمُدْرِكُ دَرَكَا فَنَصْلُ ، وَلَلْوَارِثِينَ مَا تُرَكَا المرُّء في أيّ آفة سلككا خَلَق ، في كل مسلك ، شركاً بالمَوْت ، لا بُدُّ مِنْهُ ۚ لِي وَلَـٰكَا وَحَنْكَتُهُ الْأُمُورُ ، فاحْتَنْكَا مَوْلَاكَ ، في وَحلهن ، مُرْتَبكَا هُ مُؤْمِن ، مُوقِن به ضحكا إنْ حَنْ قُلَى النَّهِمِ ، وَبَكَّمَى خَبَرَ امرُومٌ طابَ زَرْعُهُ ۗ وَزَكَا خَرْس بِلَدُ كَانَ غَرْسُهَا الْحَسَكَا إِنَّ الْمُنَايِنَا لَا يُخْطَفُنُ وَلَا يُبُ فَينَ لَا سُوقَةٌ ، وَلَا مَلَكَا سَاكن منّا ، وَسَكَّنَ الحركا

المراع مستأسر بما ملككا، مَن لم يُصب من دُنياه أخرَة ، للمروع ما قد مبت يكاه من ال با سكْرَةَ المَوْتِ ! أنت وَاقعَةً " يا سكُرّة المتون إقد نتصبت لهذا ال أُخَى ! إِنَّ الْحُطُوبَ مُرْصِدَةً \* ما عُذْرُ مَنْ لم تَنَمَ تَجَارِبُهُ ، خُصْتَ المُني ثم صرتَ بَعدُ إلى ما أعجبَ المَوْتَ ثُمَّ أَعْجِبُ مِنْ حَنَّ لأهمُل القُبُور مِنْ ثُقَتِي ، الحَمْدُ للهِ حَيثُما زَرَعَ ال لا تَجْتَسَى الطّيبات يَوْمُأُ منَ ال الحَمَّدُ للخالِقِ الذي حَرَّكُ ال

١ الحسك : الشوك .

وقامت الأرْضُ والسّماءُ به ، وَمَا دَحَى منهُما وَمَا سَمَكَا اللَّهُ وَالسّماءُ اللّهُ اللّهُ وَالنّهارَ وَصَبّ ال رزْقَ صَبّاً ، وَدَبّرَ الفَلْتُكَا

### الفضل المتكىء

رَأَيتُ الفَضْلُ مُتَكِئًا ، يُناجي البَحرَ والسَمكا فأرْسلَ عَينْته لله رَآني مُقْبِيلاً ، وَبكى فلَمًا أنْ حَلَفْت له له بأني صائع ضحيكا

#### لا رب سواك

لا رَبَ أَرْجُوهُ لِي سِوَاكَا ، إذْ لَم يَتَخِبُ سَعَيُ مَنْ رَجَاكَا أَنْتَ الذي لَم تَزَلُ خَفَيْتًا ، لَم يَبَلُغ الوَهُم مُنْتَهَاكَا إِنْ أَنْتَ لَم تَهَدُّ فَلَكُنَا ، يا رَبِ ! إِنْ الهُدَى هُدَاكَا أَحَطْتَ عِلْماً بِنا جَمِيعاً ، أَنتَ تَرَانَا وَلا نَرَاكا

١ دحى : بسط . سبك : رفع .

#### خذ حذرك

بأن المَوْتَ يَنْحُوكَا رَّأَيْتُ الشَّيبَ يَعروكَا ، فإنتي لسَّتُ ٱلنُوكَا ا فَخُذُ حَذَرَكَ ، يا هذا ، فَتَنَزُّ دادَ نَ اللَّهِ عَلَا نُوكَا " وَلا تَزُدَّدُ مِنَ الدَّنْيا ، وَإِنْ سُمِيتَ صَعْلُوكَا فتَقُونَى الله تُغْنيكَ ، وَدَاعِي المَوْتِ يَدُعُوكَا تَنَاوَمُتَ عَن اللَّوْتِ ، حَنْبِتُ السّيرِ يَحْدُوكَا وَحادیه ، وَإِنْ نَمْتَ ، وَلا رِزْقُلُكَ يَعْدُوكَا فلا يتوملك يتنساك ، تَسَكُنُ فِي النَّاسِ مَسَمُلُوكَا متى تَرْغَبُ إِلَى النَّاسِ ، عَنِ النَّساسِ أَحَبُّوكَا إذا أما أنت خفقت وَعَابُوكَ ، وَسَبَوكَا وَإِنْ ثَقَلْتَ مَلَلُوكَ ، فَمُرُ مَن لَيس يَرْجُوكا إذا ما شفت أن تعصى ، فيكأمكي عيندكها فأوكا وَمُرْ مَنْ لَيسَ يَخْشَاكَ ،

١ ٱلموك : أراد أقصر بنصحك وتحذيرك .

۲ النوك : الحمق .

٣ الصعلوك : الفقير .

### لا تنس

لا تنس ، واذكر سبيل من هلكا، أنت سيخلو المكان منك كما كأن ذا العين في تطرفها ، من لمن لمن المبر مالكه البير

ستَسلُكُ المسلك الذي سلسَكا الذي سلسَكا أنعلُاه من كان فيه قبلُ لككا لتكا لعبا ولهوا ، قد عابن الهلككا فاقته أولى مينه بما مككا

### راكب هواه

ما في رَأْيَتُكَ رَاكِباً لَمُوَاكَا ، أَنظُرْ لَنَفْسِكَ ، فَالْمَنْيَةُ ،حِيثُ مَا خُدُ مُن حَرَاكِكَ لَلسّكُونِ بِخُطّة ، للمَوْتِ داعٍ مُزْعِجٌ ، وَكَنَالَتهُ وَلَبَوْمٍ فَقَرْكَ عُدَّةٌ ضَيَعْتَها ، لتُجَهَّزَنَ جِهازَ مُنْقَطعِ القُوى ، وَلَيْسُلْمِنَكَ كُلُّذِي ثِيقَةً وَإِنْ

أظننت أن الله ليس يراكا وجهن ، واقيفة هناك حيداكا مين قبل أن لاتستطيع حراكا قد قام بين يديك ثم دعاكا والمرث أفقر ما يكون هناكا ولتشحطن عن القريب نواكا ناداك باسمك ساعة ، فبكاكا

۱ تشخط : تبعد .

لا تُستقال ، إذا بكغنت مداكا ترْجو الخُلُودَ ، وَمَا خُلُقتَ لَذَاكَا أحَسِبْتَ أَنْ لَمَنْ يَمُوتُ فَكَاكَمَا بَطَلَ احتِيالُكَ عنده ورُقاكا وَالرِّزْقُ لُو لَمْ تَبَغِهِ لَبَغَاكَا ا وَكُفِّي بَدْلُكَ فَتَنَّةً وَهَلَاكُمَا وإذا فتنعثت فقد بكغت مناكا وَلَتَتَمضيَّن كُمَّا مَضَى أَبْتُواكَا الحَعَلَثُ أُمِّكَ عِبرَةً ، وَأَباكُمَا وكأنَّما يُعنى بذاك سوَّاكمَا وَلَقَدُ رَأْيِتَ الشَّيْبِ كَيْفَ نَعَاكَمَا حتى تُقطّع بالعزاء مُناكا بَصِراً ، وَأَنتَ مُحَسِّنٌ لعَماكا وَتُنْيَرُ وَاقِدَهَا ، وَأَنْتَ كَذَاكَا وَتُنْيِلَ خَيْرِكَ ۚ ، أَوْ تَكُنْ أَذَاكُمَا في كُلُ ناحية لِهُنُ شيباكا دارَتْ عليه ِ،من القرون ِ، رَحاكمًا

وَ إِلَىٰ مَـدً "ى تجري ، وَتَلَكُ ۚ هِيَ الَّهِي ۗ يا لَيْنَتَّنِي أَدري بأيِّ وَتُبِقَّهَ يا جاهيلاً بالمَوْتِ ، مُرْتَهَنَّا به ، لا تكذين ، فكو قد احتُّفُرَ الحَشا، حاوكترز قك دون د بنيك ملحفاً، وَجَعَلُتَ عَرْضَكَ للمطامع بنذلة ، وَأَرَاكَ تَلَتَّمِسُ الغَنِّي لَتَنَالَهُ ، وَلَقَدُ مُضَى أَبُواكَ عَمَّا خَلْفَا، لوْ كنتَ مُعتَبَراً بعُظْم مُصِيبَة ، ما زِلتَ توعَظُ كي تُـفيق منالصّبا، قد نيلت من مرح الشباب وسُكره، لَنَ تَستَريحَ منَ التَّعَبُّد للمُنني ، وَبَنْحْتَ غَيْرَكَ بالعَمَى ، فأَفدتُهُ كَفَتَيلَة المِصْباحِ تحرُقُ نَفَسَها، وَمن السّعادة أن تَعيفٌ عن الحَني، دَهُرٌ يُومُنُّنَا الْخُطُوبَ،وَقَد نَرَى يا دَهُرُ ! قد أعظَمْتَ عِبرَتَنَا بمن

١ الملحف : الملح" .

### ذل الراغبين

وَصَغَرْتَنِي ، مُدُ ْ نِلِتُ فَضُلَ يَدِيكَا اللهِ بَعْضِ ذَٰلُ الرَّاغِيِينَ النَّيْكَا وَالاَ فَإِنِي فِي السَّقُوطِ لَدَيكَا

#### إرض بالعيش

تَتَسَيعُ فيه ، وَإِن كَانَ ضَنكَا اللهُ عَنكَا اللهُ عَنْكَا اللهُ عَنْكَا قَبَلَ أَنْ يُغْنِينَهُ اللهُ عَنْكَا

إرْض بالعيش ، على كل حال ، خير أياميك إن كنت تدري ، إغنتنيم حاجة لراجيك فيها ،

رزّ أَتُكَ يا هذا ، فهُنْتُ عَلَيكَا ،

وَرَغَبْتَنِي حَيى رَغِبتُ فَصِرْتَ بِي

فهاتيك مني عَشْرَةٌ ، إنْ أَقَلْتُهَا ،

٢ الفينك : الفيق .

### كفاك من اللهو المضر

بليت ، وما تبلى ثياب صباكا ، ألم تر أن الشيب قد قام ناعياً تسمع ودع من أغلق الغي سمعه ، ألا ليت شعري كيف أنت إذا القوى تموت كما مات الذين نسيتهم ، تمسينت حتى فيلت ثم تركنتها ، إذا لم تكن في متنجر البر والتقى ، إذا أنت لم تعزم على الصبر للأذى ، إذا أنت تم تعزم على الصبر للأذى ، إذا كنت تبغي البر ، فاكفف عن الأذى ، أخوك الذي من نفسه لك منصف ،

كَفّاك من الله و المُضر ، كَفَاكا منقام الشباب الغض ، ثم نعاكا كأني بداع قد أتى فدعاكا وهت ، وإذا الكرب الشديد علاكا وتنسى وتنهوى العرس بعد ، سواكا تنفقل بين الوارثين مناكا خسيرت نجاة ، واكفسبت هكاكا رميت الذي منه الأذى ، ورماكا وما البير إلا أن تكف أذاكا إذا المره الم

١ الني: الضلال.

### ما أوشك الموت

ليَسِنْكِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ بِتَكَى ، فَمَا أُوْشَكَ المَوْتَ مَا أُوْشَكَا فَلَا تَبَكِينَ عَلَى هَالِكِ ، فإن قُصارَاكَ أَنْ تَهَلْلِكَا فَلا تَبَكِينَ عَلَى هَالِكِ ، فإن قُصارَاكَ أَنْ تَهَلْلِكَا أَتَطَلْمَعُ فِي الْخُلُدِ بَعَدَ الْأُلُى رَأَيْشَهُمُ قَدْ مَضَوْا قَبِاللَّكَا

#### خفض من بالك

وَافْرَحْ بِمِنَا قَدْ مُنْتَ مِنْ مَالِكُمَا كُمَ قَبِلُ أَمِثَالِكُمَا كُمَ فَبِلُ أَمِثَالِكُمَا وَهَالِكُمَا وَهَالِكُمَا وَهَالِكُمَا مَنْ تُرَى هَالِكُمَا تَحَسَّبُ بِأَنْ لَسَتَ لَهُ سَالِكُمَا وَالْحَمَدُ لَهُ عَسَلَى ذَلِيكُمَا وَالْحَمَدُ لَهُ عَسَلَى ذَلِيكُمَا وَالْحَمَدُ لَهُ عَسَلَى ذَلِيكُمَا وَالْحَمَدُ لَهُ عَسَلَى ذَلِيكُمَا وَلا أَرَى مِنْهُمُ هُمَا تَارِكُمَا وَلا أَرَى مِنْهُمُ هُمًا تَارِكُمَا وَلا أَرَى مِنْهُمُ هُمًا تَارِكُمَا وَلا أَرَى مِنْهُمُ هُمَا تَارِكُمَا وَلا أَرَى مِنْهُمُ هُمَا تَارِكُمَا

خَفَضْ هَدَاكَ اللهُ مِنْ بالسِكَا، لا تأمن الله نيا على غدرها، كم سَتَرَى في النّاس مِنْ هالك فانظر سبيلا سلّككُوه ، ولا أصبحت الدّنيا لينا عيرة ، وقد قد أجمع النّاس على ذمّها،

### لا سوقة يبقى ولا ملك

أَلْمُوْتُ بَيْنَ الْحَلَّنِ مُشْتَرَكُ ، لا سُوقَة يَبَقَى وَلا مَلِكُ أُ

مَا ضَرَّ أَصِحَابَ القَلْيَلِي ، وَمَا الْغَنِّي عَنْ الْأَمْلَاكِ مَا مُلِّلَكُوا عَـجَبًا تَشَاغَلَ أَهَلُ ذِي الْدُنْيَا ، وَمَا فِيهَا لَهُمْ دَرَكُ ُ طَلَبُوا ، فَمَا نالوا الذي طَلَبُوا مِنْهَا ، وَفَاتَهُمُ ٱلذي دَرَكُوا لم يختلف في الموت مسلكُهُم ، لا بل سبيلاً واحداً سلكُوا

# ارحم الناس

إنَّمَا أَنْتَ بِحَسَّكُ ، وَمِنَ النَّاسِ بأُنْسِكُ ١ لا بِنَهُ وتَنْكَ بِيَوْمِكُ ، ما فات منك بأمسك إرْحَمْ النَّاسَ جَمِيعاً ، فَهُمْ أَبْنَاءُ جِنْسِكُ إبْغ للنَّاسِ مِنَ الْحَيْدُ رِ ، كَمَا تَبَغي لنَفْسِكُ \*

۱ الحس، ثملة من حس له: رق له.

# لا تنهمك في الهوى

ولا تكونَن لجُوجًا مَحِكُ ا وَلَا تَدَعُ خَيْراً ، وَلَا تَتَثَّرِكُ ۗ تُحبّ أن يتصنّعة النّاس بك يوماً بيتوم ،عاش عَيش الملك

### اتخذ للموت زادآ

وَقَامَ النَّاسُ يَبْتُدَرُونَ حَمَلَكُ \* وَأَسرَعَت الْأَكُفُ النَّهُ نَقُلْكُ وَأُسْلَبَكَ أَبْنُ عَمَّكَ فِيهِ فَرْداً، وَأَرْسَلَ مِنْ بِنَدَبِهِ أَخُوكَ حَبَلَكُ أنيسْنَ بوصُلهِ ، وَنَسَيِنَ وَصُلْكُ \* وصارَ الوادِيْدُونَ ، وَأَنْتَ صِفْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ، لمالكَ مِنْكَ أَمْلَكُ \* وَلَمْ تَجْعَلُ ، بذكر المَوْتِ ، شُغْلَكُ \* وَأَصْلُكُ عِينَ تَنْسِبُهُ ، وَفَصْلُكُ

كأن قد عَجل الأقوام عَسلك ، وَنُجَدَ بالثَّرَى لكَ بَيْتُ هَجِرٍ، وَحَاوَلَتَ القُلُوبُ سِواكَ ذِكْراً ، إذا لم تَتَّخَذُ للمَوْتُ زاداً ، فقد ضَيِّعتَ حَظَّكَ يَوْمَ تُلُدُّعَي ،

لاتك في كل هوى تنهمك ،

نافس أذا نافست في حكْمة ،

وَاصْنَعُ إِلَى النَّاسِ جَمَيلًا كُمَا

مَّن قرّ عَيْناً بغني بُلُغة ،

١ المحك : اللجوج والعسر الخلق.

وكم قد غرّت الشهوات ميثلك كما ذهبت بمن قد كان قبلك كأنك قد وهبت ، فلم يتجزّ لك كأنك قد وهبت ، بعد الجسم ، شملك وقد شتتن ، بعد الجسم ، شملك ولا تأمن عواقبة ، فتهلك لعل النفس تقبل منك عند لك رأيت العلم ليس يكف جهلك على ، فعينه ، وتسيت فيعلك وأن الحادثات يردن قتلك فقد م عنك ، بين يديك ، فقلك فقد م عنك ، بين يديك ، فقلك ولم

أراك تغرّك الشهوات فيدما ، أما ولتقد هبن بيك المنايا ، بخلت بما ملككت ، فقيف رُويدا ، بخلت بالمنايا ، كأنك عن قريب بالمنايا ، ألا نقه أنت ! دع التمني ، وخد في عدل نقسيك ، كل يوم ، ألا نقه ، أنت متحل عيلم ، ألا نقه أنت محسبت فيعلي رأيت الموت مسلك كل حي ، ألن الموت مسلك كل حي ، ألن الموت مسلك كل حي ، ألا فاخر عمن الدانيا مخفا ،

#### عدات كاذبة

وَمَا عَقَالٌ على الشّهواتِ يَزَكُو وَعِندَ المُتَقْيِنَ لَهُنَ تَرَكُ لَهُنَ بَمَا قَصَدُ نَ إلْيَهُ فَتَلُكُ رَهائِنُ مَا تَفُوتُ وَلا تُفلَكَ وَكُلُ عِدائِها كَذَبِ ، وَإِفلُكُ وَكُلُ عِدائِها كَذَبِ ، وَإِفلُكُ وَهَلُ بَبِنْقَى ، على الحيدثان ، مملكُ وَإِنّ الأرْض ، بعد هم ، تُدك

كأن يقيننا بالمتوت شك ، نرى الشهوات غالبة علينا ، لهوننا والحوادث دائبات ، وفي الأجداث من أهل الملاهي ، وللدنيا عدات بالتمني ، وما ملك لذي ملك بباق ، ألا إن العباد غداً رميم ،

### تصرف حال الدنيا

وَعَدَّرُكِ ، با دُنْيا ، بنا وَانتِقَالَكِ وَلَوْ كُنتِ فِي كُنَفُّ امرَى و بكماليكِ وَذُو اللّبِ فِبنا مُشْفِقٌ من حَلاليكِ فليس نتجاة منك غير اعتزاليك ولكن خُذي بالزّاد قبل ارتحاليك أَلْمَ نَرَ، يا دُنْيا، تَصَرَّفَ حَالِكِ ، فَلَكَسْتِ بدار بَسْتَتَيْم بك الرَّضَا ، حَرَامُكِ ، يا دُنيا، يَعُودُ إلى الضّنى ، أليفُك ، يا دُنْيا ، كثيرٌ عُمُومُهُ ، أليفُك ، يا دُنْيا ، كثيرٌ عُمُومُهُ ، أيا نَفَسُ ! لا نَسْتَوْطِنِي دارَ قُلْعَة ،

أيا نَفَسُ لا تَنسَيَ كتابِلَكِ وَاذكري، لل أيا نَفسُ ! إن اليَوْمَ يوْمُ تَفَرَّغُ ، ف وَمَسَوُولَةً ، يا نَفَسُ ، أنتِ ، فيسَّرِي ج وَمَسِكَينَةً ، يا نَفسُ ، أنتِ ، فيسَّرِي ج هو المَوْتُ ، فاحتاطي له وابشيري إذا نَ

لك الويل ، إن أعطيته بشماليك فلدونتكه مين قبل يوم اشتغاليك جواباً ليوم الحتشر ، قبل سواليك إلى خبر ما قد منه مين فعاليك نتجون كفافاً لا عليك ، ولا لك

### فنى التقوى

خَميص من الدنيا، نقي المسالك و وما كل ذي لب له ن بمالك لَنَعِمْ مَنَى التَّقُوكَ، فتَّى ضامرُ الحشا، فَتَنَّى مَلَكَ اللَّذَاتِ لا يَعْتَبَيدُ نَهُ ،

### رسول المنية

أمينت مين المنية أن تنالك وأفسيم لو أتاك القالك بشنت ، بعد جمعيهم ، عيالك وبالباكين بقنتسيمون مالك

أَنْطُهُمَّعُ أَنْ تُسْخَلِدً، لا أَبِنَا لِلَكْ، أَمَّا وَاللهِ ، إِنَّ لِهَا رَسُولاً ، تَنْظَرُ حيثُ كنت ، قُلُوم موْتٍ كأني بالترابِ عليك رَدْماً ، ألا فاخترُجْ مِنَ الدَّنْيَا جَمِيعاً ، وزَجٌ مِنَ المَعاشِ بِمَا زَجَا لَكُ اللهُ فَلَسَنْتَ مُخَلِّفاً، في النَّاسِ ، شيئاً، ولا مُتَزَوَّداً إلاّ فيعاللكُ

#### ارغب إلى الله

إلى الله ِ فارْغَبَ لا إلى ذا وَلا ذاكنا ، فإنك عَبد ُ الله ِ ، وَالله ُ مَوْلاكنا وَإِن شَيْتَ أَن تَحينا سليماًمن الأذى ، فكن فشيرار الناس ما عيشت تراكا

# الأخ الصادق

قال المسمودي : لو لم يكن لأبي المتاهية إلا هذه الأبيات التي أبان فيها صدق الإخاء ومحض الوفاء لكان مبرزاً على غيره ممن كان في عصره :

إن أخاك الصَّدق من كان معك ، ومَن يَضُر نَفَسَه للبَنفَعك ومَن أَخاك الصَّدق من كان معك ، ومَن يَضُر نَفُسَه لل

١ زج : أدفع برفق . زجا : تيسر .

#### من ملك إلى ملك

حدث الرياشي قال : قدم رسول ملك الروم إلى الرشيد فسأل عن أبي العتاهية وأنشده شيئاً من شعره وكان يحسن العربية ، فعضى إلى ملك الروم وذكره له . فكتب ملك الروم إليه ورد رسوله يسأل الرشيد أن يوجه بأبي المتاهية ويأخذ فيه رهائن من أراد وألح في ذلك . فكتم الرشيد أبا العتاهية في ذلك ، فاستعفى منه وأباه ، واتصل بالرشيد أن ملك الروم أمر ان يكتب بيتان من شعر أبي العتاهية على أبواب عجالسه وباب مدينته وهما :

ما اختلَفَ اللَّيلُ وَالنَّهارُ وَلا دارَتْ نَجُومُ السَّماء في الفلك ِ الا لنقل السَّماء في الفلك ِ الا لنقل السَّلطانِ عَنْ ملك ، فقد انقضَى ملكه ، إلى ملك ِ

#### هب الدنيا تواتيك

حدث القاسم بن عيسى العجلي قال : حججت فرأيت أبا العتاهية واقفاً على أعرابي في ظل ميل وعليه شملة فقال له : كيف اخترت هذا البلد القفر على البلدان المخصبة ؟ فقال له : يا هذا لولا أن الله قشع بعض العباد بشر البلاد ما وسع خير البلاد جميع العباد. فقال له : فمن أين معاشكم ؟ فقال : منكم معشر الحاج تمرون بنا فننال من فضولكم وتنصر فون فيكون ذلك . فقال : إننا نمر وننصر ف في وقت من السنة فمن أين معاشكم ؟ فأطرق الاعرابي ثم قال : لا والله لا أدري ما أقول إلا أنا نرزق من حيث لا نحتسب أكثر عا نرزق من حيث نحتسب أكثر عا نرزق من حيث لا نحتسب أكثر عا نرزق من

هب الدُّنيا تُوانيكا ، أليسَ المَوْتُ يأتيكا ؟

ألا يا طاليب الدّنيا ، دع الدّنيا لشانيكا ومَا تَصْنَعُ بالدّنيا وَظِيلٌ المِيلِ يكفبكاً

### المال ما ينفق لا ما يترك

إذا المَرْ أُو لَمْ يُعْشِقُ مِنَ المَالِ رِقَةُ تَمَلَّكَهُ المَالُ الذي هُوَ مالِكُهُ الْمَالُ الذي أَنَا تارِكُهُ اللَّالُ الذي أَنَا تارِكُهُ اللَّالُ الذي أَنَا تارِكُهُ اللَّالُ الذي أَنَا تارِكُهُ إِذَا كُنْتَ ذَا مَالً ، فبادر به الذي يَحِقَ ، وَإِلا استَهلَكَتُهُ هُوَالِكُهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### إياك و الكذاب

إيناك من كذب الكنوب وإفكه ، فلربتما مزَج اليقين بشكه ولكربتما ضحيك الكنوب تكلفاً ، وبكنى مين الشيء الذي لم يبكه ولكربتما صمت الكنوب تخلقاً ، وشكا من الشيء الذي لم يشكه وكربتما صمت الكنوب تخلقاً ، وتصمت ، وبكائه ، وبضحكه وكربتما كذب امروً بكلامه ، وبصمت ، وبكائه ، وبضحكه

١ الميل : منار يبنى المسافر في انشاز الأرض يهتدي به ويدرك المسافة .

### انفق فالله يخلف

ما بال قلبيك لا تُحرَّكُه عظة على ماذا تُورَّكُه الما الله قلبيك لا أبا لك ، في مال تموت ، وآنت تُمسيكه ماذا تُومَّلُ ، لا أبا لك ، في منفعة ميا ملكن فلست تمليكه النفيق ، فإن الله يتخلفه ، لا تمض منذ مُوما ، وتَتَرُّكُه الم

#### المنايا سامعات لك.

قال عدم المهدي :

عليم العالم أن المتنسابا سامعات ال ، فيمن عصاكا فإذا وَجَهْشَهَا نحو طساغ رَجَعَت ترْعَف منه قَسَاكاً ولو ان الرّبح بارتك يتوماً ، في سماح ، قصرت عن نكداكاً

وهي طويلة ذكر فيها أمراً كان يرغبه ، وهو يسوء على الخليفة . فقال له المهدي : إن شئت أديناك بضرب وجيع لإقدامك على أمر لم يحسن عندي ، وأعطيناك ثلاثين ألف درهم جائزة على مدحك

<sup>.</sup> ط√روي له في كتب الأدب .

٢ ورك على الأمر : قدر عليه .

۲ يخلفه : يعوضه .

٣ ترمف : تسيل دماً .

لنا ؛ وإن شئت عفونا عنك فقط . فقال : بل يضيف أمير المؤمنين إلى كريم عفوه جميل معروفه ، ومكرمتان أكثر من واحدة ، وأمير المؤمنين أولى من شفّع نقمه وأتم كرمه . فأمر له بثلاثين ألف درهم وعفا عنه .

#### هوان الدنيا.

حدث على بن المهدي قال : بعث الرشيد بالمجرشي إلى ناحية الموصل ، فجبا له منها مالا عظيماً من بقايا المراج ، فوانى به باب الرشيد ، فأمر بصرف المال أجمع إلى بعض حظاياه . فاستعظم الناس ذلك وتحدثوا به ، فرأيت أبا العتاهية فقال : سبحان الله أيدفع هذا المال الجليل إلى امرأة ، ولا تتعلق كفي بشيء منه ! ثم دخل إلى الرشيد بعد أيام فأنشده :

الله مُ هَوِّنَ عِنْدَكَ الله مُنْيَا ، وبَغَضْهَا إِلَيْكَا فَأْبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُصَغِّرَ كُلُّ شيء في يَدَيْكَا مَا هَانَتْ عَلَيْكَا مَا هَانَتْ عَلَيْكَا مَا هَانَتْ عَلَيْكَا

فقال له الفضل بن الربيع: يا أمير المؤمنين ما مدحت الخلفاء بأصدق من هذا المدح. فقال: يا فضل ، أعمله عشرين ألف درهم.

<sup>•</sup> عا روي له في كتب الأدب.

### مدح يزيد بن مزيد.

أخبر أبو العتاهية عن نفسه قال : دخلت على يزيد بن مزيد فأنشدته قصيدتي التي أقول فيها :

لَدَ يَكَ ، وأني عاليم بوَ فائيكما تُقدَد رُ فيه حاجتي بابتيدائيكما ليَسَعلم ، في الهيشجاء ، فضل غنائيكما تنفير من الصّف الذي من ورائيكما إذا التنقّب الأبطال ولا برأيكما وما آفنة الأموال غير حبائيكما

وما ذاك إلا أنسي واثين بما كأنك في صدري، إذا جئت زائراً، وإن أمير المؤمنين وغيره ، كأنك عند الكرّ، في الحرّب، إنما كأن المنايا ليس تجري لدى الوغى فتما آفة الآجال غيرك في الوغى؛

قال : فأعطاني عشرة آلاف درهمَ ودابة بسرجها ولجامها .

<sup>.</sup> يما روي له في كتب الأدب.

١ الحياء : العطاء .

### لو كان فعلك مثل وجهك.

حدث عبد الرحمن بن إسحاق العذري قال : كان لبعض التجار من أهل باب الطاق على أبي العتاهية ثمن ثياب أخذها منه فمر به يوماً . فقال صاحب الدكان لفلام عن يخدمه حسن الوجه : أدرك أبا العتاهية فلا تفارقه حتى تأخذ منه ما كان عنده . فأدركه على رأس الحسر . فأخذ بمنان حماره ووقفه، فقال له : ما حاجتك يا غلام؟ قال : أنا رسول فلان بعثي إليك لآخذ ما له عليك . فأمسك عنه أبو العتاهية وكان كل من مر فرأى الغلام متعلقاً به وقف ينظر حتى رأى أبو العتاهية جمع الناس وحفلهم . ثم أنشأ يقول :

والله رَبُّكَ ، إنسني لأُجل وَجهك عَن فِعالَيك لُو كان فِعالَك مِثْلُ وَجه لِيكَ كنتُ مُكتَفَياً بذلك ا

فخجل النلام وأرسل عنان الحمار ورجع إلى صاحبه وقال : يعثنني إلى شيطان جمع علي الناس وقال في الشعر حتى أخجلني فهربت منه .

عا روي له في كتب الأدب.

### غفر الله لي ولك.

أخبر الفضل بن عباس بن مقبة قال : كان على بن ثابت صديقاً لأبي العتاهية وبيهما مجاوبات كثيرة في الزهد والحكمة فتوفي على بن ثابت قبله . فقال يرثيه :

> مُوْنِسُ كَانَ لِي هَلَكُ ، والسّبيلُ الّبي سَلَكُ ، با عَلَي بنَ ثَابِتٍ ، غَفَرَ اللهُ لِي وَلَكُ ، كُلُ حَى مُملَكُ ، سَوْفَ يَفَى وما مَلَكُ .

<sup>۽</sup> مما روي له في کتب الأدب .

# حدف اللام

# الخير مأمول عند الله

ما لابن آدم إن فتشت معقول وعقله أبداً ما عاش مد عقول المفات عن كل ما استرعيت مسؤول المنت عن كل ما استرعيت مسؤول المنت ومجهول ومنان ومتجهول من المامك ، الغول المنت عن نقسه ما عاش محتول الا وآنت طليق الوجه ، بهلول وكن كانك ، عند الشر ، معلول نبغي البقاء ، وفي آمالينا طلول فاتما الناس معصوم ، ومتخذول فاتما الناس معصوم ، ومتخذول

طول التعاشر بين الناس متملول ، المسرو النوان د نيا: رغبة وهوى، المسرو النفس لا تعفيل رعايتها، بعد ما أنت جاهله، خد ما عرفت، ودع ما أنت جاهله، واحذر ، فلست من الأيام منفليا، والد اثرات بريب الدهر دائرة ، لن نستنيم جميلا أنت فاعله ، ما أوسع الحير فابسط راحتيك به، الحمد له في آجاليا قيصر ، الحمد نعود بالله من خيد لانه إبدا،

١ المدخول : المختل .

٢ المختول : المخدوع .

٣ البهلول: السيد الكريم الشجاع.

على يَقَينِي بأنِّي عنه مُستَقُولُ مَطييّة ي، مين مقطايا الحيّين ، محمول ُ وَالْحَيْرُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَيْشِ مَقَبُّولُ ۗ لنازِلِيهِ ، ووادي المَوْتِ مَحْلُمُولُ ُ الجيدُ مُرًّ بها ، وَالْهَزُّلُ مُعَسُولُ ۗ إلا وَللمَوْتِ سَيفٌ فيه مَسْلُولُ وَكُلُّنَا عَنْهُ ۚ ، باللَّذَّاتِ ، مَشْغُولُ ۗ والحتيُّ ما عاش مَغشييٌ ، وَمَوْصُولُ ۗ وَكُلُّ ذِي أَكُلِ لا بُدُّ مَأْكُولُ وكُلُّ عَيشِ من الدَّنْيا ، فَمُمَّلُولُ كُلُّ يُوافيه ِ رِزْقٌ مِنْهُ ۚ ، مَكَفُولُ ۗ وَفَتَضْلُهُ مَ لِبُغَاةِ الْخَيْرِ ، مَبَذُولُ ۗ فالخَيرُ أجْمَعُ عِندَ اللهِ مَــَأْمُولُ ۗ

إنَّى لَفَى مَنْزِلَ مَا زِلْتُ أَعْمُرُهُ ، وَأَنَّ رَحْلِي ، وَإِن ۚ أُونَّكُنُّهُ ۗ ، لَعَلَى وَكُوُّ نَمَا هُبُّتُ ، وَالْأَنْفَاسُ فِي مَهَلِ ، وادي الحَيَاةِ مَحَلُ لا مُقَامَ بِـهِ ، وَالدَّارُ دارُ أَباظيلِ مُشْبَعْهَ ، وَلَيْسَ مَنْ مَوْضَعِ يَأْتِيهِ ذُو نَفُسَ ، لم يُشْغَلَ المَوْتُ عَنَّا مُذُ أُعِدٌ لَنَا، وَمَن يَمُتُ فَهُوَ مَقَطُوعٌ وَمُجْتَنَبٌّ ، كُل ما بدا لك ، فالآكال فانيية ، وَكُلُ شِيءٍ من الدُّنيا، فمُنتَقَضٌ، سُبحانَ مَن أَرْضُهُ للخَلْقِ مائدَةً"، غَدَّى الأَفَامَ وَعَشَّاهِم ، فأوسعتهم، با طاليبَ الخَبَرِ أَبْشِيرٌ ، وَاسْتَعِيدٌ لهُ ُ

## اليأس من الدنيا

قَطَّعْتُ مِنْكِ حَبَائِلَ الآمالِ ، وَيَتْسِتُ أَنْ أَبْقَى لَشِيءِ نِلْتُ مِمَّا فَوَجَدٌ تُ بُرُّدَ البِّئَاسِ بَينَ جَوانحي، وَلَئِن ۚ بِنُسْتُ ، لَرُبٌ بِرَقْقَةٍ خُلِّبِ ما كان أشأم ، إذ رّجاول قاتيلي ، فالآن ، يا دُنْيا، عَرَفْتُكُ فاذه بي، وَالآنَ صارَ لِيَ الزَّمَانُ مُوْدُّبًا ، وَالآنَ أَبْصَرْتُ السّبيلَ إِلَى الهُدَّى ، وَلَقَدَ أَقَامَ لِيَ المَشْيِبُ نُعَاتَهُ ، وَلَقَدُ رَأَيْتُ المَوْتَ يُبُرُقُ سَيَّفَهُ ۗ وَكَفَكُ وَأَيْتُ عُرَى الْحَيَاةِ تَخَرَّمَتْ، وَلَكَفَدُ رَأَيْتُ عَلَى الفَنَاءِ أَدِلَةً ، وَإِذَا اعْتَبَرْتُ رَأَيْتُ خَطَبَ حُواد ثُ وإذا تَشَاسَبَتِ الرَّجالُ ، فما أرَّى

وَحَطَطُتُ عَنْ ظَهَرِ اللَّطَيُّ رِحَالِي فيك ٍ ، يا دُنيا ، وَأَنْ يَبَقَى لي وَأَرَحْتُ مِن ْ حَلِّي وَمِن ْ تَرْحالي بَرَقَتُ لذي طَمَع ، وَبَرْقة آل وَبَنَاتُ وَعُدْكِ يَعْتَلِجُنَ بِبَالِي يا دارَ كُلُ تَشْتَتْ وَزَوَال فَغَدًا عَلَى وَرَاحَ بِالْأُمْثُــالِ وتَفَرَّغَتْ هِمتِي عَن الأشغال يُفْضَى إلى بمَفْرِق وَقَذَال ا بيدَ المَنبَّةِ ، حَيثُ كنتُ ، حيالي وَلَقَدُ تُصَدِّى الوَارِثُونَ لَمَالِي ۗ فيما تَنْكُر مِن تَصَرّف حالي يَسَجرينَ بالأرْزاقِ ، وَالآجالِ نَسَبًا بُقَاسُ بصالِع الأعمال

١ القذال : مؤخر الرأس .

٢ تخرمت : تقطعت .

رَجُلًا ، يُصَدِّقُ قَوْلَهُ بَفِعَال وَإِذَا بِحَشْتُ عَن التَّقَيُّ وَجَدَّتُهُ ۗ وَإِذَا اتَّقَىٰ اللهُ امْرُورٌ ، وَٱطاعَهُ ، فَيَدَاهُ بَينَ مَكارِمِ وَمَعَالِ تاجان : تاجُ سَكينَة ، وَجَلال وَعلى التَّقيُّ ، إذا تَرَسَّخَ في التَّقَّى ، وَاللَّيْلُ بِنَدْهُتِ وَالنَّهَارُ ، تَعَاوُراً بالخَلَقِ في الإدْبارِ ، وَالإقْبالِ ا وبحسب من تُنعَى إليّه نَفَسُهُ ا مِنْهُ بأيَّامِ خَلَتْ ، وَلَبَالِ إضرب بطر فك حيث شت، فأنت في عبر لهُن تدارك ، وتوال يَبكي الحكيدُ وَأَنتَ في تجديدِهِ ، وَجَسَمِعُ مَا جَدَّدُتَ مَنهُ ، فَبِيَال يا أيتها البَطيرُ الذي هوَ في غَد ، في قبره ، مُتَفَرّقُ الأوصال حَذَفَ اللَّذِي عَنهُ المُشَمِّرُ فِي الهُدي، وَأَرَى مُنْنَاكَ طَويلَةَ الأَذْيَالِ مين لاعيب مترح بها ، مُخنال وَلَقَلُ مَا تَكُفَّى أَغَرُ لَنَفْسِهِ يا تاجرَ الغيِّ المُضرُّ بِرُشُدهِ ، حَبِي مَنِي بِالغَيِّ أَنْتَ تُعَالِي الحَمَدُ للهِ الحَسِد بمنته خَسِرَتْ ، وَكُمْ تَرْبَعُ بِلَدُ البَطَالِ وتَشْيبُ مِنْهُ ذَوَاثِبُ الأطْفالِ للهِ يَوْمٌ تُقَشَّعِرٌ جُلُودُهُمْ ، يَتُوْمُ النُّوازِلِ والزُّلازِلِ ، وَالحَمُّوا مِلَ فيه ، إذْ يَقَذَفْنَ بِالْأَحْمَالِ زُل ، وَالْأُمُورِ عَظَيْمَةً الْأُهُوالِ ٢ يَوْمُ التّغابُنِ ، والتّبايُنِ ، والتّنا بِمُقَطَّعَاتِ النَّارِ ، وَالْأَغُلالِ يَوْمُ يُنَادَى فيه كُلُ مُصُلِّلُ

۱ تعاوراً ؛ مناوية .

٢ التغابن ، من تغابن القوم : خدع بمضهم بعضاً .

عَلَتِ الوُجُودَ بنَضرَة ، وَجَمَال فللها بريق عندها وتلالي خُمْصَ البُطونِ ، خَفَيْفَةَ الْأَثْقَالِ خلَقَ الرَّداء ، مُرَقَّعَ السُّرْبال ا وَالمَوْتُ يَفَطَّعُ حِيلَةَ المُحْتَال في دار مُلْك جَلالَة ، وَظَلال حَرَكُ الْخُطَى ، وَطَلُوعٌ كُلُّ هِلال أخْلَقْت ، يا دُنْيا ، وُجُوه رجال مِنْ كُلُ عارِفَة جَرَتْ بسُوال مِنْ يَضِنْ عَلَيْكَ بِالْأَمْوَالِ في الوَزْن تَرْجُعُ بِذِلَ كُلُّ نُوَالِ نَسى المُشَرُّ زينة الإقلال سَلَكَ الطَّريقَ على عُقُودٍ ضَلال شهدت لهُن مصارع الأبطال فابْدُلُهُ للمُستكرّم ، المفضال فَاشْدُ دُ يَدَيْكَ بعاجِلِ التّرْحالِ فَرَجُ الشَّدائد مِثلُ حَلَّ عِقالِ

المُسْتَقِينَ هُناكَ نَزْلُ كَرَامَةٍ ، ﴿ زُمُرٌ أَضَاءَتُ للحِسَابِ وُجُوهُهُما ، وَسَوَابِقٌ غُرٌ ، مُحَجَلَّلَهُ ، جِرَتْ من كُل أشعت كان أغبر ناحلاً، حيكُ ابن آدَمَ في الأُمُورِ كَثيرَةٌ، نَزَلُوا بأكثرَم سَيَّد ، فأظلَهُمْ وَمَنَ النَّعَاةِ إِلَى ابن آدَمَ نَفُسُمَهُ ، ما لي أراك لحرُّ وَجْهِكُ مُخْلَقًا ، قِسْتَ السُّوالَ ، فكانَ أعظه قيمة " كُنُ السُّؤالِ أَشَدُّ عَقَد ضَنَانَةِ ، وَصُنِ الْمُحَامِدَ مَا اسْتَطَعَتَ ، فإنَّهَا وَلَقَدُ عَجِبْتُ مِنَ الْمُشَمِّرِ ماله، وَإِذَا امرُونُ لَبِيسَ الشَّكُوكَ بِعَزْمُهُ ، و إذا اد عَتْ خُدُعُ الحَواد ثقسوة، وَإِذَا التُّلُّيتَ بَسَدُلُ وَجُهْلُ سَائِلًا ، وَإِذَا خَشَيتَ تَعَذَّراً فِي بِلَلْدَة ، وَأَصْبِيرٌ عَلَى غَيِسَ الزَّمَانِ ، فإنَّمَا

## يأمر بالحق ولا يفعل

ما أمر الله أ، ولا يتعمل أ يأمر بالحق ، ولا يقعل أ أقواله أ، فصمته أجمل أ قد فارقت من دينها أعدل أ عنه نهى في الحلق ، لا يتعدل أ أعدر ميمن كان لا يتجهل أ فيغل بقول منك ، لا يقبل أ

يا ذا الذي يقرآ ، في كتنبه ، قد يتن الزعمان مقت الذي من مقت الذي من كان لا تشبه أفعاله من عندل الناس فنفسي بما إن الذي يتنهى ، ويأتي الذي والرّاكب الذّنب، على جهله ، لا تخلطن ما يقبل الله من المقبل الله من المقبل الله من

## لا تلعبن بك الدنيا

حدث أبو العتاهية قال: ماتت بفت المهدي فحزن عليها حزناً شديداً حتى استم من الطعام و الشراب. فقلت أبياتاً أعزيه فيها فوافيته وقد سلا وضحك و أكل وهو يقول: لا بد من الصبر على ما لا بد منه ولئن سلونا عمن فقدنا ليسلون عنا من يفقدنا وما يأتي الليل والنهار على شيء إلا أبلياه. فلما سمعت هذا منه قلت: يا أمير المؤمنين أتأذن في أن أفشدك؟ قال: هات. فأنشدته: ( ما الجديدين لا يبل اختلافهما)فقال في : أحسنت ويحك وأصبت ما في نفسي ووعظت وأوجزت. ثم أمر في لكل بيت بألف درهم.

ما للجلديد ين لا يبللي اختيلافهُما، وكُلُّ غض جديد فيهما بال

كَانَ كُلِّ نَعِيمٍ أَنْتَ ذَائِقُهُ ، لا تَلَعْبَنَ بكَ الدَّنْيا ، وَأَنتَ ترَى ما حِيلَةُ المَوْتِ إلا كُلُ صالحة ،

مين لذَّة العيش، بمكي لمعة الآل ما شيشت مين غيير فيها وأمثال أو لا فيما حيلية فيسه لمُحثتال

#### القناعة بالكفاف غنى

حيالُ البيلى تأتي على المُحتالِ ، شُغيلَ الأُلى كنترُوا الكُنوزَ عن التقى ، سلّم مُودِع ، سلّم على الدّنيا سلام مُودِع ، ما أنت ، با دُنيا ، بيدارِ إقسامة ، وخفقف ، با دُنيا ، بكُلُ ببلية ، قد كُنت ، با دُنيا ، ملككت ، مقاد تى ، قد كُنت ، با دُنيا ، ملككت ، مقاد تى ، حوّلت ، با دُنيا ، حمالَ شبيب عن خوانحي خرّس التخلص منك بين جوانحي غرّس التخلص منك بين جوانحي الآن أبصرت الفلالة والهدى ، وطويت عنك ذيول برد دي صبوتي ، وقله منك نوب الزمان عظاتها ، وملككت قود عينان نقسي بالهدى ،

وَمَسَاكِنُ الدُّنْيَا ، فَهُنْ بَوَال وَسَهَوا ، بِباطِلِهِم ،عَن الآجال وَارْحَلُ ، فَقَدَ نُودِيتَ بِالتَّرْحَال ما زِلْتِ، يا دُنْيا، كَفَيُّء ظلال وَمُنْرِجْتِ ، يا دُنْيًا ، بِكُلِّ وَبَال فَقَرَيْتُنِي بُوسَاوِسٍ ، وَخَبَال قُبُعًا ، فَمَاتَ لذاكَ نُورُ جَمَالِي شَجَرَ القَـنَاعَة ، وَالقَـنَاعَةُ مالي وَالْآنَ فِيكَ فَهِلْتُ مِنْ عُدُّالِي وَقَطَعَتْ حَبَلَكُ مِن وصَالَ حِبالِي وَفَطِينَتُ لِلأَيْامِ وَالأَحْمُوال وَطَوَيْتُ عَنْ تَبَعِ الْمُوَى أَذْيَالِي وتَنَاوَلَتُ فِكُري عَجائبُ جَمّةٌ لًا حَصَلَتُ على القَنَاعة ، لم أَزَلُ<sup>\*</sup> إنَّ القَّنَاعَةَ بالكَّفَافِ هِيَ الغَّنِي ، مَن لَم يكن في الله يتمنتحُكُ الهوكي، وَإِذَا ابنُ آدَمَ نَالَ رَفْعَةَ مَـزُّلِي ، وَإِذَا الفُّنِّي حَجَّبَ الْهَوَى عَنْ عَقَله، وَإِذَا الفِّنِي لَزُمَ التَّلُّونَ لَم يَجَدُ وَإِذَا تُوَازَنَتِ الْأُمُورُ لِفَضَلُها، أمست رياض هُداك منك خوالياً ، قَيَدُ عَن الدُّنيا هَوَاكَ بسَلُوَة ، وبحسب عقلك بالزمان مُؤدُّبا ؛ بَرَّدْ بِيأْسِكَ عَنْكَ حُرَّ مَطَامِع ، قاتيل همواك ، إذا دَعاك لفيشنَّه ؛ إن لم تكن بطَّلاً إذا حَمَّى الوَّغَّى ، إخرز السانك بالسكوت عن الحني، وَإِذَا عَقَلُتَ هَـوَاكُ عَن \* هَـفَـوَاتِهِ ،

بسَصَرُف في الحال بتعدُّ الحال مَلَكُا ، برَى الإكثارَ كالإقالال وَالفَفَرُ عَينُ الفَقَرْ فِي الْأَمْوَالِ مَزَجَ الهَوَى بمكلالة ، وَيُقال قُرنَ إبنُ آدَمَ عِندَها بسفال رَشَدَ الفَّتِي ، وَصَفَا مِنَ الْأُوْجَالِ أُبَداً له ُ ، في الوّصْل ، طعم وصال فالدينُ منها أرْجِمَحُ المِثْقَالِ ورياض عَيَلُكَ منك عَيرُ خَوَال وَاقْمَعُ نَشَاطَكُ فِي الْهُوَى بِنَكَالِ ا وبحسبه بتقلب الأحسوال قدَحَتْ بعَقَلْكَ أَثْقَبَ الأشعال قاتِل مُوَاكَ مُناك ، كل قيتال فاحذر عليك مواقف الأبطال وَاحْدُرُ عَلَيْكُ عَوَاقِبَ الْأَقُوال أطلقته من شين كل عقال

١ النكال: المقاب.

ألبست حُلّة صالح الأعمال إن المَطامعَ معدن الإذلال كَسَبَتْ يَكَاكُ مَوَدَةً الجُهُال ألقاك مين قيل عليك ، وقال من مشرَب عَذَّبِ المَذَاقِ ، زُلال فابنذكه للمنتكرم المفضال أعطاكة سكساً ، بغير مطال عِوضاً ، وَلَوْ نَالَ الغِنِي بِسُوالِ يَمَثْنِي التّبَخْتُرَ ، مشيّة المُختال كَنْزُ الكُنُوزِ ، وَمَعَدُنُ الإفضال وَاحْدُرُ عَلَيْكُ مُودَةً الأنذال وَإِذَا فَعَلَتَ ، فَدُهُمْ بِذَاكَ وَوَالَ حتى يُزَيِّنَ قَوْلَهُ بِفَعَالِ وكرُبِّما سَفَلَ الرَّفيعُ العَالي في ذا الزّمان ، وَذَا الزّمانُ الحالي ما قلد رَعَى ، وَوَعَى منَ الْأَمْثَالِ في العقل ، إن كَشَّفتَهم ، برجَّال

وَإِذَا سَكَنَتَ إِلَى الْهُدَى ، وَأَطَعَتُهُ ، وَإِذَا طَمِيعُتَ لَبِيسُتَ نُوْبَ مَذَلَة ، وَإِذَا سَحَبُّتَ إِلَى الْهَوَى أَذْ بِالَهُ ، وَإِذَا حَلَكُتَ عَنِ اللَّسَانَ عَقَالَهُ ، وَإِذَا ظُمَيْتُ إِلَى التَّفَى أَسْقَيْتُهُ ۗ وَإِذَا ابْتُلُبِتَ بِبَدْلُ وَجُهِكَ ، سَائِلًا ، إنَّ الشَّريفَ ، إذا حَبَاكَ بوَعَده ، ما اعتاض باذلُ وَجُنُّهِم بسُوَّالِهِ عَجَبًا عَجِبْتُ لَمُوقِنِ بِوَفَاتِهِ ، زَّجُّ العُقُولَ الصَّافِياتِ ، فإنَّهَا صاف الكيرام، فإنهم أهل النهي، صيل فاطيعيك وحارميك ، وأعطهم ، وَالْمَرْثُو لَيْسَ بَكَامِلِ فِي قَوْلِهِ ، وَلَرُبُهُمَا ارْتَفَعَ الوَضِيعُ بِفِعْلِهِ ؛ كم عيرة لذَّوي التَّفَكُّر والنَّهْمَي، كم من ضَعيفِ العَقْلِ زَيْنَ عَقَلْهُ كم مين رجال في العُيون ، وَمَا هُمُ

#### تبارك الله

تَعَالَى الواحيدُ الصّمدُ الجَلَيلُ ، وَحَاشَى أَنْ يَكُونَ لَهُ عَدَيلُ هُوَ المَنْتَقَيِصُ ذَلِلُ الْحَوْلِ ، فَهُو مَنْتَقَيصُ ذَلِلُ الْحَوْلِ ، فَهُو مَنْتَقَيصُ ذَلِلُ وَمَا مِنْ مَذْ هَبِ إِلاّ النّهِ ، وَإِنْ سَبَيلَهُ لَهُو السّبِيلُ وَمَا مِنْ مَذْ هَبِ إِلاّ النّهِ ، وَإِنْ عَطاءَهُ لَهُو الحَزيلُ وَإِنْ عَطاءَهُ لَهُو الجَزيلُ وَإِنْ عَطاءَهُ لَهُو الجَزيلُ وَكُلُ بَلاثِهِ حَسَنُ ، جَمَيلُ وَكُلُ بَلاثِهِ حَسَنٌ ، حَمَيلُ وَكُلُ مُفَوّهُ النّه عَلَيْهِ ، لَيَبْلُغُهُ ، فَمُنْحَسِرٌ ، كَلَيْلُ وَكُلُ مَنْوَلً اللّهُ عَلَوْلً اللّهُ عَرَهُ الْأَمَلُ الطّويلُ اللّهُ مَنْ قَدْ عَرَهُ الأَمَلُ الطّويلُ اللّهُ عَرَهُ الْأَمَلُ الطّويلُ اللّهُ عَرَهُ المُمَلُ الطّويلُ اللّهُ قَدْ مُقَامِنَا فِيها قَلِلُ ؟

#### ظلال الجنة

أصبيَعَ هذا النَّاسُ قالاً وقيل ، فالمُستَعَانُ اللهُ ، صَبَرٌ جَمَيلُ مَا أَنْقَلَ الحَقَ عَلَى مَن نَرَى ، لم يَزَلِ الحَقُ كَرِيها تُقَيِّلُ . ما أَنْقَلَ الحَقَ عَلَى مَن نَرَى ، لم يَزَلِ الحَقُ كَرِيها تُقَيِّلُ . أَبِنَا بَسَنِي الدّنْيَا ، وَيَا جِيرَةَ الْ مَوْتَى إِلَى كُم تُغفيلُونَ السّبيلُ . إنَّا عَلَى ذَاكَ لَغي غَفْلُهُ ، وَالمَوْتُ بُغني الْحَلَقَ جِيلاً فجيلُ فجيلُ .

إنَّى لَمَغُرُورٌ ، وَإِنَّ السِّلَى يُسرعُ في جسمي، قليلاً ، قليلُ \* نادَى مُناديه : الرّحيل ، الرّحيل ْ في كلُّ يَوْم منه ُ خَطَباً جَليل ۗ أَصْبَعَ مُعْتَرًا ، فأمسَى ذَّلِيلُ إنَّ لها ، في كلُّ يوْم ، عَويلُ تَعُدُ هُمُ عَدَاً قَتِيلاً ، قَتِبلُ فإن في الحَنَّة ظلاً ظليلُ رّيحان ، وَالرّاحَة ، وَالسّلسبيل مِمَّا تَمَنَّى ، وَاستَطابَ المَقيلُ

تَزَوَّدَنُ للمَوَّتِ زاداً ، فَقَدْ أَغْتَمَ ۗ بالدُّهْرِ ، على أنَّ لي كَم \* من عَظيم الشَّأن في نَفسه يا خاطب الدنيا إلى نفسيها ، مَا أَقْتَلَ الدُّنْيَا لأَزُّواجِيهِـاً ، أُسْلُ عَن الدُّنْيَا وَعَن طَلْها، وَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَكُرُّوحَ وَال مَن \* دَخَلَ الْجَنَّةُ قَالَ الرَّضَي ،

#### مغلوب على عقله

لا بتستنوي قولي مع فعلل وَالْمَوْتُ أُوَّلُ ذَلِكَ العَدُلِ إنّي بمُنْقلّدي للّذو جَهَلْ وَلَا لَحَفَنَ مَضَى قَبَلْلِي

أصْبَحَتُ مَغلوباً على عَقْلي ، عَدْلُ القِيامَةِ غَيْرُ مُختلفٍ، با غَفَلْتَى عَمَّا خُلُقْتُ لَهُ ، وَلَيَلُحَقَنِّي مَن أَخَلُفُهُ ،

#### فناء العمر

إِنَّ قَدَّرَ اللهُ أَمراً كَانَ مَفَعُولاً ، إِنَّا لَتَعَلَّمُ أَنَّا لاحِقُونَ بِمِنَ فَضَمِينَتُ للطَّالِ الدَّنْيَا وَزِينَتِها ، فَمَينَتُ للطَّالِ الدَّنْيَا وَزِينَتِها ، يا رُب مِن كَانَ مُغْتَرًا بِناصِرِهِ ، يا رُب مُغْتَبِط بالمال يأكلُهُ ، ما زال بَبكي على المَوْتَى ، وَيَنقلُهم،

وَكَيْفَ نَجْهُلُ أَمْراً لَيَسَ مِجْهُولا وَلَى ، وَلَنكِين في آمَالِنَا طُولا أن لا يزال بها ما عاش مَشْغُولا أمشى ، وآصبح في الأجداث مجدولا يَوْما ، ويَشرَبُهُ ، إذ صار مأكنولا حَتَى رَّابِنَاه مَبَكِيتاً ، وَمَنقُولا

#### دار الفراق

تَذَكَّبْتُ جَهْلِي فاستراحَ ذُوُو عَدْ لَي، وَأُصْبِعَ لِي فِي المُوْتِ شِغلٌ عَنِ الصّبا، إذا أنا لم أشغل بنفسي ، فنفس مَن فوان لم يكُن عقل "يتصون أمانسي، وإن لم يكن عقل "يتصون أمانسي، أحين إلى الدّنيا حسيناً ، كأنسي ،

وَأَحَمَدَتُ عَبِ العَدَلِ حِينَ انقَضَى جَهَلِي وَفِي المُوْتِ شُغُلُّ شَاعَلُّ لَدُوي العَقَلِ مَنَ النَّاسِ أَرْجُو أَن يكُونَ بِهَا شُغُلِي وَعَرْضِي ،وَدَيني ،ما حييتُ، فما فضْلي وكَستُ بها مُستوفزاً ، قَلَقُ الرَّحْلِ

۱ تنكبت ؛ أعرضت ، وعدلت .

وَمُغْشَرِباً فيها وَإِنْ كَانَ ذَا أَهُلُ مِنْ مَعْنَى قَبَنْلِي كَا لَمْ لَمْ مَعْنَى قَبَنْلِي كَا لَمْ مُخْلَدُهُ هَا هَنَا مَن مَعْنَى قَبَنْلِي وَلَوْ عَقَلُوا كَانُوا جَمِيعاً عَلَى رَحْلُ وَمَا تَنَظَوي الأينّامُ إلا عَلَى شُكْلِ وَمَا تَنَظَوي الأينّامُ إلا عَلَى شُكْلِ جَها أَحَداً مَا عَاشَ مُنْجَنَّمِيعَ الشَّمْلُ و

ومّن ذا عليها ليس مستوحشاً بها، سأمضي، ومّن بعدي فقير مُخللد، لعَمَوْكَ ما الدّنيا بدارٍ الأهلها، ومَا تَبَحَثُ السّاعاتُ إلا عَن البلى، وإنّا لَفي دارِ الفراق ، فلكن ترى

# عاشق الدنيا المعنى

وما أنفك من حدث جكيل وما أنفك من قال ، وقيل وما أنفك من قال ، وقيل كأنك قد دعبت إلى الرحيل تتحيد بهن عن قصد السبيل لقد عوفيت من شر طويل لتذهب بالعزيز ، وبالذليل وتسشكيب الخليل من الخليل وما لك غير عقليك من دكيل

شرِهنتُ، فلستُ أَرْضَى بالقليلِ، وَمَا أَنْفلَكُ مِن أَملٍ يعُني ؛ أَملٍ يعُني ! أَلا يا عاشيق الدّنيا المُعنى ! أما تنفلك من شهوات نفس لئن عُوفيتمن شهوات نفس وللدّنيا دوائر دائرات ، وللدّنيا بوائر دائرات ، وللدّنيا يد تهب المنايا ، وما ال غير عقالك من نصيح ،

۱ عناه : آذاه ، وكلفه ما يشق عليه .

وَغَيْرَ فَعَالِكَ الْحَسَنِ ، الْجَمَيلِ وَمَا لَكَ غَيْرَ تَقَوْى اللهِ مَالٌ ، وَقَارُ الحِلْمِ بَقَرَعُ كُلُّ جَهُلٍ ،

وَعَزُّمُ الصَّبرِ يَنْهَضُ بَالِحُلَيلِ

### ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا

وَلا تُنغَرَّن ۚ ، في دُنياكَ ، بالأَملَ ِ إعمد لنَفْسِكَ ،وَأَذْكُرُ سَاعَةَ ٱلأَجْلِ ، ما دُمت، في هذه الدُّنيا، على منهل ِ سابق حُتوف الرّدي وَاعمل على مهل ، عمَّا عملتَ،وَمَعرُوضٌ على العَسمَلِ وَاعلتُم \* بأنَّكَ مَسَوُّول \* وَمُفْتَحَصُّ فإنها قُرنَتْ في الظّل بالمشكر لا تَلَعْبَنَ لِكَ الدُّنْيَا وَزُخُونُهُا ، بُمسي، وَيُصْبِحُ في الدّنيا، على وَجَلَ لا يتحذُّرُ النَّفسَ إلا فو مُراقبَة ، أحجتي اللبيب بحُسن القوْل والعمل إ ما أقرَبَ المَوْتَ مِنْ أَهْلِ الْحَيَاةِ ، وَمَا قصدا إليه بكره متجمع السبل وَالْمَوْتُ مَدَّرَجَةً للنَّاسُ كُلُّهُمِمٍ ، وَأَقْبَحَ الكُفْرَ وَالإِفلاسَ بالرَّجُلُ ما أحسن الدّين والدّنيا إذا اجتمعا،

١ ما أحجى : ما أخلق وأجدر .

#### رب صد بعدود

قُلُ لَمَنْ يَعَنْجَبُ مِنْ حُسُنْ رُجُوعِي ، وَمَقَالِي رُبّ صَدّ بَعَدْ وُدّ ، وَهَوَّى بِنَعْدَ تَقَال فَدُ رَأَيْنَا ذَا كَشِيراً ، جارِياً بِيَنَ الرِّجَــالِ

#### ما لي لا أخاف الموت؟

نَعَى نَفُسِي ، إلى مَرّ اللّيالي ، تَصَرّفُهُنّ حالاً بِعَدَ حال وَمَا لِي لَا أَخَافُ الْمَوْتَ مَا لِي وَلَــُكنتي أراني لا أبنالي تَفَانَوُا ، رُبُّمَا خَطَرُوا بِبَالِي بنَعْشي ، بَينَ أَرْبَعَة عجال كأن قُالُوبَهُن على مَقَسَاليا وَلا أَبْغَى مُكَاثَرَةً بمال أذَلُ الحرصُ أعناقَ الرَّجَالِ ٢

فَمَا لِي لَسْتُ مَشْغُولًا ۗ بِنَفْسِي ؛ لَهَدُ أَيْقَنْتُ أَنِّي غَيْرُ باق ، أَمَا لِي عبرَةٌ فِي ذَكْرِ قَوْمٍ ، كَأَنَّ مُسُمَّرَّضِي قَلَدُ قَامَ يَسَمُشي وَخَلَفْى نُسُوَّةٌ يَبَكِينَ شَجُواً ، سأقْنُنُّ مَا بَقَيتُ بَقُونِ يَوْمٍ ، تَعَالَىٰ اللهُ ، يا سَلَمْ بنَ عَمْرُو ،

١ المقالي ، الواحدة مقلاة : ما يقلي فيها .

٢ أراد بسلم بن عمرو : سلمًا الحامس ، وهو شاعر كان معاصرًا لأبسي العتاهية .

هَبِ الدّنيا تُساقُ إليَهُ عَفُواً، أليس مَصِيرُ ذاك إلى الرّوال فَمَا تَرْجُو بشيء لَيْسَ يَبقَى، وشيكا ما تُعْيَرُهُ اللّيالي وَحَمَّكُ كُلُ ذا يَفَى سَرِيعاً، ولا شيءٌ يَدُومُ مَعَ اللّيالي خَبَرَتُ النّاسَ قِرْناً بَعدَ قِرْن ، فَلَمَ أَرَ غَيرَ خَتَال وَقَسَال اللهِ وَقَسَال اللهِ وَقَسَال اللهِ وَقَسَال اللهِ وَقَسَال اللهِ وَقَسَال وَقَسَال وَقَسَال وَقَسَال وَقَسَال وَقَسَال وَقَسَال وَقَسَال اللهُ وَقَسَال اللّهُ وَقَسَل القَاد وَيِن عَلَيْ الكَتَمَال وَمِ النّاس عَيْبًا ، كَنَقُسُ القَاد وِينَ على الكَتَمَال وَمَ اللّهُ وَقَسَال المُسَالِ وَقَسَال المُسَال وَالْمَال المُسَال وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# سرعة الأيام

سَهَوَّتُ ، وَغَرَّنِي أَمَلِي ، وَقَدْ قَصَرْتُ فِي عَمَلِي وَمَنْزُلِلَةً خُلُفِتْ لَمَا ، جَعَلْتُ لغَبَرِها شُغُلِي أَرَى الأَيَّامَ مُسْرِعَةً ، تُقَرَّبُنِي إلى أُجَسَلِي

١ القرن ؛ الكفؤ ، النفاير . ﴿

# سلاب أكسية الأرامل

عَجَباً لأرْبابِ العُقُولِ ، وَالحِرْصِ فِي طلبِ الفَضُولِ السَّاسِ أَكْسِيتَةِ الأَرَا مِلِ ، وَالبَّنامَى ، وَالكَهُولِ اللَّاسِينَ ، المُسكُنْدِ ، نَ مِنَ الحَيانَة ، وَالغُلُولِ اللَّائِثِينَ لِدارِ رحْ لَمَتِهِمْ على دارِ الحُلُولِ وَالمُوثِينَ لِدارِ رحْ لَمَتِهِمْ على دارِ الحُلُولِ وَضَعُوا عُقُولَتَهُمُ مِنَ اللَّهُولِ لَا تُنْباً بِمَلَّدُ رَجَةَ السَيولِ وَضَعُوا عُقُولَتَهُمُ مِنَ اللَّهُولِ عَ ، وَأَغْفَلُوا عِلْمَ الْأَصُولِ وَلَيَتَبَعُوا جَمْعَ الحُلُطا مِ وَفَارَقُوا سُنَنَ العُقُولِ وَتَشَبِعُوا جَمْعَ الحُلُطا مِ وَفَارَقُوا سُنَنَ العُقُولِ وَلَيَّالِ اللَّهُولِ وَلَيَّالِ اللَّهُولِ اللَّهُولِ وَلَيَّالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## لكل علة

أرَى المَقَادِيرَ تَعْمَلُ العَمَلَا ، وَالمَرْءُ مَا عَاشَ آمِلِ أَمَلا كُلُّ العَلَلا كُلُّ العَلَلا كُلُّ العَلَلا كُلُّ العَلَلا مَنْ عَرَفَ النَّاسَ في تصرّفهم ، لم يتَتَبَعْ مِنْ صاحبٍ زَلَلا مِنْ عَرَفَ النَّاسَ في تصرّفهم ، لم يتَتَبَعْ مِنْ صاحبٍ زَلَلا إنْ أَنْتَ كَافَيَتْ مَنْ أَسَاءَ فَقَدْ صِرْتَ إِلَى مِثْلِ سُوء مَا فَعَلا

١ الغلول : الحيانة .

إنَّ مَعَالِي الْأُمُورِ تُمُسِي لَمَنْ لَيَصْبِرُ عِنْدَ الْمَكُثْرُوهِ إِنْ نَزَلا مَ الْحِيهُ لَ عَنهُ إِنْ جَاهِلٌ جَهِلًا ذو الحلم في جُنّة تَرُدّ سها أتَاهُ يَوْمًا بعُدُرُهِ قَبِلا يَكْتَمُسُ العُدُرَ للصَّديق ، وَإِنْ كان لحمل النقيل مُحتملا خِفَفْ على كل من صحبتَ وقد ياناً، وإن كان يلبس الحُلكا كم قد رَأْيْنَا امرأً منَ الْحَيْرِ عُرْ دَّنْيا ، فإنَّى رَأَيْتُهَا دُولًا لا بِتَأْمَنَنَ امْرُوا مُساعَدَةَ ال بَلَهُمَى ، وَلَكُنَّ خَلَفَهُ الْأَجَلَا كُلٌّ فَقُدُامَهُ لَهُ أُمَّالٌ ، يا بُوسَ للغافيلِ المُضَيِّعِ عَنْ أَيِّ عَظيمٍ مِنْ أَمْرِهِ غَفَلا وكلُّ حتى ، فمنيَّتٌ عَجَلا كلُّ جَدَيدٍ ، فالدُّهرُ يُتُخلِقُهُ، مَوْت ، وَبَالِيهِ رِزْقُهُ كُمُكُلَّا كُلُّ بُواني به القَصَّاءُ إلى ال

# ما أزين الجود وأشين البخل

يا ساكن القبر عن قليل ، ماذا ننزود ت للرحيل ؟ الحسمد نه ذي المعالي ، والحتول ، والقبوة ، الجليل إن المستوط فيون داراً ، نتحن بها عابرو بسبيل

١ الجنة : السَّرة ، ما يستَّر الإنسان ويحميه .

دارُ أذَّى ، لم يزَل عليل يتشكنو أذاها إلى عليل كَمَ شاهيد أنها ستَفني ، مِن مُنزِل مُقفير ، مُحيل كَمْ مُسْتَظِلٌ بظل مُلْكُ أُخْرِجَ مِنْ ظِلَّهِ الظَّليلِ لا بُدّ المُلُكُ مِنْ زَوَال ، عَنْ مُستَدال إلى مُديل إ كَسَم ْ تَسَرَكَ ۖ الله هُـرُ مِن أَناسِ مَضَوًّا وكمَّم ْ غال َ من قَبيل ٢ على سُرُورِ ، وَمَن مَقيلِ كَمَم ْ نَنْغَتْصَ الله هر ُ من مَبيت كسّم ْ قَسَلَ الدّهرُ من أُناسِ يَدْعُونَ بالوَيْلِ ، وَالعَويلِ يَبَقَى عَلَيْها ، وَلا ذَلَيْل هَيهاتَ للأرْضِ مِنْ عَزَيزٍ ، يا عَجَبًا من جُمُود عَيَنِ، لم تُعَرُّ مِنْ حادثِ جَليلِ" كأنسي لم أصب بإلف ، وَلَا قَرَين ، وَلَا دَخيل وَلَا رَفَيْقِ ، وَلَا صَدِيقِ ، وَلَا شُفَيقٍ ، وَلَا عَدَيلِ ما لي إذا ما تُكِلْتُ خلاً، ثَنَيْتُ صَدَّراً على خَلَيل مَحَلُ مَن ماتَ لَيسَ يَلُوي به وُصُولٌ على وُصُول يا نَفُسُ ! لا بُدُّ من ْ فَنَاءِ ، فقَصّري العُمْرُ ، أوْ أطيلي مَا أَفْظُعَ المَوْتَ للأَماني ، وَالْأُمَلِ النَّازِحِ ، الطُّويل

١ أراد بالمستدال : من أخذت منه اللعولة . وبالمديل : الذي نزع الدولة منه .

٢ غال : أهلك .

۴ تعر: تصير عوراه.

ما أخوض النباس مُنذكانوا، في كلّ قال ، وكلّ قبل ما أخوض النباس مُنذكانوا، في كلّ قال ، وكلّ قبل ما أفضل الرّفض للمكلاهي ، والصّبر للفادرح ، الجليل ما أذيتن البُخل من بتخيل

## نبال الموت

ما أقطع الآجال للآمال ، وأسرع الآمال في الآجال ي يُعْجِبُني حالي ، وأي حال تبثقى على الأيّام ، واللّيالي وكلّ شيء ، فإلى زوال ، يا عجبًا مني بما اشتيغالي والموّتُ لا يتخطرُ لي بيالي ، وتَبَلْلُهُ مُسْرِعَةٌ حيالي

## الآمال الضائعة

قيل إن أيا المتاهية أنشد هذه الأبيات الفضل بن الربيع فاستحسنها جداً وأجازه عليها . وأمر له فيها الحسن بن سهل بعشرة آلاف درهم وعشرة أثواب وأجرى له كل شهر ثلاثة دراهم فلم يزل يقبلها دارة إنى أن مات .

أَفْنَسَتَ عُمُولَكَ إِدْ بَاراً وَإِقْبَالاً ، للسَوْتِ غُولُ فَكُنْ مَا عَشْتَ مُلْتَمِساً وَلَسَتْ مُلْتَمِساً وَلَسَتْ مَلُوتِ مُنْقَلِباً ، وَلَسَتْ حَقّاً بهول المَوْتِ مُنْقَلِباً ، أَمَلَتْ أَكُر مِمّا انْتَ مُلُوكُهُ ، أَمَّلُتُ أَكُر مِمّا انْتَ مُلُوكُهُ ، حَتَى مَتَى انْتَ بَالآمالِ مُشْتَبِكٌ ، أَمْ حَتَى مَتَى انْتَ بَالآمالِ مُشْتَبِكٌ ، أَمْ تَرَ المَلِكَ الْأَمْسِي حِينَ مَضَى ؟ أَمْنَاهُ مُنَ مَنْ لَم يَزَلُ في مُنْي المُلُوك ، فقد أَفْنَاهُ مُن مُ لُوك مضى رَبِبُ الزّمان بهم كمّ من ملوك مضى رَبِبُ الزّمان بهم كمّ من ملوك مضى رَبِبُ الزّمان بهم

تَبِّغي البَّنَينَ وَتَبَغي الأهلُ وَالمَالا مين حَوْلِهِ حِيلَةً ، إن كنتَ محتالا حنى تُعاين ، بَعد المتوت ، أهوالا والعُسُرُ لا بُد أن يَفَى ، وإن طالا إذا انْقَضَى أملٌ أملَّت آمالا هل نال حي ، من الدّنيا ، كما نالا أمسى وأصبَح عنه المُلكُ قد والا قد أصبحوا عبراً، فينا ، وأمثالا

١٠ الأمني : نسبة إلى الأمس .

#### الناس ميت وابن ميت

ألا طالَ ما خانَ الزَّمانُ ، وَبَدَّلا ، أرَى النَّاسَ في الدُّنيا، مُعافَّى وَمُبتلَّى، مَضَى في جمّيع النّاس سابق علمه، وَلَسَنْنَا عَلَى حُلُوْ القَصَاءِ وَمُرَّهُ ، بَلَا خَلَقْهَ ۗ بِالْحَيْرِ وَالشَّرِّ ، فِتْنَةً ، وَلَمْ يَبَعْغِ إِلاَّ أَنْ يَبُّوءَ بِفَضْلُه هُوَ الْأَحَدُ القَيَّومُ مِن بَعَد خَلَقِه، وَمَا خَلَقَ الإنسانَ إلا لغاية ، كَفَى عِبرَةً أُنِّي وَأَنْلُكُ ، يا أخي ، كَأَنَّا ، وَقَد صِرْنَا حَدَيثاً لَغَيَرِنَا ، تَوَهَّمْتُ قَوْماً قَدْ خَلَوْا ، فَكَأْنَّهُمْ ۗ وَكُسَتُ بِأَبْنُقَى مِنْهُمُ فِي دِيارِهِمْ ، وَمَا النَّاسُ إلاَّ مَيَّتٌ وَابنُ مَيَّتٍ ،

وَقَصَرَ آمَالَ الْأَنسَامِ ، وَطَوَلا وَمَا زَالَ حُكُمُ اللَّهِ فِيالْأَرْضِ مُرُّسَّلًا وَقَصَلُهُ مُ مَن حَيثُ شَاءً ، وَوَصَلَّا نَرَى حَكَمَاً فينا ، مِنَ اللهِ ، أعْدَلا ليرْغَبَ ممَّا في يَدَيُّهِ وَيَسَأَلًا ا علَينا ، وَإِلا أَنْ نَتُوبَ ، فيَقْبَلا وَمَا زَالَ فِي دَيْمُومَةِ الْمُلُلُكِ أُوَّلَا ۚ وَلَمْ يَشَرُكُ لِانْسَانَ فِي الْأَرْضِ مُهُمَّلًا نُصَرَّفُ تَصريفاً لَطيفاً ، وَنُبتكَى نُىخاضُ كَمَا خُنُصْنَا الحديثَ لَمَن خَلَا بأجْمتمهم كانُوا خَيَالاً تخَيّلا وَلَكِنَ لِي فِيهَا كَتَابًا مُوْجَّلًا تأجّل حَيٌّ منهُمُ ، أوْ تَعَجّلا

۱ بلا : اختبر وجرب .

٢ القيوم : الذي لا بدء له والقائم بذاته .

بما كان أوْصَى المُرْسَلِينَ ، وَأَرْسَلا فَمِنْ بِينِ مُبَعُوثِ مُخْفَيًّا، وَمُنْقَلًا وَمَنْ بَيَنِ مَنْ بِأَتِي أَغَرَّ مُحَجَّلا فَأُفُّ عَلَيْنَا مَا أَغَرَّ وَأَجْهَلَا وَكُسَنَا نَرَى الدُّنْيَا، على ذاك، مَـنزلا يتعافُونَ مِنْهُنُ الحَكالُ المُحَلَّلا وَمَا أَعْرَضَ الآمالَ فيها وَأَطُولًا وَتَسَابَى بِهِ الحالاتُ إلا تَنَقَلا فَمَا يَبَتَغَى فَوْقَ الذي كان أمَّلا وكم من رَفيع صارً في الأرْض أسفلا وَإِنْ أَكْثَرَ البَاكِي عَلَيْهِ ، وَأَعْوَلَا تَلَحَّفَ فيها بالنَّرَى ، وتَسَرَّبُلا تَرَى المَوْتَ فيهِ ، بالعباد ، مُوكَّلا وَكُسُتُ تَنْكَالُ العِزْ حَيْى تُلْدَكَّلا لأصحابه نَفَسًا ، أَبَرُّ وَٱفْضَلا وَلَكِن فَضُلَ المَرْءِ أَنْ يَتَنَفَظُلا

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يُنْخُلِّفُ وَعَلْدَهُ ۗ هوَ المَوْتُ يا ابنَ الموْتِ وَالبَّعْثُ بعده ُ، وَمَينُ بَيْنِ مُسَحُوبِعِلِيحُرُ وَجُنْهِهُ، عَشَيْقُنَا ، مِنَ اللَّذَاتِ ، كُلِّ مُحَرَّم ، رَكَنَا إلى الدَّنْبَا فَطَالَ رُكُونُنا ، لَقَدُ كَانَ أَقُوامٌ مِنَ النَّاسِ قَبَلَنَا فَكِلَّهِ دارٌ ما أَحَتْ رَحِيلَها، أبَى الْمَرْءُ إلا أنْ يَطُولَ اغْرَارُهُ ، إذا أمل الإنسان أمرا ، فتناله ، وَكُمْ مِن ذَكُيلِ عَنْزٌ مِن ۚ بَعَد ذِكَّةً ، وَلَمْ أَرَّ إِلاًّ مُسُلِّماً فِي وَقَاتِه ، وكم من عَظيم الشَّأَن في قعر حُفرَة أيا صاحب الدُّنيا وَنَيْفُتَ بِمَنْزِلِ ، تُنَافِسُ في الدَّنْيَا لِتَبَلُّغَ عِزْهَا ، إذا اصطبحب الأقوام كان أذ للهم وَمَا الْفَصْلُ فِي أَنْ يُوثِيرَ المرْ فِي نَصْمَهُ ،

١ المخف : ضد المثقل ، وأراد المثقل بالآثام .

#### آمال بعد آمال

تسسّ كُنْ الْمُسَالِ طَوالٍ ، بَعَدَ آمالِ وَأَقْبَلَنْ عَلَى الدّنْيَا ، بعَزْمٍ ، أي إقبالِ وَأَقْبَلَنْ على الدّنْيَا ، بعزْمٍ ، أي إقبالِ وَمَا تَسْفُلُ أَنْ تَكُنْدَ حَ أَشْغَالًا بأَشْغَسَالِ فَيَا هَذَا تَجَهَّزُ لِ فَراقِ الأهْلِ ، وَالمَالِ وَلا بُدّ مِنَ المَوْتِ على حالٍ مِنَ الحالِ وَلا بُدّ مِنَ المَوْتِ على حالٍ مِنَ الحالِ

حدث أحمد بن زهير قال : سمعت مصعب بن عبد الله يقول : أبو العتاهية أشعر الناس . قلت له : بأي شيء استحق ذلك؟ فأنشد الأبيات السابقة ثم قال: هذا كلام لا حشو فيه ولا نقصان يعرفه العاقل ويقر به الجاهل .

## لمن تثمر الأموال؟

فَلِمَنْ نَرَاكَ تُثَمَّرُ الأَمْوالا أثرَى ، وَنَافِسَ فِي الْحُطَامِ ، وَغَالَى فكأن ذاك المُلك كان خيالا وَالدُّهُورُ أَحكُمُ مَن \* رَمَاكَ نبالا تَبغى البَقَاء ، وَتَأْمُلُ الآمَالا تَنْفَى الْمُنِي ، وَتُقَرَّبُ الآجالا سُكَّانُهَا ، وَمَصانعاً ، وَظلالا وَمُفَوَّهَا، قَلَدُ قَيلَ : قال َ، وَقَالَا ا وَبَسَنِي ، فشيَّد قصرَهُ وأطالا شيباً ، وَكيفَ يُبيدُ هُمُ أَطَّفَالا حَقَيًّا ، يَميناً ، مَرَّةً ، وَشِمالا وَسَلَ القُبُورَ ، وَأَحْفَهِنَّ سُوالاً خُلُقُوا لهُ ، فَمَضَوًّا لهُ أَرْسَالًا حنى تُسِدُّل عَنْهُمُ أَبْدالا وَلَطَالُمَا صَالَ الزَّمَانُ ، وَغَمَالا آخيته ، إلا سخطت خصالا

أأْخَيِّ! كُلُّ لا مَحَالَةَ زَائِلٌ ، أأختى إشأنك بالكفاف وخل من كم من مُلُوكِ زال عنهُم ملكهم وَالدُّهُمُّ أَلطَفُ خاتِلِ لِكَ خَتَلُهُ ، حَى مَى تُمسى وَتُصْبِحُ لاعباً ، وَلَقَلَدُ رَأَيْتَ الحادِثاتِ مُلْحَةً"، وَلَقَدُ رَأَيْتَ مَسَاكِناً مَسَلُوبَةً " وَلَقَلَد رَأَيتَ مُسلَطْنَأ ، وَمُملَلُكًا، وَلَقَدُ رَأَيْتُ مَن استَطَاعَ بَجُمُعة ، وَلَقَد رَأَيتَ الدَّهرَ كيفَ يُبيدُ هُمُ وَلَقَدَ رَأَيْتَ المَوْتَ يُسْرِعُ فِيهِمِ فسل الحوادث، لا أبا لك، عنهم، فَلَتُتُخْبِرُنَكَ أَنْهُمُ خُلِقُوا لما وَلَلْقَلِّ مَا تَتَصُّفُو الْحَيَّاةُ لِأَهْلُهُمَّا، وَكَفَلَ مَا دَامَ السَّرُورُ لَمَعَشَّرِ ، وَكَفَلَ مَا نَتُرْضَى خِيصَالًا مَنْ أَخِ

١ المفوه : المنطيق البليغ .

٢ أحفهن سؤالا : أي بالغ في سؤال القبور .

حنى يُقاتِلَها عَلَيْهِ قَتَالا للعار أنْت ، فكُن ْ لها حَمَّالا فانظُرْ لأحسَن مَن ْ يكون ُ فعالا عَنْهَا ، فإنَّ لَمَا صَفًّا زَلَالًا أوْ مُسُمسكاً ، إن كان ذاك حلالا أبَداً ، وَإِن كَانَتْ عِلَيْكَ ثَقَالًا وكفنى بمكنتمس العكو سفالا يَطغنَى ، وَيُحدثَ بدعةٌ وَضَلالا شَغْبٌ ، وَإِنَّ أَمَامَنَنَا أَهُنُوالا كُنّا نبرَى إد بارها إفيالا بتَتَتَبّعُ العَشَراتِ مِنْكَ ، مقالا طَلَبَاً يُصَرّفُ حالَهُ أَحْوَالا حنى يُولد شُعْلُهُ أَشْعَالا سَيَعُدُنَ يَوْماً ما عَلَيْهِ وَبَالاً لأخيك جَهدك ما حَبيتَ وصَالا يُمسِي وَيُصْبِحُ ، للإلهِ ، عيالا

وَلَقَلَ مَا تَسْخُو بِخَيْرِ نَقْسُهُ ، فإذا أرَدْتَ النَّاسَ أَنْ يَشَحَمَّلُوا أَأْخَى ۚ ! إِنَّ المَرَّءَ حَيَثُ فِعَالُهُ ۚ ، أقصر خُطاكَ عَن المَطامع عِفّةً وَالمَالُ أُولَى بِاكْتِيسَابِكَ مُنْفَقًا ، وَإِذَا الْحُتُونُ تَـوَاتَـرَتُ فَاصْبُـرُ لَمَا فَكُفِّي بِمُلْتُمُسِ التَّوَّاضُعُ رَفَعَةً"، أَأْخِيُّ ! من عشق َ الرّثاسة َ خفتُ أنُّ أَأْخَى ! إنَّ أمامَنَا كُرَّبًا لَهَــا أَأْخَيُّ ! إِنَّ اللَّـَّارَ مُدُّ بِرَةً ۚ ، وَإِن ۚ أأُخَيِّ ! لا تجعلَ عَلَيكَ لطالبٍ، فالمَرْءُ مَطَلُوبٌ بِمُهجَّة نَفَسه، وَالمَرْءُ لا يَرْضَى بشُعْل وَاحيدٍ، وَلَرُبِّ ذِي لَنغوِ لَمُن حَلاوَةٌ وَأَرَى التَّواصُلُّ في الحياةِ فلا تدعُ أَأْخَيُّ ! إِنَّ الْحَكْشَ فِي طَبَقَاتِهِ

١ الصفاء الواحدة صفاة : الصخرة . الزلال : الذي يزل من يمثي عليه أي يزلقه .
 ٢ قوله : ذي لغو لمن حلاوة ، هكذا في الأصل ولعل فيه تحريفاً .

وَاللَّهُ أَعْنَظُمُ مَنَ يُسْلِلُ نَوَالا وَجَلَالِهِ ، سُبِحانَةُ ، وَتَعَالَى بالعالمَميِنَ ، وَلا أَجَلَ جَلَالا

وَاللَّهُ أَكْرَمُ مَنْ رَجَوْتَ نَوَالَهُ ، مَلِكٌ تُوَاضَعَتِ المُلُوكُ لعيزَهِ لا شيء منهُ أَدَقَ لُطْفِ إِحَاطَةٍ

# المنجيان الصدق والعمل

أيًّا مَّن ْ خَلَّفَهُ ۚ الْأَجَلُ ، وَمَنَ قُدُامَةُ الْأَمْلُ أَمَا وَاللَّهِ لا يُسْجِيكَ إلاَّ الصَّدُّقُ ، وَالعَمَلُ ا رَأْيِثُ المَوْتَ داءً لَيْ سَ تَنْفَعُ، دونهُ ، الحِيلُ سَلِ الأَيَّامَ عَنْ أَمْلا كِنَا المَاضِينَ : مَا فَعَلُوا ؟

### شهوة السوء

نَالَ المُضَلِّلُ الشَّقاءِ قَلِيلا فإذا دَعَتَكَ إلى الخَطيئة شَهُوَةٌ ، ﴿ فَاجْعُلُ لُطُرُ فَكُ ۚ فِي السَّمَاءِ سَبَيْلًا وَكُنَّفَى بِرَبُّكُ ۖ زَاجِراً ، وَسَوُّولًا بصّغاثير وكبّاثير ، مسوولا لا تَمَرُكُنَنَ ۚ إِلَى الرَّجَاءِ ، فإنَّهُ خَدَّعَ القُلُوبَ وَضَلَّلَ المَعَفُولا

يا رُبُّ شَهَوَة ساعتَة قد أعقبَتُ مَن اللَّمَا حُزْنًا ، هُناك، طويلا عَظُمُ البَلاءُ بها عَلَيْهُ ، وَإِنَّمَا وَخَفُ الْإِلَهُ ۚ ، فَإِنَّهُ ۚ لَكُ ۚ نَاظُرٌ ، ماذا تَقُولُ غَدًا ، إذا لاقيُّنتَهُ ،

## هادم العمر

ستَخلُقُ جِدْةٌ ، وَتَجودُ حالُ ، وَعِندَ الْحَقَ تُخْتَبَرُ الرَّجالُ وَللدّ نَبا وَدَائِسِمُ فِي قُلُوبِ ، بها جَرَتِ القَطَيعَةُ وَالوصَالُ تَخَوَّفُ مَا لَعَلَكَ لا تَرَاهُ ، وَتَرْجُو مَا لَعَلَكَ لا تَنَالُ وقد طَلَعَ الهِلالُ لَمَدَمِ عُمري ، وَأَفْرَحُ كُلّما طَلَعَ الهِلالُ للهُ

# أبقيت مالك ميراثأ

قال وقد أخذه عن قول الحسن : يا ابن آدم أنت أسير في الدنيا رضيت من لذَّها بما ينقضي ومن نسيمها بما يمضي ومن ملكها بما ينفد ، فلا تجمع الأوزار لنفسك ، ولأهلك الأموال، فإذا مت حملت الأوزار لنفسك ولأهلك الأموال :

أَبْقَيَتَ مَالِكَ مِيرَاثاً لُوارِثِهِ ، فَلَيْتَ شَعِرِيَ ! مَا أَبْقَتَى لَكَ الْمَالُ اللَّهُ مَا أَبْقَتَى لَكَ الْمَالُ اللَّهَوْمُ بَعَدَ هُمُ دَارَتُ بِكَ الْحَالُ اللَّهَوْمُ بَعَدَ هُمُ دَارَتُ بِكَ الْحَالُ مَلْوَا البُّكَاءَ فَمَا يَبَكِيكَ مِن أُحَد ، وَاسْتَحَكَمَ القَيلُ فِي الميراثِ وَالقَالُ مُلَّوا البُّكَاءَ فَمَا يَبَكِيكَ مِن أُحَد ، وَاسْتَحَكَمَ القَيلُ فِي الميراثِ وَالقَالُ أُ

#### دنيا مضللة زوالة

المستطي

قد أه لككت قبلك الأحياء والملك غد ارة"، تكثيرُ الأحزان والعلكلا مرارة"، يتحتويها كل من أكلا الا تتكدر ، أو أمسى له وشلا يرضى بطارفها ، من تاليد ، بند لا ما كان هذا به مين كسيه ، جذ لا وقد تراد لهذا مرة خولاا والحر معتذر"، إن زلة فعلا والحر معتذر"، إن زلة فعلا والحر معتذر"، إن زلة فعلا

أهرُب بنفسيك من دأيا مضللة ، وأولها مر مناقة عفياها ، وأولها إن ذقت حلواها عادت لي عواقبها لم يتصف شرب امرى فيها، فأعجبه، ذوالة ، ذات إسدال بصاحبها ، يرضى بها ذاك من هذا ، وينطعم ذا تلدل هذا لهذا بعد عزيه ، لم تعتذر قط من ذات إلى أحد ، لم تعتذر قط من ذات إلى أحد ،

١ الحول : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية .

#### الحرص داء

ألحرْصُ دامٌ قلد أضر بمن تركى ، إلا قالبلا تُ الحِرْصَ صَيَّرَهُ ۚ ذَكَيلا لدَرْ أَن تكونَ لِمَا قَسَيلا قد أوركت حزناً طويلا في الوُد فابغ به بديلا ن لكل ذي سخف دخيلا وَاكْسِبْ لِمَا فِعْلاً جَسْلِلا م عَلَيك ، إلا مُستطيلا لَ وَجَدَتُهُ مُبَغِي الْجُمِيلا ل وَذُ قَتُهُم ۚ جِيلاً ، فجيلا تَ فَلَا تَرَى إِلاَّ بَخِيلا هُوَّ مُسرعٌ عَنها الرَّحيلا فكُنْ عَلَيْه لَهُ دَلِيلا تَستَكثرَنَ لَهُ الحَزيلا

كَمَ مِن عَزَيزٍ قَلَد رَأَيْهُ فتَجَنَّبِ الشَّهَوَاتِ ، وَاح فَلَرُبُ شَهُوة سَاعَةً ، مَن لم يَكُن لكَ مُنْصفاً وَتُوَقُّ ، جَهدُكُ ، أَن تكو وعليك نفسك ، فارعتها ، وَلَـٰقَـٰلُ مَا تَـٰلَقَـٰى اللَّـٰئَةِ وَالْمَرْمُ إِنْ عَرَفَ الْجَمِّدِ كشفت أخلاق الرجا إضرب بطرفيك حيث شث يا مُوطِنَ الدَّارِ الَّــي إنْ لم تُسُلُّ خَيْراً أَخَاكُ ، وَإِذَا أَنْلُتُ أَخَاً ، فَسَلا

## بلاد التكبير والتهليل

وقال في وصف عبادان وهي مدينة على مصب دجلة في بحر فارس ، وهي عن البصرة مرحلة ونصف، وكان فيها قوم مقيمون للمبادة والانقطاع:

فإن لها فَتَضَلَّا جَدَبِداً ، وَأُوّلاً فَمَا إِنْ أَرَى عَنْهَا لَهُ مُتَحَوَّلاً تَخَلَّى عَنِ الله نَبًا ، وَإِلا مُهَلَّلًا وأكثرِم بعبادان داراً ، ومَنزِلا

سَقَى اللهُ عَبَّادانَ عَيناً مُجلَلًا ، وَثَبَّتَ مَن فيها مُقيماً ، مُرابِطاً ، إذا جِيْنتَها لم تَكُنْقَ إلا مُكَبِّراً، فأكرم عَن فيها ، على الله ، نازِلاً ،

# كلكم ميت

كُلْلَكُمْ مَبْتُ عَلَى كُلُ حَالِ ل ، ولا باقياً لكترة مال لسَتُ أَبْقَى لها ، ولا تَبْقَى لي لله ، إلا تقرقُوا عَنْ تَقَال ل ، فرُمْ ما حوته أيدي الرّجال قُلُ لأهل الإكثار والإقلال: ما أرَى خاليداً على قيلة المسا عَجَباً لي ولاغتراري بدارٍ، ما تصافى قوم على غير ذات الا مسى ما شيئت أن تُطعم بالذ

#### غفلت وما الموت بغافل

وَإِنِّي أَرَاهُ بِي لَأُوَّلُ نَازِلِ وَفِكُونَ مُغَرُّورٍ ، وتَدَّبيرِ جَاهِلِ ونافستُ منها في غُرُورٍ وباطيلٍ بلذة أيام قصار قلائيل

غَفَلَتُ، ولَيسَ المَوْتُ عَني بغافلِ ، نَظَرُتُ إِلَى الدُّنْيَا بِعَينِ مَريضَةٍ ، فقُلتُ : هي الدّارُ التي ليسَ عَيرُها، وَضَبِّعْتُ أَهُوالاً أَمَامِي طُويلَةً ،

# التقى هو الكامل

حنى تُقصَر في العَمَلُ ة لحَظَّهَا ، قَبَلَ الْأَجَلُ ت يلدن إلا الشكل يسعى إليك على عبال

لا يَلَدُ هُبَيْنَ بِكَ الْأُمَلُ ، إنِّي أَرَى لَكَ أَنْ تَكُو نَ مِنَ الفَّنَاءِ عَلَى وَجَلُّ فَقَدَ اسْتَبَانَ الْحَقُّ وَاتَّضَعَ السَّبِيلُ لَمَنْ عَقَلَ \* ما لي أَرَاكَ بغير نَفُ سكَ ، لا أبا لكَ ، تَشْتَغِلُ خُدُ للوَفاة من الحَيا وَاعْلُمُ أَنْ الْمُوْتَ لَيْ سَ بِغَافِلِ عَمَنْ غَفَلَ ما إن رَأيتُ الوَالِدا فكَـأَن يَوْمَكَ قَد أُتَّى

وكَسَأْنُسَنِي بِالمَوْتِ أَغُ فَلَ مَا تَرَى بِكَ قَدَ نَزَلُ \* أين المرازبة الحمد جمعة ، البطارقة الأول ا وَذَوُو التَّفَاضُلِ فِي المَّجَا لِس، وَالتَّرَفُّل فِي الحُلْكَلُّ وَالْمُحَاضِرِ ، وَٱلْخُنُولُ \* وَذَوُو المُسَكَايِدِ وَالحَيِلُ\* ية كُلُهُم فيمن سَفَلَ إلا حَدَيثُ ، أو مَثَلُ ما دُمتَ، وَيُحلَكُ ، في منهلَ ن ، فَمَا عَلَيْهِ مُحْتَمَلُ فَتَوَقّ مِن ثَلْكَ العللَ العللَ هُوَ لا يزالُ ، وَكُمْ يَنزَلُ \* وَى اللهِ مِن خَيرِ النَّفَلَ ٢٠ فيما يُريدُ ، فَقَدُ كُمَلُ

وَذَوُو المُنتَابِرِ وَالْأَسِرَّةِ ، وَذَوُو المَشاهـد في الوَغْمَى، سَفَلَتُ بهم لُجّعُ المَن لم يَبَثَّقَ منهنم "، بعد هُمْ "، قُهُمْ فَابِكِ نَفُسَكُ وَارْثُهَا، لا تُحملن على الزّما عِلْلُ الزَّمانِ كَشَيرَةٌ ، فالحَمَدُ للهِ السَّدِي فإن اتقينت فإن تق وَإِذَا اتَّـقَّى اللهُ الفَّـيِّي ،

١ المرازية ، الواحد مرزبان : الرئيس عند الفرس . الجمعاجمة : السادة ، الواحد جمجم . ٢ ألنفل: الغنيمة.

### سيعرض عن ذكري

وَأَنْتَى ، وَهَذَا الْمَوْتُ لَيْسَ يُقْيَلُ ۗ ا ألا همَلُ إلى طول الحَيَاةِ سَبيلُ ، فَـَلِي أُمَـلُ ، دونَ اليَـقينِ ، طَـويلُ وَإِنَّى ، وَإِن أَصْبَحْتُ بِالمُوْتِ مُوقِناً ، وَإِنْ نُفُوساً ، بَيْنَهُنْ ، تَسيلُ وللدُّهُو أَلُوانٌ تَرُوحُ وَتَغَنَّدَي ، لكُلُ امرىء بَوْمًا إِلَيْه رَحيلُ وَمَنْزِلُ حَنَّى ۚ لَا مُعَرَّجَ دُونَهُ ، وصَّاحِبُهُا ، حَيى المَّمَّاتِ ، عَلَيلُ أرَى عِلْلَ الدُّنْبَا عَلَيَّ كَشِيرَةً ، فإن غناء الباكيات قليلُ إذا انقطَعَت عني من العيش مُد ّتي، وَيَسَحَدُثُ بَعَدي ، للخَلَيلِ ، حَلَيلُ سيُعرَضُ عن ذكري وتُنسَى موّد آتي، وَتُفَلُّ ، عَلَى بَعض الرَّجالِ ثُقَيلٌ وَلَلْحَقُّ أَحْبَانًا ، لَعَمَري، مَرَارَةٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُخْفَى عَلَيْهُ جَميلُ وَلَمْ أَرَّ إِنْسَانًا بِرَى عَبِبَ نَفْسِهِ ، وَلَلنَّاسَ قَالٌ ، بِالظُّنُونِ ، وَقَيلُ \* وَمَنْ ذَا الذي بَنجو من النَّاسِ سَلًّا، وكلُّ غنيٌّ ، في العيون ِ ، جَليلُ ا أَحَلُكُ قُومٌ حين صرت إلى الغيي ، عَشْيِنَةً بَقْرِي ، أَوْ غَدَاةً بُنْيِلُ وَلَيْسَ الغيي إلاّ غِنتِي زَيْنَ الفَّــي جَوادٌ ، وَلَمْ يَسْتَغُنُّ قَطُّ بَخَيلُ ا ولم " يَفَنْتَقَر ْ يَوْماً ، وَإِنْ كَانَ مُعد ماً ، إِلْيَهِ ، وَمَالَ النَّاسُ حَيثُ بِنَمِيلُ إذا مالت الدُّنْيا إلى المَرْءِ رَغَبَتْ

١ يقيل من أقاله : رفعه وأنهضه .

#### صفة الدنيا

حُتُوفُها رَصَدُ"، وَعَيَشُها نكنه " وَرَغَدُها كَمَد "، وَمَلُكُها دولَ ا

## يا نفس قدأزف الرحيل

يا نقس قلد أزف الرحيل ، وأظلك الخطب الجليل فتشاهي ، يا نقس ، لا يلغب بك الأمل الطويل فلكشرون بيمننول ، يتسى الخليل به الخليل في من الشرى، فيقل ثقيل في أن الفترى، فيقل ثقيل في أن الفترى، فيقل ثقيل في أن الفتاء بينا ، فتما يتبقى العزيز ، ولا الذليل لا تعمر الدنيا ، فلك سال البقاء بها سبيل يا صاحب الدنيا الرى المدنيا تذل ، وتستقطيل كل ينفارق روحها ، وبصدره مينها غليل عما قليل المتقاد المناه المتاه المتناه المتناه

إِنّي أعيبُكُ أَنْ يَمَد لَلَ بِكَ الْحَوَى، فيمنْ يَميلُ وَالْمَوْتُ آخِرُ عِلْةً ، يَعْشَلُها البَدَنُ العَلَيلُ للهِ فَاعِ دائيرة الرّدَى ، يَسْشَلْها البَدَنُ العَلَيلُ للهِ فَاعِ دائيرة الرّدَى ، يَسْشَايتَ الرّأيُ الرّايُ الأصيلُ فَلَرُبْمَا عَشَر الجَسُوا دُ ، وَرُبَّما حارَ الدّليلُ وَلَرُبّ جيلٍ قَدْ مِضَى ، يَسَلُوهُ ، بَعَدَ الجيلِ ، جيلُ وَلَرُبّ باكِينَةً عَلَى ، غَنَاوْها عَني قليلُ وَلَرُبّ باكِينَةً عَلَى ، غَنَاوْها عَني قليلُ وَلَرُب باكِينَةً عَلَى ، غَنَاوْها عَني قليلُ

# كم بعد موتك من ناس لك

ما لي أفرّط فيما يتنبغي ، ما لي ؟ إني لأغبتن إد باري ، و إقباليا النيوم العب ، و الآيام مسرعة ، في هدم عسري، وفي تصريف أحوالي يتجري الحديدان ، و الأقدار بينها التعلو ، وتسري بأرزاق ، و آجال يا من سلاعن حبيب بتعد غيبتيه ، كم بتعد موتك من ناس ، ومنسال كأن كل نتعيم أنت ذائقه من لذة العيش يحكي لمعة الآل لا تلعبن بك الدنيا ، وأنت ترى ما شيئت من عبتر فيها ، وأمثال الني في ظلمة ، والرشد في صور مسربلات بإحسان ، وإجمال

١ النبن : الخداع ، والخسران .

أن والصدق في متوقف مستسهل عال التنقل مين حال الله حال التنقل مين حال الله حال الله التنقل مين حال وتترحال الله المتول الله المتول الله المتول المتول الخالي المتول المتول الخالي وخير زادي التها خير أعمالي أو لا ، فلا حبلة فيه لمحتسال الا مفارقة ليلاهل ، والمال ، في نشر يأسي ، وفي طني لآمالي ،

وَالْقَوْلُ أَبْلَغُهُ مَا كَانَ أَصْدَقَهُ ، لن يُصْلِحَ النّفس ، إن كانت مُد بَرّة ، فنتح مله الله ما نتفك في نُقل ، والشيب ينعى إلى المرء الشباب كما لأظ عنن إلى دار خلقت لها ، ما حيلة الموت إلا كل صالحة ، والمرء ما عاش يتجري ليس غايته ، إني لآمل ، والأحداث دائية ،

## نذير الموت

لا تعنجبن من الأيام والدول ،
من يأمن الموت إذ صارت له علل ،
وليس شيء وإن طال الزمان به ،
أما الحكيدان في صرف اختلافهما،
وقد أتاك نقير الموت بقد مه ،
يا لليالي وللأيام ! إن لها لها الها على الموا المناه الها المال المرو المها المال المرو المال المال المال المرو المال المال المال المال المرو المال المال المال المال المرو المال ال

وَمَن خُطُوبِ جَرَّتْ بِالرَّيْثِ وَالعَجَلِ تكونُ في الزَّبْدِ أَحِياناً وَفي العَسَلِ إلا سَيَنفَى على الآفاتِ ، وَالعَيْلَلِ فإنْ وَجَدَّتَ مَقَالاً فيهِما ، فَقُلُ في عارضَيْك ، مَشيبٌ غيرُ مُنتقيلِ في عارضَيْك ، مَشيبٌ غيرُ مُنتقيلِ في الحَلق خطفاً كخطف البرق في مهل ي يَوْمَ العَناءِ ، وَيَوْمَ الكَبُو، وَالزَّلَل

يُلهيه عَن نَفسِه ِ ، باللَّهو مُشتَغيل ِ رُبُّ امرىء لاعيب، لاه بزُخرُف ما ما شيئت مين عيبر فيها ، ومن مشكل إضرب بطرفيك في الدُّنيا ، فإنَّ لَمَا

#### يا نفس

يا نَفُس ِ! مَا أُوْضَعَ قَصْدَ السّبيلْ ،

يا نَفَسِ ! مَا أَقْرَبَ مِنَّا البِلْمَى ،

كُلُّ خَلِلِ ، فَلَهُ فُرْقَـةً ،

خُلِقْتِ ، يا نَفَسُ ، لأمرٍ جَلَيلُ ۗ أنا الذي لا نفس لي عنن قليل لا بُدُ يَوْماً مِنْ فِراقِ الْحَكَيلُ ا نُوديَ في أسماعينًا بالرّحييلُ يا عَجَبًا ! إنَّا لَنَكُلُهُو ، وَقَلَدُ

# الموت المحتجب بالآمال

لا شيء يَبقى ،من الدُّنبا،على حال أَلْحَمُدُ لِلَّهِ كُلُّ زَائِلٌ ، بَالَ ، تَبغي النُّوَابَ ، فكن ْ حمَّالَ أَثْقَالَ يا ذا الذي يَشتَهي ما لا ثُوابَ لَهُ ، إنْ لم تُقَدَّمُهُ مَا تَرْجُو مَنَ المَالِ لا خَيْرَ فِي الْمَالِ إِلاَّ أَنْ تُنْفَدُّمَّهُ . شَمَسٌ ، وَلا غَرَبَتْ إلا لآجَالِ أماً وَدَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ ما طَلَعَتْ وَالْمُوْتُ مُحْشَجِبٌ عَنَا بِآمَالِ كلٌّ بَمُوتُ ، وَلَكَن نَحَنُ فِي لَعَبٍ ،

#### إحسان العمل

كأن الموت قد نزلا، فقرق بينننا عجلا كفى بالموت موعيظة ، ومُعنبَراً لمن عقلا ألا يا ذاكر الأمل الذي لا يذكر الأجلا وما تنفك من ميثل ، لستمعيك ضارب مشلا وحيلتك الني المعن العملا

#### الحمد لله على كل حال

أحسد ألله على كل حال ، إنها الدنيا كفي الظلال إنها الدنيا كفي الظلال إنها الدنيا مناخ لركب ، بسرع الحت بشد الرحال رب معنش بها قد رأيننا نعشه ، فوق رقاب الرجال من رأى الدنيا بعيشي بنصير ، لم تتكد تغطر منه ببال إنها المسكين حقيا ، يقينا ، من غدا يأمن صرف الليالي لبس مال لم يقد مه ذخرا بمعد ، في يتديه ، بمال ما أرى في ظالم ، غير نفسي ، وينح نفسي ما لنفسي وما في

مَن يُبالي مينك ما لا تُبالي إذ تشاخلنا بغير اشتيغال خير أيام ستأني طوال واعتبرنا بالقرون الحوالي لم تنضق عنه وجوه الحكال ساعة تقطع كل احتيبال

يا مُضيع الجيد بالهرَوْل مِنهُ ،
في سبيل الله ماذا أضعننا ،
إن أيّاما قيصارا حَمْتُننا ،
لو عَقَلْنا ما نَرَى لانْتَفَعْننا ،
عَجَباً مِن واغيب في حَرام ،
احْتِيالُ المَرْء تأتي ، عَلَيهُ ،

#### ذل السؤال

وَ فِي بَنَدُ لِ الوُجُوهِ إِلَى الرَّجَالِ وَيَسْتَغَنِي العَفيفُ بِغَيْرِ مال فَلَا قُرْبَتُ مِنْ ذَاكَ النَّوَالِ فَلَا قُرْبَتُ مِنْ ذَاكَ النَّوَالِ يَكُونُ الفَضْلُ فيه عَلَيْ لَا لِي فَصانِعُها إِلَيكَ عَلَيكَ عال كَتَمَا عَلَتِ البَّمِينُ على الشَّمالِ وَحَسَبُكَ وَالتَّوسَعَ فِي الحَلالِ وَتَحْسَبُكَ وَالتَّوسَعَ فِي الحَلالِ وَأَنْتَ تَصِيفُ فِي فَيْء الظّلالِ

أتد ري أي ذُل في السوال ، يتعز على التنزه من رعاه ، إذا كان التوال ببد ل وجهي ، معاذ الله من خُلُق دني ، معاذ الله من خُلُق دني ، توق بدأ تكون عليك فضلا ، يد تعلو بدأ بجميل فعل ، وجوه العيش من سعة وضيق ، التنكر أن تكون أخا نعيم ،

وَآنْتَ تَرُومُ قُوتَكَ فِي عَفَافٍ، وَرَبِّنَا ، أَنْ ظَمِيثُ مِن الزُّلالِ مَنْى تُمْسِي وَتُصْبِحُ مُسْرِياً ، وَأَنتَ ،اللهُ هُو ، لا تَرْضَى بِحَالِ تَكُونَ رَخِي بِنَالِ تَكُونَ رَخِي بِنَالِ تَكُونَ رَخِي بِنَالِ مَكَايِدُ جَمِعَ شِيءِ بَعَدَ شِيءٍ ، وَتَبَغِي أَنْ تكونَ رَخِي بِنَالِ وَقَدْ يَبَجري قَلِيلُ المَالِ مَجرى كثيرِ المال ، في سند الخِلال اللهِ وَقَدْ يَبَجري قَلِيلُ المَالِ مَجرى كثيرِ المال ، في سند الخِلال المنال المن

#### الحق لا يخفى

لِسَنْ طَلَلَ أَسَائِلُهُ ، مُعَطَلَقٌ مَنَاذِلُهُ ؟ فَعَدَاةً رَأَيْتُهُ أَسَافِلُهُ وَلَكِينَ بَادَ آهِلُهُ وَكَنْتُ أَرَاهُ مَنَاهُولاً ، وَلَنكِينَ بَادَ آهِلُهُ وَكَنْتُ أَرَاهُ مَنَاهُولاً ، وَلَنكِينَ بَادَ آهِلُهُ وَكَنْتُ أَرَاهُ مَنَاهُولاً ، وَلَنكِينَ بَادَ آهِلُهُ وَكَنْتُ لَاعْتِسَافِ الدّهِ رَعْمَةً مَعَاتِلُهُ وَكُلُ لاعْتِسَافِ الدّهِ ورَيْبُ الدّهْرِ شَامِلُهُ وَمَا مُسُمِّلُكُ ، إلا ورَيْبُ الدّهْرِ شَامِلُهُ فَيَصَرَعُ مَنْ يُسَافِلُهُ مَنْ يَسَافِلُهُ مَنْ يُسَافِلُهُ مِنْ يُسَافِلُهُ مُنْ يُسَافِلُهُ وَلَيْكُونُ وَالْعَلِهُ وَالْعُلُهُ مِنْ يُسَافِلُهُ مُنْ يُسَافِلُهُ وَلَيْكُونُ وَالْعُلُهُ وَالْعِلُولُونُ وَالْعُلُهُ وَالْعُلُهُ وَلَا مُسْفِلُهُ وَالْعُلُهُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُهُ وَالْعُلُهُ وَالْعُلِيْكُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُهُ وَالْعُلُهُ وَالْعُلُهُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلِيْكُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَلُولُولُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُولُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُ والْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُونُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلُولُونُ وَالْع

١ الحلال ، الواحدة خلة : الفقر .

٧ الثقال : ضد الخفة `

يُنَازِلُ مَنْ يَهُمُ به ، وَأَحْيَسَانًا يُخَاتِلُهُ وَأَحْيَاناً يُوْخَرُهُ ، وَتَارَاتِ يُعاجِلُهُ على قوم كلاكلهُ ا كَفَاكَ به ، إذا نَزَلَتْ تَحُفُ بِهِ قَنَابِلُهُ ا وَكُمْ قَدْ عَزَّ مِنْ مُلِّكِ وَيُرْجَى منهُ نَائِلُهُ ُ بَىخَافُ النَّاسُ صَوْلَتَهُ ، وتُعْجِبُهُ سُمَالِلُهُ وَيَثْنَى عَطَفْهُ مُرَحًا ، وَلَنَّى عَنْهُ باطلُهُ فَلَمَا أَنْ أَتَاهُ الْحَقُّ ، ت ، وَاسْتُرْخَتُ مَـفَاصِلُهُ ۗ فَغَمِّضَ عَبِّنْهُ للمُّو إلى أن جاء غاسله فَمَا لَبَتْ السَّيَاقُ به ، سَيَكُنْرُ فيه خاذلُهُ فَجَهَزُهُ إِلَى جَدَّتُ ، مُفتَجَّعَتُهُ ثُوَّاكِلُهُ ۗ وَيُصْبِحُ شاحِطَ المَثْوَى ، مُسلَّبَةً غَلاثلُهُ مُخْمَنَّمَةً نَوَاد بُهُ ، فَلَمْ يُدُرِكُهُ آمَلُهُ وكم قد طال مين أمل ، ولا تخفني شواكله رَأَيْتُ الْحَقُّ لا يَخْفَى ، زاد ، أنت حامِلُهُ ألا فانظر لنفسك أي

١ كلاكله ، الواحد كلكل : الصدر .

٧ القنابل ، الواحدة قنبل : الطائفة من الرجال والحيل .

٣ السياق : الشروع في نزع الروح .

لمَنْزُلُ وَحُدْدَةً بَبَنَ ال حَقَابِرِ أَنْتُ نَازِلُهُ أُ قَصِيرِ السَّمكِ قدرُصَّتْ، عَلَيَكَ بهِ ، جَنَادِ لُهُ ا بَعَيْدِ تَزَاوُرِ الجِيرا ن ، ضَيَقَةَ مَدَاخِلُهُ ا ك من كُنّا نُنّازلُهُ أ أأيَّتُهَا المَقَابِرُ ! في وَمَنَ ۚ كُنَّا نُتَاجِرُهُ ، وَمَنَ ۚ كُنَّا نُعامِلُهُ ۗ وَمَنَ كُنَّا نُعاشِرُهُ ؟ وَمَنَ كُنَّا نُدَاخِلُهُ وَمَنَ كُنَّا نُفاخِرُهُ ، وَمَنَ كُنَّا نُطاولُهُ ۗ وَمَن كُنّا نُشارِبُهُ ؛ وَمَن كُنَّا نُواكلُهُ وَمَنَ كُنَّا نُرافِقُهُ ؛ وَمَن كُنَّا نُنْنَازِلُهُ ا وَمَنَ كُنَّا نُكارِمُهُ ؟ وَمَنْ كُنَّا نُجامِلُهُ ا وَمَنَ ۚ كُنَّا لَهُ إِلْمُا ، قَلِيلًا مَا نُزَاوِلُهُ ۗ وَمَنَ ۚ كُنَّا لَهُ ۚ ، بِالأَمْ ﴿ سِ ﴾ إخواناً نُواصلُهُ ۗ فَنْحَلَّ مَحَلَّةً مَنْ حَلَّها صُرمَتْ حَبَّسائلُهُ أُ ألا إن المنبية منذ لهل ، والخللق ناهله أ أُوَاخِرُ مَن تَرَى تَفْني ، كَمَا فَنبِيت أُوَاثِلُهُ أُ التعمَّرُكَ مَا استَوَى فِي الأَمَّ رِ عَالِمُهُ ، وَجَاهِلُهُ أَ ليَعْلَمُ كُلُ ذي عَمل بِيأنَ اللهَ سَائِلُهُ فأُسْرِعُ فاثرًا بالخَيْرِ ، قائلُهُ ُ وقاعله

#### شبعة بعد جوعة

تُفارِقُ مَا قَدْ غَرَّهَا ، وَأَذَ لَهُمَا مِن الأَرْضِ لَوْ أَصْبِحْتُ أَمْلِيكُ كُلَّهَا وَإِلاَّ مُنتَى قَدْ حَانَ لِي أَنْ أَمْلَهَا عَلَي أَنْ أَمْلَهَا عَلَي مَن الأَبّامِ ، إلا أَقَلَهَا وَلَسَتَ تُعَيْر النّفس حَى تُذَلِّهَا وَلَلْهَا

رَجَعْتُ إلى نَفْسي بفكري ، لَعَلَها فقُلُتُ لها : يا نَفْس ! ما كنتُ آخيذاً فَهَلَ هُيَ إلا شَبْعَة "بَعْدَ جَوْعَة ، وَمُدَّة وُقَتْ لم يَدَعْ مَرُ ما مضى أرى لك نَفْساً تَبْتَغَى أَنْ تُعَزّها ،

### أتدري من أخوك ؟

قما تعطيه أكثر مين تواليه وحن إلى المتحاميد باحتياليه ولو أضحت تتحيط بكل ماليه أبضهم المتكارم في عياليه أخوك بصبره لك ، واحتياليه وصاحبك المداوم في وصاليه وإن غضب اللثيم ، فلا تباليه

إذا ما المرّ عُ صِرْتَ إلى سُوّ اله ، ، وَمَن عَرَفَ المُتحامِدَ جَدّ فيها ، وَمَن عَرَفَ المُتحامِدَ جَدّ فيها ، وَلَم يَسْتَعْل مَحْمَدَةً بمال ، عيال الله أكرَمهُم عليه عليه ، أتد ري من أخوك ، أخوك حقاً ، أخوك المُبتني الله كُل خير ، الخوك المُبتني الله كُل خير ، واذا غضب الحكيم ، فسر عنه ،

وَلَمْ تَرَ مُثْنَياً أَثْنَى على ذي فَعَالٍ قَطَ ، أَفْصَحَ من فَعَالِهِ " كَأْنَ الْعَيَنَ لَمْ تَرَ مَا تَقَضَى ، وَإِنْ بَقِيَ التَّوَهُمُ مِنْ خَبَالِهِ " وأسرَعُ ما يكونُ الشيءُ نقصاً ، لأقرَبُ ما يكونُ إلى كَماله "

#### الذخر الباقي

ألا إن أبقى الذخر حير تنبله ، علميك بما يتعنيك مين كل ما ترى ، الم تر تنبله أم ترى ، الم تر تنبله أم تر تأن المرة في دار قلعة وأي بكاغ يسكنفني بكثيره ، مضاجع مكان القبور مضاجع ، مضاجع مكان القبور مضاجع ، ترود من التقى ، وخد المنايا ، لا أبنا لك ، عدة ، وما حاد ثات الدهر إلا لعروة

#### صاحب المرء شبيه به

من جَعَلَ الدّهرَ على باليه ، أم بيه أفظنَعَ أهواليه وَحَطَهُ بَعَدَ سُمُو به ، قَسَراً ، إلى أخبَتْ أحواليه قد يُغبَنُ الإنسانُ في دينه ، جَهَلًا ، ولا يُغبَنُ في ماليه يَتَعظِ العاقيلُ مِن مِثْلِه ، وَيَحْتَدَى منهُ بأفعاليه وصاحبُ المرّه شبيه به ، فسل عن المرّه بأمثاليه وسل عن المرّه بمن أمه ، فإنسه شبيسه بنزاليه وسل عن الفيف بمن أمه ، فإنسه شبيسه بنزاليه لا تغبيطن ، الدّهر ، ذا ثروة قد جعل اللذات من باليه صاحب إذا صاحب ذا فيكرة ، محتميلا أعباء أثقاليه الموقاة ، وله عزمة ، تأوى إلى أكناف أظلاليه أوفاء ، وله عزمة ، تأوى إلى أكناف أظلاليه

### يا بؤس للجاهل المغرور

مسكينُ مَن غَرّتِ الدّنيا بآماليه ، فكم تلاعسَتِ الدّنيا بأمثاليه يَنْسَى المُلِيح على الدّنبا مَنيتَه ، بطول إد باره فيها ، وَإِقْبَالِه وَمَا تَزَالُ صُرُوفُ الدّهِ تَخْتُلُه ، حَى تَقَنّصُهُ مَنْ جَوْفِ سِرْبالِه لَيْسَ اللّباني ، وَلا الأَبِنَامُ تَارِكَة شَيْئًا يَلُومُ ، مِنَ الدّنيا ، على حاليه .

يا بنُوْسَ للجاهيلِ المتغرورِ كَتَيفَ أَبْنَى الْمَوْرِ كَتَيفَ أَبْنَى الْمَرْءُ بِنُنْقِيلُهُ مَا كَانَ قَدَم ، في يا مَن بموتُ غَداً! ماذا اعتددت لكر يسمنُونُ ذو البير والتَّقْوَى، فتَغبِطه، يسمنُونُ ذو البير والتَّقْوَى، فتَغبِطه، إستُنْفِن باللهِ عَمَن كنتَ تَسَأَلُهُ ،

أن يخطرُ المتوت، في الدّنيا، على باليه الدّنيا، على باليه الله نيا، مين احسانيه فيها وإجماليه بي المتوت ، يوم غواشيه وأهواليه ولا تُنافيسُهُ في بعض أعماليه فالله أفضل مسؤول لسواله

#### ما حال من سكن الثرى؟

أمسى ، وقد قطعت هُناك حِبالُهُ بَوْماً ، ولا لُطْف الحَبيبِ بَنالُهُ مُتَشَيَّتاً ، بَعد الحَسيعِ، عيالُهُ وَتَفَرَّقَتْ في قبرهِ أوْصَالُهُ ما حال من سكن الثرى، ما حاله ؟ أمسى ، ولا رُوحُ الحَياةِ تُصِيبُهُ ، أمسى وَحيداً مُوحَشاً ، مُتَفَرَّداً ، أمسى وقد درست متحاسين وجهيه ،

### نبال الحوادث

شماتت مذاهب أهلها دارٌ ، وُعُورَةُ سَهَلْها ع العالمين بِفَتَلِهِ ا قَنَّالَةٌ ، خَبَطَتْ جَمي وَبِنَقَفْهِا ، وَبِفَتْلِهَا جَدَّاعَــة " بغُرُورِهما ، نعى الحياة الأملها يا مَن على الأرْض ! اسمتعوا للحاد ثات ، وَكُلُّهُمَّا يا مَن على الأرْضِ ! افطَّنوا بغيّهـ ، وَبِحَهُلِهُا أَعَلَدُرُتَ نَفَسَكَ ، يَا أُخِيّ ، تأتي ، بأقبَع فعلها ورَّضيتَ منها ، في الذي شهوات أكبتر شغلها وَتُرَكُّنُّهَا ، وَتُتَبِّعُ ال إلا لقلة عقلها لم تنس نَفْسُكَ يَوْمُهَا، ك ، وَفِي تَفَرَق شَمَلها كَمْ عبرَة لك في المُلُو قصدت إليك بنبلها إنّ الحَوادثَ رُبّما كرت إليك بمثلها فإذا رمَتُكُ بنبَلْلَة ،

#### أحب الخلق إلى الله

يا رُبّ ساكين حُفْرَة ، أَبْلَتُ جَديدَ جَمَالِهِ تَرَكَ الْاحِبة ، بَعْدَهُ ، يَتَلَسَدْ ذُونَ بِمَالِهِ الْخَلْقُ كُلُهُمُ عِيسًا لُ اللهِ ، تَحْتَ ظِلالِهِ فَتَأْحَبُهُمْ طُرْآ إلَيْ هِ ، أَبَرَّهُمْ بِعِيالِهِ فَتَأْحَبُهُمْ بِعِيالِهِ

### رب ريث أوحى من عجل

مضى النهارُ وَيمضي اللّيلُ في منهل ، كيلاه منا مسرع فينا ، على منهله في والرّبح مُقْسِلَة ، طَوْراً، ومُدبِرة ، والدّهرُ ينفرعُ بنينَ النّاسِ في دُولِه ، يا نَفْسِ الا تَرْجِينَ الغَوْتُ مَنْ قبِلَي، هلككت إن لم ينغُشك الله من قبِله ، يا نَفْسِ الا ترنّجينَ الغَوْتُ مَنْ قبِله ، هلكت الله من ماليه صفراً، ومن خوله الله ورُبّ ريّث امرى و أقوى لما خد و ليسا أراد وأوحى فيه من عجله المناه ورُبّ ريّث امرى و أقوى لما خذ و

١ الصفر : الحالي .

۲ الريث : البَطِّه ، أوسى : أسرع ،

### كل شيء ما سوى الله زائل

سَلِ القصرَ، أُوْدى أَهلُه، أَينَ أَهلُهُ ؟ أَكُلُّهُمُ مُحالَتُ بهِ الحالُ ، وَانقضَتْ ، أَكُلُّهُمُ ۗ فَنَضَّتْ بِلَدُّ الدَّهْرِ جَلَمْعَةً ، أَكُلُهُمُ مُسْتَبُدًلُ بَعَدُهُ به أَكُلُّهُمُ لَا وَصْلَ بَيْنِي وَبَيْنُنَهُ ، خَلَيْلَيِّ ! مَا الدُّنْيَا بِدَارِ فُنُكَاهَةً ، تَزَوّدْتُ تَشْميرَ المَشيبِ ، وَجِيدٌهُ ، وكم مين هموًى لي طال ما قد ركبتُه، وَعَلَدُ لُ ۚ الفَّـتَى مَا فَيْهِ فَتَضْلُ ۗ لغَّيْرِهِ ، لَعَمَوُكُ ۚ إِ إِنَّ الْحَقَّ لَلنَّاسِ وَاسعٌ ، وَللحَقّ أَهْلُ لَيسَ تَخْفَى وُجوهُهُم ، وَمَا صَبِّعٌ فَرْعٌ أَصْلُهُ ، الدَّهِرَ ، فاسيدٌ ، وَمَا لَامْرِيءِ مِنْ نَفُسِهِ وَتَلْيَدُهِ ، وَمَا نَنَالُ عَبَدٌ قَطَّ فَضَلًا بِفُوَّة ،

أَكُلُّهُمُ عَنْهُ تَبَدُّدَ شَمَلُهُ ؟ وَزَلْتُ بِهِ ،عَنْ حَوْمَةِ العَزِّ، نَعَلُهُ ؟ وَ أَفْسَنَاهُ نَقَضُ الدُّهُ ، يُومًا ، وَفَتَنْلُهُ ؟ سيواه ، وَمَبَنُوتٌ من النَّاس حَبِلُه م ؟ إذا مات أوْ وَلَنِّي امرُورٌ مات أَصْلُهُ ؟ ولا دارِ للذَّاتِ لمن صَعَّ عَقَلُهُ ا وَقَارَقَتْنِي زَهْرُ الشّبابِ ، وَهَزَّلُهُ ا وَمِنْ عَاذَ لِي لِي رُبُّمَا طَالَ عَنَدُ لُهُ ۗ إذا ما الفني عن نكسه ضاق عَلَدُ لُهُ ا وَلَكُنْ رَأَيْتُ الْحَقِّ بِنُكُورَهُ ثَقَيْلُهُ ۗ يخِف عكتيهم ،حيث ماكان، حمله وَلَكِين \* بَصِيح الفَرْعُ مَا صَحّ أَصْلُهُ وَطَارِفِهِ ، إِلاَّ تُفْتَاهُ وَبَلَدُ لُهُ وَلَمَكِنَّهُ مَنْ الإلَّهِ وَفَضَلُهُ ا

١ التشمير : الجد ، والنهيق .

لَنَا خَالِقَ يُعْطَى الذي هُوَ أَهْلُهُ ، الله خَلْدَهُ ، الله كلّ شيء زال ، فالله بَعْدَهُ ، الا كلّ شيء ، ما سوّى الله ، زائيل ؛ الا كلّ متخلوق يتصيرُ إلى البيلى ؛ الا ما علاماتُ البيلى بخفية ، الخمي ! أرى للد هُر نَبْلاً مُصِيبة ، المختي ! أرى للد هُر نَبْلاً مُصِيبة ، فيطول سهوه ، فلكم أر مثل المرء في طول سهوه ، وحسبه من إن نوى الحير قالة ،

### عش وحيداً

لَنْ تَقَدُّومَ الدُّنيا بَمَرَ الأهلِهُ ، يا بَنِي الدُّنيا أَيُغْتَرَ بالدُّنْ مِنْ أَبُ وَاحِدٍ ، خُلُقْنا ، وَأُمُّ ، إِنَّ فِي صِحة لِلإِخاء مِنَ النّا فالبس النّاس ما استطّعت على الصب

فاسل عنها ، فإنها مضمحلة في ، وليست لاهلها بحلة في غير أنا في المال أولاد عله السي ، وفي صحة الوفاء ، لقلة ور ، وإلا لم تستقيم لك خلة ا

إولاد العلة : هم أولاد أمهات شى من رجل واحد ، وعكسهم : الأخياف .
 ٢ ألحلة : الصداقة .

مَا بِلَقَاءُ الإِخَاءِ مِنْ مُتَنَجَنَ " يَبَتَغَي منكَ عِلِلَة "، بعد عِللَه " عِشْ وَحَيداً، إِنْ كنتَ لا تَقَبلُ العذ رَ ، وَإِنْ كُنُنتَ لا تُنجاوزُ زَلَه "

#### ما أحسن الدنيا في طاعة الله

ما أحسن الدّنيا وإقبالها ، إذا أطاع الله من نالها من نالها من الديار ، إقبالها من فضلها ، عرض ، للإدبار ، إقبالها كأننا لم نر أيامها ، تلعب بالناس ، وأحوالها إنا لنز داد اغترارا بها ، والله قد عرفنا حالها نغضب للدّنيا ، ونرضى لها ، كأننا لم نر أفعالها

١ المتجني ، من تجنى عليه : ادعى الذنب عليه .

#### أتته الحلافة منقادةه

حدث ابن عمار قال : جلس المهدي الشعراء يوماً فأذن لهم وفيهم بشار وأشجع وكان أشجع يأعذ عن بشار ويعظمه . وكان في القوم غير هذين أبو المتاهية قال : يا أخا سليم أهذا ذلك الكوفي المقلب؟ قلت : نعم . قال : لا جزى الله خيراً من جمعنا معه . ثم قال له المهدي : أنشد . فقال : ويحك أويستنشد أيضاً قبلنا؟ فقلت : قد ترى . فأنشد :

ألا ما لسَيّد آني ، مَا لَهَا ؟ أَدَلَتْ ، فأَجمَلَ إِدْ لالنّهَا وإلا فَفيمَ تَجَنّتْ ، ومَا جَنّيتُ سَقَى اللهُ أَطلالَهَا

قال أشجع : فقال لي بشار : ويحك يا أنحا سليم قاتل الله أبا العتاهية حيث قال مثل هذا القول السخيف ! والخليفة يسمع ذلك بأذنه . حتى أتى أبو العتاهية على قوله :

أَنْتُهُ الْخَيْلَافَةُ مُنْفَادَةً إِلَيْهِ ، تُجَرَّرُ أَذْ بِاللّهَا وَلَمْ تَلَكُ بُصَلّْحُ إِلاّ لَهَا وَلَمْ تَلَكُ بُصَلّْحُ إِلاّ لَهَا وَلَوْ رَامَهَا أَحَدُ عَيْرَهُ ، لَزُلْزِلْتِ الْأَرْضُ زَلْزَالَهَا وَلَوْ لَمَ تُطعمهُ بَنَاتُ القلوبِ ، لَمَا قَبِيلَ اللهُ أَعْمَالَهَا وَإِنْ الْخَلَيْفَةُ مِنْ بُغضِ لا إِلَيْهِ ، لِيبُغضُ مَن قالَهَا وَإِنْ الْخَلَيْفَةَ مِنْ بُغضِ لا إليّه ، ليبغضُ مَن قالَهَا

قال أشجع : فقال لي بشار وقد اهتز طرباً : ويحك يا أشا سليم أثرى الخليفة لم يطر عن فراشه طرباً لما يأتي به هذا الكوفي ا

<sup>•</sup> مما روي له في كتب الأدب .

### الخليل الكريم.

قال في الفضل بن الربيع وقد توسط له عند الرشيد فأمره الرشيد بأن يعطيه عشرين ألف درهم :

إذا ما كُنْتَ مُتَخِذاً خَلَيلا ، فميثْلَ الفَضْلِ ، فاتَخِذِ الْحَلَيلا بَرَى الشّكرَ الفَلَيلَ لَهُ عَظِيماً ، ويُعطي من مَوَاهِبِهِ الْحَزِيلا أَرَانِي ، حَيثُ مَا يَمَسْتُ طَرْنِي ، وَجَدَّتُ ، على مَكارِمِهِ ، دَليلا

#### جبين الملك.

وقال أيضاً يملح الفضل بن الربيع :

تتحمّل منها جيرة ، وحُملُولُ المجيرة ، وحُملُولُ المجيرة وحُملُولُ المجيرة وحُملُولُ المحكّد النائيات الصُولُ المحكّد على آل الربيع كُلُولُ المحكّد المحكّد المحكّد المحكّد المحكّد المحكّد المحكّد المحكّد المحكّد وحُمُولُ مَعَان ، وحَمّنت السّن وعُمُولُ والنّت لسانُ المُلك ، حين تقولُ وأنت لسانُ المُلك ، حين تقولُ يؤولُ مع الإحسان ، حيث تزولُ ولُولُ مع الإحسان ، حيث تزولُ ولُولُ المحمّد الإحسان ، حيث تزولُ ولُولُ مع الإحسان ، حيث تزولُ ولُولُ مع الإحسان ، حيث تزولُ المحمد ا

أشاقك، من أرض العراق ، طلول ، وكيف يلكذ العيش بعد معاشر ، قبائيل مين أقصى وأد ننى تنجمعت ، فيائيل مين العمق تشني عليهم ، نمر وكاب السفر تشني عليهم ، الالك ، أبا العباس ، حنت بأهلها وأنت جبين الملك بل أنت سمعه ، والمثلك ميزان يكاك تفيمه ،

<sup>•</sup> مما روي له في كتب الأدب .

١ كلول : عيال .

### ما كان هذا الجود.

قال يمدح عمرو بن العلاء مولى عمرو ابن حريث صاحب المهدي :

لمَا عَلَيْفَتُ ، من الأميرِ ، حيبالا لحَدَدُوْا لَهُ حُرَّ الوُجُوهِ نِعالا عَمَرُوْ ، ولوْ يتوماً تنزول ُ لنزالا قطعت ْ إلىك سباسياً ، ورمالا وإذا صَدَرُن بنا صَدَرُن ثِقالا

إنّي أمنت من الزّمان وريّبه ، لو يتستطيع النّاس من إجلاله ، ما كان هذا الجُهُودُ حتى كنت ، يا إن المطايا تشتكيك لأنها فإذا ورّدْن بنا ورّدْن خَفَائِفاً ،

### يا أمين الله.

دخل أبو العتاهية على الهادي فأنشده :

يا أمين الله ما لي ، لست أدري ، اليوم ، ما لي ! لم أنل منك الذي قد نال غيري من نوال تبذل الحق وتعظي عن يمين وشيمال وأنا البائيس لا تن ظر في رقة حالي

<sup>•</sup> عما روي له في كتب الأدب.

### اليأس المكسل.

قال في عمرو بن مسعدة وكان أبو العتاهية استأذن إليه يوماً ، فحجب عنه فلزم منزله واستبطأه عمرو ، فكتب أبو العتاهية : إن الكسل يمنعني من لقائك. وقفى كتابه ببيتين :

كَسَلَنَي اليأسُ منك عَنك ، فما أَرْفَعُ طَرْقِ إليك من كَسَلِ النّي إذا لم يكُن أنحي ثِقة ، قَطَعْت منه حَبَاثِلَ الأملَ

### حبال الصريمة.

قال يصارم صالح المسكين ابن أبي جعفر المنصور ، وكان قد أظهر له بنضاً :

كأطول ما يكون مين الحيال مؤصلة على عدد الرّمال ولا تُقرِب حيالك من حيالي وبنينك ، مشبّناً أخرى الليالي ونقطع قيحف رأسك بالقيتال ا

مَدَدُنْ لَمُعرِض حَبَّلًا طُويلًا ، حِبالُ بالصَّرِيمَةِ ، لِيسَ تَفَنَى ، فَكُلَّ تَسْظُرُ إِلَى ، وَلَا تُرِدْ نِي ، فَلَمْ تَسْظُرُ إِلَى ، وَلَا تُرِدْ نِي ، فَلَسِّتَ الرَّدْمَ ، مَنْ يَاجُوجَ ، بَسِنِي فَكَرَشْ إِنْ أَرَدْتَ لَنَا كَلَامًا ،

<sup>•</sup> بما روي له في كتب الأدب .

۱ کرش : قطب وجهك .

#### ما يروعك من خيالي ؟•

حدث ميمون بن هارون قال : قدم أبو العناهية يوماً منزل بحيى بن خاقان . فلما قام بادر له الفاجب ، فانصرف ، وأناه يوماً آخر ، فصادفه جين نزل فسلم عليه ودخل إلى منزله ، ولم يأذن له، فأخذ قرطاماً وكتب إليه :

أراك تراع حين ترى خيالي ، فيما هذا يروعك مين خيالي لتعالمك خيالي الأمان من السوال لتعالمك خاليف مني سوالي ، ألا فللك الأمان من السوال كفيتك أن حالك لم تسل بي ، لأطلب مثلها بلدلا بحالي وآن اليسر مثل العسر عيدي ، بأيهيما منيت ، فلا أبالي فله قرا الرقعة أمر الهاجب بإدعاله إليه فطله ، فأبي أن يرج معه ، ولم يلتقيا بعد ذك .

### قطعت حبائل الآمال.

قال يماثب المهدي وكان قد وعده بشيء ثم منعه عنه :

قَطَعْتُ منكَ حَبَاثِيلَ الآمَالِ وأُرِحْتُ مِنْ حَلَّ وَمَنْ تَرْحَالَهِ مَا كَانَ أَشَامً ، إذْ رَجَاوُكَ قَاتِيلِي ، وبَنَاتُ وَعَدِكَ يَعْتَلِجْنَ بِبِالِي ولَئِينَ طَمَعِتُ لَرُبِ بَرْقَةً خُلُبٍ مَالَتَ بِهِ طَمَعَا ، ولُمُعَةِ آلِ

عا روي له في كتب الأدب .

### حي ميت.

قال يهجو أبا جعفر أحمد بن يوسف وكان حبيه :

في عيداد المتوثنى وفي ساكيني الدّن ينا أبنُو جَعَفْرَ أخي وخليلي مَيّتُ ماتَ ؛ وهنوَ في وَارِفِ العَيْث ش مُقيماً في ظيل عَيش ظليل لم يَمُتُ مِينَةَ الوَفاء ، ولـَكين مات عَن كل صالح وجميل

### بطال في قوم أبطال.

حدث الصولي قال : تهدد عبد الله بن معن بن زائدة أبا المتاهية وخوفه . فقال أبو العتاهية :

> ألا قُلُ لابنِ مَعْن ذا الذي في الود قد حالا لَقَد بُلُغْت ما قال ، فَما بالبَّت ما قالا فَلَوْ كان مِن الأُسْد ، لما راع ولا هسالا فصُغ ما كنت حكيث به سيفك ، خلخالا وما تصنع بالسيف ، إذا لم تسك قتسالا

ه عا روي له في كتب الأدب .

ولتو مبد إلى أذ ني ه كفيسه لما نبالا قصير الطلول والطيل ق ، لا شب ، ولا طالا أرى قوممك أبطالا ، وقد أصبحت بكالا قال عبد الله: ما لبست السيف تط فلمحني إنسان إلا قلت يحفظ شعر أبي العتامية في فينظر إلى بسبه.

#### أنا فتاة الحي.

وقال أيضاً بهجو عبد الله بن معن بن زائدة وقد جعله امرأة :

في شتشم من أكثر مين عند لي أرى به ، مين قيلت العقل على القرابين مين الأهسل أفي الشرف الباذيخ والنبل في الشرف الباذيخ والنبل جارية واحيدة ميثلي الفضل جارية تكنى أبا الفضل

لا تُكُثيرًا ، يا صاحبيّ رَحْلي ، سُبحان مَن خَص ابن مَعن بما قال ابن مَعن بما قال ابن مَعن ما نقسة أنا فتاة الحيّ مين واثيل ، ما في بني شيبان ، أهل الحجي، يُكثي أبا الفقضل، فيا من رَأى

عا روي له في كتب الأدب .

القرابين ، الواحد قربان : جليس الملك الحاص لقربه منه .

٢ الحجي : المقل .

قُولًا لعبد الله لا تنجهكن ، وأنت رأس النوك ، والجهل تبدد ل ما يتمنع أهل الندى ، هذا ، لعسري ، منته البلد الم النبخي الناس أن يتنسبوا ، من كان ذا جُود ، إلى البخل ما قلت هذا فيك ، إلا وقد حقت به الاقلام مين قبلي

# يميني لطمت شمالي.

لما بلغت أبيات أبي المتاهية الي مر ذكرها إلى عبد اقد بن معن خاف من شر لسانه فقال له: قد جزيتك على قواك في"، فهل اك في الصلح ومعه مركب وعشرة آلاف درهم أو تقيم على الحرب؟ قال : بل الصلح . فقال : فأسمني ما تقول في الصلح . فقال :

ما لعند الى وما لى ، أمرُوني بالضلل عند كوني في اغتيفاري لابن معن ، واحتيمالي إن يكن ما كان مينه ، فيجرمي ، وفيعالي أنا مينه كنت أسوا عشرة ، في كل حال كل ما قد كان منه ، فليقبع مين خيلالي إنما كانت بتميني ضربت جهلا شيمالي

ه مما روي له في كتب الأدب.

مالُهُ بِلَ نَفَسُهُ لِي ، ولسَهُ نَفْسِي ومَالِي قَلْ لَن يَعجبُ مِن حُسُ نَ رُجُوعي ، ومَقالِي رُبّ ودَّ بِعدَ صَدَّ ، وهَوَّى بِعَددَ تَقَالِي وَلَا بِينَ الرّجالِ قد رأينا ذا كثيراً ، جارِياً بينَ الرّجالِ إنها كانت يتميني للطَمَت مِنِي شِمالِي

#### تنق خليلك.

قال محارق ؛ لقيت أبا العتاهية على جسر بغداد فقلت له ؛ يا أبا إسحاق ، أنشدني قواك في تبخيلك الناس كلهم . فضحك وقال ؛ هاهنا ؟ قلت ؛ نعم . فأنشدني :

إن كُنْتَ مُتَخْذِاً خَلِيلاً ، فَتَنَقَ ، وانْتَقَيدِ الْحَلَيلاً مَنْ مُ مِنْكُنْ لَكَ مُنْصِفاً في الود ، فابغ له بَديلا ولرَّبتا سُشُلِ البَخِيل أَ الشّيء ، لا يَسوى فَتَيلا فَلَيْذَاكَ لا جَعَلَل الإِلَى له له له ، إلى خَبْر ، سَبيلا فَلَيْذَاكَ لا جَعَلَل الإِلَى له له له ، إلى خَبْر ، سَبيلا فاضرب بطر فيك حَيث شِيث تَ فَلَنْ تَرَى إلا بَخِيلا فَاصَرِب بطر فيك حَيث شِيث تَ فَلَنْ تَرَى إلا بَخِيلا فَاتَذَنِي بِحَوْاد واحد . فأحببت موافقته فالتفت

يميناً وشمالا ثم قلت : ما أجد أحداً . فقال : لا فض فوك 1 لقد رفقت يا بني حتى كدت تسرف .

ما روي له في كتب الأدب.

#### أيا غمي لغمك.

قال يخاطب إبراهيم الموسلي لما حبس :

أينا غَمَّى لغمَّكَ ، يا خَلِيلِي ، ويا ويلي عَلَيْكَ ، ويا عَويلِي يَعَيِّكَ ، ويا عَويلِي يَعَيِّ عَلَى أَذْك لا تَراني ، وأنّى لا أراك ، ولا رَسُولِي وأنَّك في عَلَّ أَذَى وضَنْك ، وليس إلى لِقائيك مِن سَبيلِ وأنّى لسَّتْ أَمْليك عَنْك دَفْعاً ، وقد فُوجِيثْتُ بالخَطْبِ الجَليلِي

### ذريني أعلل نفسي.

قال يرفي نفسه وهو في حبس الرشيد :

ويا وَيَحَ سَافِي مِن قُرُّوحِ السَّلَاسِلِ الْمُ تَنْجُ بَوْماً من شَيَاكِ الْحَبَائِلِ الْحَبَائِلِ فَلَمَ فَيُعُنْ عَنْها طَيِبُ مَا فِي المُكَاحِلِ رَهَيْنَهُ رَمُسُ فِي نُرَّى وَجَنَادِلِ

أينا وَيَنْحَ قَلَبِي مِنْ نَنجِيَّ البَلَابِلِ ؛ وينَا وَيَنْحَ نَفْسِي ، وَيَحَهَا،ثُمَّ وَيَحْهَا، وينَا وَيَنْحَ عَنَيْنِي قَد أَضَرَّ بِهَا البُسُكَا ، ذَريني أُعَلَلُ نَفْسِيَ البَنُوْمَ ، إنّها ذَريني أُعَلَلُ نَفْسِيَ البَنُوْمَ ، إنّها

ه مما روي له في كتب الأدب .

١ البلابل : شدة الهموم .

#### هدايا الناس.

هَدَايَا النَّاسِ بِعَضِهِمِ لِبَعْضِ ، تُولَدُ ، في قلوبهِم ، الوِصَالا وَتَزَرْعُ فِي القُلُوبِ هَوَّى وَوُدَّا ، وتَسَكَسُوهُم اذا حَضَرُوا جَمَالا

#### كل الناس يعلم •

اشتهر أبو العتاهية بمحبته عتبة جارية المهدي وأكثر نسيبه بها ، فمن ذلك قوله :

أعلمت عُتبة أنتني منها، على شرَف، مُطلِلُ المُوسَكَوْتُ ما ألقى إليها والمسدامع تستهلِ المحتى إذا برمت بينا أشكو كما يتشكو الأقل المات المثان المثان

ه ما روي له في كتب الأدب .

١ الشرف : المكان العالي .

### قتيل بيكي على قاتله.

قال أيضاً في حتبة :

يا إخوتي ! إنَّ الهُّوكَى قاتِـلي ، فبَشَروا الأكفانَ من عاجيل فإنسَى في شُغُلُ شاغيل ولا تلوموا في اتباع ِ الهُوَّى ، عَيْنِي على عُنْبَةً مُنْهَلَّةً"، بدمعيها المنسكيب السائل كَأْنَهَا ، من حُسنيها ، دُرَّة ، أخرَجَها اليّم للى السّاحل كأن ، في فيها وفي طَرَّفيها ، سُواحِراً أَقِبَكُنَ مِن بَايِلِ حُشاشةً في كَبِيدِ ناحيلِ لم يُبق منّى حُبُّها ، ما خلا ﴿ يَا مَنْ رَأَى قَبَلِي قَنْتِلا ۗ بِكُنِّي ، من شدّة الوّجد ، على الفاتيل بسَطَتُ كُفِّي نحوكم سائلاً، ماذا تردُّونَ على السَّائيلِ ؟ إن لم تُنيلوه ، فقولوا لهَ ُ فَنُولًا جُمَعِيلًا بدَلَ النَّائِلِ أَوْ كُنْتُمْ ، العام ، على عُسرَةِ منه ُ ، فمنتوه ُ إلى القابيل ِ

ه مما روي له في كتب الأدب .

# عرف الميم

### لا شيء يدوم

كُلُّ حَيَّ ، كِتَابُهُ مَعلوم ، لا شَفَاء ، ولا نَعِم يَدُوم وَعَيشُهُ مَلَموم بُعُسَدُ المَرْ فِي النَّعِم صَبَاحاً ، ثم يُعسِي ، وَعَيشُهُ مَلَموم وَإِذَا مَا الفَقِيرُ قَنْعَهُ اللّه ، فسيّانِ بُوسُهُ وَالنَّعِم مَن أَرَادَ الغيى فلا يَسَأَلِ النّا سَ ، فإن السّوال ذُلُ وَلُوم مَن أَرَادَ الغيى فلا يَسَأَلِ النّا سَ ، فإن السّوال ذُلُ ولُوم وَلُوم أَلَى في الله م ر، وحرص الحريص فقر مُقيم إن في الصّبر والقُنُوع غنى الله م ر، وحرص الحريص فقر مُقيم إنّا أنّا النّاس كالبتهائيم في الرّز في ، سَواء جهولهُم والعليم والعليم من القنى يجر له الرّز في ، ولا عاجزاً يُعتد العَديم ليسَ حَزْمُ الفنى يجر له الرّز في ، ولا عاجزاً يُعتد العَديم أُلِيسَ حَزْمُ الفنى يجر له الرّز

### الدهر ذو دول

هُوَ التَّنَقَلُ مِن بَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ ، كَانَّهُ مَا تُرِيكَ الْعَبَنُ فِي النَّوْمِ إِنْ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّوْمِ النَّالِةِ ، وَإِنْ أَصْبِحَتَ فِي لَعَبِ ، تَحُومُ حَوْلَكَ حَوْمًا ، أَيَّمَا حَوْمٍ إِنْ النَّالِةِ ، وَإِنْ أَصْبِحَتَ فِي لَعَبِ ، تَحُومُ حَوْلَكَ حَوْمًا ، أَيَّمَا حَوْمٍ وَاللَّهُ مُ وَلَّا النَّاقِلُ مِنْ قَوْمٍ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللْلِهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُوالِلَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُوالللْمُ الللْمُ الللْمُؤْمِ اللللْمُ اللللْمُؤْمِ اللللْمُواللْمُ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ ال

#### قبور الصالحين

ماذا يَفُوزُ الصَّالَحُونَ به ، سُقِيتَ قبورُ الصَّالَحِينَ ديسَمْ لَوُلا بَقَايا الصَّالَحِينَ عَفَا ما كان أثبتَهُ لنَا ، وَرَسَمْ سُبُخانَ مَنْ سَبَقَتْ مَشْيِتُهُ ، وَقَضَى بِذَاكَ لَنَفْسه ، وَحَكَمْ

#### ما لميت على حي ذمام

أهل القبور عليكُم مني السلام ، إني أكلمكم وكيس بكم كلام لا تتحسبوا أن الأحية لم يسعع ، من بعدكم ، هم الشراب ولاالطعام كلا لقد رفضوكم ، واستبدلوا بكم ، وفرق ذات بينيكم الجمام والخلق كلا لقد رفضوكم ، واستبدلوا بكم ، وفرق ذات بينيكم الجمام والخلق كلهم كذاك ، وكل من قد مات ليس له ، على حي ، ذمام اساء لت أجدات الملوك ، فأخبرت في أنهم ، فيهين أعضاء وهمام الله ما وارى التراب مين الألى كانوا الكيرام هم ، إذا ذكر الكرام يقه ما وارى التراب مين الألى كانوا الكيرام هم منيع لا يشام يشه ما وارى التراب مين الألى

١ اللمام : الحرمة ، الحق .

٢ الهام ، الواحدة هامة : الرأس .

وَعَمَرْتُ داراً لِيسَ لِي فيها مُقَامُ وَكَنَانَهُمُ عَمَا يُرادُ بهم نيام أَبَتِ الْحَوادِثُ أَنْ يكونَ لِمَا تَمَامُ

يا صاحبِبَيّ ! نَسبتُ دارَ إقامَتَي ، دارٌ يُريدُ الدّهرُ نُقَلْلَةَ أَهْلِيهَا ، ما نِلْتُ مِنْهَا لَذَةً ، إلا وَقَلَدُ

### الله يحيي العظام

ما اجتمع الخوف وطيب المنام بد لحق مين لقاء الحيمام بد لحق مين لقاء الحيمام والله بعد الموت يدي العظام هل لك في ملك طويل المقام ؟ تست له النعمة كل التمام

يا عَيَنُ ! قَدْ نيمت، فإستنبيهي، أَكْرَهُ أَنْ النَّقَى حِيمامي ، ولا لا بُدُ مين موت بيدار البيلتي ، يا طالب الدّنينا ولندّاتها ! من جاور الرّحمين ، في داره ،

### لعظيم من الأمور خلقنا

غَيْرَ أَنَّا ، مَعَ الشَّقَاء ، نَنَامُ رُ، ويكنو، إلى النّفوس، الحمامُ ذا ، لَعَسَري ، لو انْعظنا الغرامُ هُ، وقُلُنا لهُ : عليكَ السّلامُ لعَظيم ، من الأمور ، خُلِقنا ، كُلُ قنا ، كُلُ قنا ، كُلُ قنا الله هُ كُلُ يَوْم يُنحيطُ آجالَتنا الله هُ لا نُبالي ، وَلا نَراهُ غَراماً ، مَن ْ رَجَوْنا للدّيه دُنيا وَصَلنا فِ

أم حكال ، ولا يتحيل الحرام ُ ل ، وَهَذَا البِينَاءُ وَالْخُدُامُ ُ البِينَاءُ وَالْخُدُامُ ُ البِينَاءُ وَالْأَحْلَامُ ؟ شِيمٍ ، أَينَ العُقُولُ وَالْأَحْلَامُ ؟ رُ ، وَلَسَكِينَ كُنْلُنَا عَلَامُ أ

ما نُبالي أمين حَرَامٍ جَمَعَنَا ،
هَمَنَا اللّهُو ، وَالتّكائر في الما كَيْفَ نَبَتاعُ فاني العيشِ بالدّا لو جَهيلُنا فَنَاءه وقَعَ العُدُ

## الله حليم كريم رحيم

مسميت نفسك ، بالكلام ، حكيما ، وكفك أراك ، مين الغواية ، منزيا ، أغفلت ، مين دار البقاء ، نعيمها ، منع المنع المنا المنع المن

وَلَقَدُ أَرَاكَ عَلَى الْقَبَيْسَعِ مُقَيِّمَا وَلَقَدُ أَرَاكَ ، من الرَّشَادِ ، عَدَيْمَا وَطَلَلَبَتْ ، في دارِ الفَسَاء، نعيما أمنا خلون مِن القرُّون قديما فوجدت ربَّك ، إذ عصيت، حكيما فوجدت ربَّك ، إذ سألت ، كريما فوجدت ربَّك ، إذ دعوت ، رحيما وكثين كفرت لتكفرن عظيما ملكا ، بما تُخفي الصدور ، عليما

# اللذات أضغاث أحلام

كأن لذاتها أضغاث أحلام يا نَفُسُ ! مَا هُوَ إِلاَّ صَبَرُ أَيَّامٍ ، طَرْقِ إِلَيْهِ سريعٌ ، طامعٌ ، سام يا نفس ! ما لي لا أنفك من طبع وَخَلَفْهِهَا ، فإنَّ الْحَبِّرَ فُلُدَّامَى بانفس إكوني، عن الدَّنيا، مُبتَعدَّةً، بالقَبْرِ ، يَوْمَ يكونُ الدُّفنُ إكرامي يا نَفُسُ ! مَا اللَّهُ خُرُّ إِلاٌّ مَا انْتَفَعَتْ بِهِ إنَّ الزَّمانَ لَلُو نَقُضُ وَإِبْرامِ وَالزَّمَانَ وَحَيِدٌ فِي تَصَرَّفِهِ ؟ وَقَلَدُ قَضَى مَا عِلَيْهُ مُنَادُ أَيَّامٍ أمَّا المَشيبُ فَقَدَ أُدَّى فَلَارَتَهُ ، جَهُلاً ، وَلَمْ أَرْهَا أَهْلاً لإعْظَامِ إِنَّى لَاسْتَكُشُرُ الدُّنْيَا ، وَأَعْظِمُهَا وَإِنْ نَاخَرَ عَنْ عَامِ إِلَى عَامِ يا ذا الذي يتومُّهُ آت بساعته ، حَكُوا بِنَعْشِكَ ، إسراعاً ، بأقدام فلو علا بيك أقوام مناكبتهم ، تُهُدَّى إلى حَيثُ لا فاد ، وَلا حام في بَوْمٍ آخيرِ تُوْدِيعِ تُودُعُهُ ، لَوْلًا تَفَارُتُ أَرْزَاق وَأَقسام ما النَّاسُ إلا كَنَفُس فِي تَفَارُ بِهِم ، وَلَلْحُوادِثِ مِنْ شَكٌّ ، وَإِقْدَامِ كُمُّ لابن آدَّم من لهو ، ومن لعب، لَوْ النَّهُمُ سَمِعُوا مِنْهَا بِأَفْهَامِ كتم قد نتمت لم الدنيا الحكول بها، كانتُوا ذَوي قُونًا فيها وَأَجْسَامٍ وَكُمْ \* نَفَرْمُتْ الأَيَّامُ مِن \* بَشْرِ ، وَالدُّارُ دارُ مَنْيَاتِ ، وَأَسْقَامِ يا ساكين الدَّارِ تُسِّنيها ، وَتَعَمُّرُها ،

لا تلاهبَن بك الدّنيا وَخُدْعتها ، فكم تكاعبَت الدّنيا بأقوام الله واحكام الله مُقتصد مِن غير تجربة ، ومُعتد ، بعد تجرب ، وإحكام ورب مُعتد م البغي الرّامي ورب مُعتد في بالبغي الرّامي ورب مُعتد في بالبغي الرّامي

# هل تم عيش ودام ؟

فهل تم عيش لامرى فيه أو داماً لترفيع فيه أو داماً لترفيع ذا عاماً ، وتتخفيض ذا عاماً فترفيع أقنواماً ، وتخفيض أقنواماً منامئك فيها ، لا أبنا لك ، أبناما

ألسَّت ترَى الله هر نقضاً وإبراماً، لقد أبت الأبام إلا تقلباً، وتَعن مع الأيام ، حبث تقلبت، فلا تُوطين الله نيا محلة ، فإنسا

### تقوی الله اکبر فخر

وَأَنْتَ ، بَمَا تُخْفِي الصَّلُورُ ، عَلَيْمُ أَرَى الحِلْمَ لَمْ يَنْدَمَ عَلَيْهِ سَلِيمُ تَسَامَى بَهَا ، عِنْدَ الفَّخَارِ ، كريمُ أَفِيمُ بِهِ ، مَا عِشْتُ، حَيْثُ أَفِيمُ

أيا رَبُّ يا ذا العرش ، أنْتَ حكيم ! فَيَا رَبُّ ! هَبَ لَي مِنكَ حَلِماً، فإنَّني ألا إن تَقَوَى اللهِ أكْبَرُ نِسْبَلَةً ، فيا رَبِّ هَبَ لِي منك عَزْماً على التَّقَى

إذا ما اجتنبت النّاس إلا على التقى، أراك امراً ترجو مين الله عقوه ، فحتى منى يعصى ويعقو، إلى منى ، وكو قد توسّدت الشرى ، وافترشته ، تد ل على التقوى ، وأنت مقصر ، وإن امراً ، لا يتربخ النّاس نقفعه ، وإن امراً ، لم يتجعل البير كتزه ، وإن امراً ، لم يتجعل البير كتزه ، وأن امراً ، لم يتجعل البير كتزه ، وأن امراً ، لم ينجعل البير كتزه ، وقد رأى ومن يأمن الأيام جهالا ، وقد رأى وأذللت نقسي الدّنيا غرور لأهلها ، والديرة المؤلدة والحق برهان ، والمدون فيكرة ، والمحتور فيكرة ، والمحتور فيكرة ،

١ يلوي عليك : يعطف عليك .

### التقوى عز وكرم

ألا إنها التقوى هي العيز والكثرم ، وحبثك اللانبا هو الذال والعدم والنيس على عبد تقي نقيصة ، إذا صحح التقوى، وإن حاك الوسجم"

### من سالم الناس

مَنْ صالتَمَ النَّاسَ سَكِيمٍ ﴾ مَنْ شاتَمَ النَّاسَ شُتِيمٌ " مَن ْ ظُلُمَ النَّاسِ أَسًا ؛ مَنْ دَحِمَ النَّاسَ رُحِيمٍ " مَن طَلَبَ الفَيْضُلِ إِلَى غَيْرِ ذَوَي الفَصْلِ حَرْمٌ مَنْ حَفَظَ العَبُهُدُ وَفَي ؛ مَنْ أحسنَ السَّمْعُ فَهِمْ مَنْ صَدَّقَ اللهُ عَلَا ؛ مَن مُلَلَبَ العِلْم عَلِم \* مَنْ خالف الرُّشُد عُوى، مَنْ تَبِيعَ الغَيِّ نَدِمْ من لزم العثما ، مَنْ قال بالخيرِ غنيم مَن عَفْ وَاكْشَفْ زَكا، مَن جَحَدَ الحَق أثيم

١ حجم : عالج المريض بالمحجم ، والمحجم ثيره كالكأس يفرغ من الهواء ويوضع على الحلد فيحدث نبيجاً ويجذب الذم أو المادة بقوة .

۲ أما : مسهل أساء ,

٣ اكتف: المتنع. زكا: صلح.

مَنْ مَسَهُ الضَّرْ شَكَا ؛ مَنْ عَضَهُ الدَّهُو أَلِمْ المِنْ مَنَ عَضَهُ الدَّهُو أَلِمْ المِنْ مَنَ عَضَهُ الدَّهُ أَلِمْ المِن عَضَهُ الدَّهُ أَلِمْ المِن عَمَدُ حَيْثُ قُسُمْ المِن عَمَدُ حَيْثُ قُسُمْ المِن عَلَمَ المُن عَلَم المُن عَلْم المُن عَلَم المُن عَل عَلَم المُن عَلَم المُن عَلَم عَلَم المُن عَلَم المُن عَلَم عَل عَلَم المُن عَلَم المُن عَلَم عَلَم المُن عَلَم عَلَم المُن عَلَم عَلَم المُن عَلَم المُن عَلَم المُن عَلَم عَلَم المُن عَلَم عَلِم عَلَم المُن عَلَم عَلَم عَلِم عَلَم عَلِم عَلَم عَلِم عَل عَلَم عَلِم عَلَم عَلِم عَلَم عَلِم عَلَم عَلِم عَلَم عَلِم عَلَم عَلِم عَلِم

### زخرف الدنيا غرور وحطام

افلتست تسمع ، أو بلك استصمام باقين ، حتى يكحقوك ، إمام عبرا تشر ، كأنهن سيهام فإذا منفت ، فكأنها أحالام فاحد ر ، فنما لك بعد من مكام وكيلاهما لك حلية ، ويظام وكيلاهما نيعم عكيك جيسام وكيلاهما نيعم عكيك جيسام ولقد وقاك عنارة الإحمكام والقد وقاك عنارة الإحمكام في النافيات ، وإنهم لكوام أفلا يضيع لكدى الزمان ذمام والم

نادت ، بوشك رسيلك ، الأبام ، والمتكا ومضى أمامك من رايت ، والمتكا ما لي أواك كأن عينك لا ترى الي المنطوب ، والمت مستبه لما ، فأن المنطوب ، والمت مستبه لما ، فقد ود عنك ، من الصباء ، نؤاوة ، عرض المشيب من الصباء ، نؤاوة ، وكيلاهما حبحج عكيك فوية ، وكيلاهما حبحج عكيك فوية ، أهنلا وسهلا بالمشيب مؤدا ، والقد غشيت من الشباب بغيطك ، ولا أيام أعطية متهدات رجالها وفيا أيام أعطية الاكف جزيلة ،

و نزاوة الصيا : بطره ، ومرحه .

هَلَكَ الْأَرَامِلُ فيهِ ، وَالْأَيْشَامُ دَخُلاً ، فُرُوعُ أُصُولُهُ الآثَامُ حتى كأن المكرُمات حرَامُ قطعاً ، فلكيسَ الأهله أعلامُ وَهُمُ لُأَطَبَّاقِ التَّرابِ طَعَامُ ا إلا غُرُورٌ كُلُهُ ، وَحُطامُ ٢ وَلَنْتُمْضِينَ كَمَا مَضَى الْأَقْوَامُ أمسَى عليه ، من التراب ، رُكامُ وَالنَّاسُ، عن عِلْلِ الحُنُوفِ، نيامُ \* وَالرَّشْدُ سَهْلٌ مَا عَلَيْهِ زِحَامُ تَلَهُو وَتَلَعَبُ بِاللَّنِي ، وَتَنَامُ وَالْمَرْءُ يُحْمَدُ مَرَّةً ، وَيُلامُ دُ الْحَكَقّ منهُ ، إلى البلي، القَدَّامُ ا وَعَلَى الفَّنَّاءِ تُدُيرُهُ الْآيَّامُ مُلِكاً ، تُقَطَّعُ دونَهُ الأوهامُ بِدَعاً ، فقد قعدوا هناك وقامُوا

فليعبرة أخرت للزمن الذي زَمَنَ "، مكاسبُ أهليه مَدخولَة " زَمَن "تحامى المسكر مات سراته، زَمَنَ " هُوَتْ أُعلامُهُ "، وَتُنْفَطّعت " وَلَقَدَرَ أَبِتُ الطَّاعِمِينَ لِمَا اشْتَهُوا، ما زُخرُفُ الدُّنْيَا ، وَزِبْرِ جُ أَهْلِيهَا وَلَرُبُ أَقُوامٍ مَضَوًّا لَسَبَيلِهِمْ، وَكُوْبٌ ذِي فُرُشُ مُسْمَهَدًا ۚ لَهُ ۗ، وَعَجَبِتُ ، إذْ علل الحُتُوف كثيرة "، وَالْغَيُّ ، مُزْدحَماً عليهِ ، وُعورَة"، وَالْمَوْتُ يَعْمَلُ ، وَالْعِيونُ قُريرَةً" وَاللَّهُ يُتَفَّضَى فِي الْأُمُورِ بِعِلْمُهِ ، وَالْحَلَقُ بِلَقِدُمُ بِعَضُهُ بِعَضَا يَقُو كُلُّ يَكُورُ على البَقاءِ مُوْمُلُلًا ، وَلَلَدَائِمُ لَلْلَكُنُوتِ رَبِّ لَمْ يَزَلُ \* وَالنَّاسُ بِبَنْتُدَ عُونَ فِي أَهُواثِهِمْ

١ الطاعمون : الآكلون .

٢ الزبرج : الزينة والزخرف .

وتَخَيِّرَ الشَّبُهَاتِ مِنْ لَم يَنْهَهُ عَنْهُنْ تَسليمٌ ، ولا استيسلامُ الله ما كُلُّ شيء كانَ ، أو هو كائن ، إلا وقد جفت به الاقلام فالحَمَّد ته الذي هو دائيم أبكاً ، وليس ليما سواه دوام والحَمَّد لله الذي الحالية ، ولحيلية ، تتصاغر الأحلام والحَمَّد لله الذي الحالية ، ولحيلية ، تتصاغر الأحلام والحَمَّد لله الذي هو لم يتزل ، لا تستقيل يعلمه الأفهام سبحانه مكيك تعالى جده ، وتوجه الإجلال والإكرام والإكرام والإكرام والإكرام والإكرام أ

# ساكني الاجداث!

حدث محمد بن الفضل قال : حدثنا محمد بن عبد الحبار الفراري قال : اجتاز أبو المتاهية في أول أمره ، وعليه قفص فيه فخار يدور به في الكوفة ، ويبيغ منه ، فمر بفتيان جلوس يتذاكرون الشعر ويتناشدونه . فسلم ووضع القفص عن ظهره ثم قال : يا فتيان أراكم تتذاكرون الشعر ، فأقول شيئاً منه فتجيزونه ؟ فإن فعلم فلكم عشرة دراهم ، فهزأوا منه وسخروا به وقالوا : نعم . قال : لا بد أن يشترى بأحد القمرين ٢ رطب يؤكل ، فإنه قمر حاصل وجعل رهنه تحت يد أحدهم . ففعلوا ،فقال : أجيزوا :

### ساكني الأجداث أنشم

١ الشبهات ، الواحدة شبهة : الأمر الداعي إلى الريبة .

٧ القبرين ، الواحد قبر ": المراهنة واللعب في القبار .

وجمل بينه وبيهم وقتاً في ذلك الموضع إذا بلنته الشس ، ولما لم يجيزوا البيت خرموا اللمار ا وجمل جزأ جم وتمنه :

> ساكيني الأجداث أنشم ، ميثلث بالأمس كنشم . لبّن شيري ما صنعشم ارتيخشم أم خسيرشم ؟

### الظلم لؤم

قال في البني والظلم، وهوأحسن ما جاء في هذا الباب . قبل إنه أدسل بها إلى الرشيد وكان أمر بحبسه والتضييق عليه لأنه امتنع من مجلس خسره وأبى إنشاد شعر النزل، فلما سمعها رق له وأمر بإطلاقه :

وكتكين المسيء هو الظلوم المحتلف المحصوم وعند الله تسجتمع الحصوم والمشي ما توكيت التجوم المكوم عندا الإله ، من المكوم مين الدنيا ، وتتنقطع الغموم المحموم المدنيا ، وتتنقطع الغموم المحموم الم

أماً وَاللهِ إِنَّ الطَّلَمَ لُومُ ، إلى دَيَّانِ يَتَوْمِ الدَّيْنِ نَسَضِي ، لأمنر ما تَصَرَّفَتِ اللَّيَالِي ، سَتَعَلَّمُ فِي الحَيْسَابِ ، إذا التَّقَيْنَا سَتَعَلَّمُ أَنْ الحَيْسَابِ ، إذا التَّقَيْنَا سَيَّنَافَقَطِعُ التَّرَوَّحُ عَنْ أَنْاس

١ ألحطر : الرهن .

۲ الموم : مسهل لام .

٣ توليت : هكذا في الأصل ، ونظنها عرفة .

٤ التروح : فوسلن الرائمة ، والخلعاب والعبل في الزواح ، ولمله أزاد حتا واسة اليال .

أجَلُ سَمَّاهَة مِينَ تُلُومُ تَلُومُ عَلَى السَّفَاهِ ، وَأَنْتَ فَيْهِ وَإِنَّ الصَّالَحِينَ لَمُمْ حُلُومٌ ا وتكتبس الصلاح بغير علم، تَنَبُّهُ \* ، للمتنية ي يا نَوْوم \* ا تَنَامُ ، وَلَمْ تُنَمَ مَنَكُ الْمُنَابِا، مِنَ الغَفَلاتِ فِي لُجَجِجِ نَعُومُ ۗ تَسُوتُ غَداً وَأَنْتَ قَرْيرُ عَبِّنِ ، ومَا حَيٌّ على الدُّنْيَا يَدُومُ لْمَوْتَ عَن الفَّناءِ ، وَأَنْتَ تَغَنَّى ، وكم قد رام غيرك ما تتروم تَرُومُ الْحُلُدَ في دارِ المُنَابِنَا ، فتخبيرك المعاليم والرسوم سَلَ الأبَّامَ عَنْ أُمَّمِ تَفَخَّتْ بقلبيك ، مين متخاليه ،كلوم وَمَا تَنْفَلُكُ ۚ فِي زُمَّنِ مُقَوِّدٍ ، فَنَبَرُ ، تَفَعَبُتُ مَنهُ خُسُومُ إذا ما قُلْتَ قَد وَجَيْتُ عَمَا، وكيس يعز ، بالغشم ، الغشوم وكيس بنذل ، بالإنصاف، حي، وَلَلْمَادَاتِ ، يَا هَـُلَّا ، لُزُومُ وَللمُعْتَادِ مَا يَجْرِي عَلَيْهِ ، عَلَيْهِ نُوَاهِضُ الدُّنيا تَحُومُ ۗ ألا يا أينها المليك المُرَجِّي ، إلى لَوْمٍ ، وَمَا مِثْلُ مَكُومٌ أُ أقلني زَلَةً لم أجر مينها إذا للنَّاسِ بُرُّزَتِ النَّجومُ وَخَلَصْنَى تَخَلُّصَ بَوْمٍ بَعَثٍ ،

١ الحلوم : العقول ، الواحد علم .

٧ ألنشم : الظلم .

# تفكر قبل أن تندم

تفكر قبل أن تندم ، فإنك ميت ، فاعلم ولا تغتر بالدنيا ، فإن صحيحها يسقم وإن جديدها يبقم وإن شبابها بهرم وأن نعيمها يقنى ، فترك نعيمها أخزم وأن نعيمها أخزم ومن هذا الذي يبقى على الحدثان ، أو يسلم ومن هذا الذي يبقى على الحدثان ، أو يسلم ومن الناس أثباعا لذي الدنياء والدرهم ومسا للمرء إلا مسا نوى في الحير ، أو قدم

### إن نعش نلقهم

شَحَطِتُ عَن ذَوي المَوَدَّاتِ داري وَالقَرَابَاتِ مِن ذَوي الأَرْحَامِ وَالقَرَابَاتِ مِن ذَوي الأَرْحَامِ وَاللهِ مُ لَهُم حَافِظٌ، فَفَيم الْمُتَمِّامي المُتَمامي لَمُم مِن النقص ، وَالله م لَهُم حَافِظٌ، فَفَيم المُتَمامي إن نَعِش نَلْقَهُم ، وَإِلا فما أَثْ فَلَ مَن مَاتَ عَن جَميع الأَنَامِ

### كل يوم نساق إلى البلي

برَبْع لا أَرَى لكَ فيه رَسْماً كأنتي بالتراب عكيك ردمًا ، رَأَيْتَ لَمُمُ مُبَاعَدَةً وَصَرْمَا برَبْع ِ ، لَوْ تَرَى الْأَحْبَابَ فَيْه ِ ، يُساق إلى البلي قد ما ، فقد ما ا ألا يا ذا الذي هو كلَّ يَـوْمٍ ، كأنَّكَ لا تَراهُ عَلَيكَ حَنَّما ضرَّبُتَ عن إذ كارِ المَّوْتِ صَفَّحاً، تُوزَّعُ بِيَنْنَا ، قِسما ، فقسما أَلُمْ تَرَ أَنَّ أَقْسَامَ الْمَنَـايَا وَٱلْفُنِّي قَبُلُنُنَا إِرْمَا ، وَطَسَمَا سَيُّفُنيناً الذي أفْني جَديساً، عَزيزاً، مُنكر السطوات، فَتَحْمَا وَرُبِّ مُسلِّطٍ قَد كانَ فييناً عَدَدُنَ عِظامَهُ عَظِماً ، فَعَظماً وَلَوْ يَنشَقُّ وَجُهُ ۖ الْأَرْضُ عَنْهُ ۗ ، وكم مين خُطُوَّةٍ مَنْتَحَتَّهُ إِثْمَا وكم مين ْخُطُومَ مِننَحَتُهُ أَجِراً، وَإِلا لَمْ تَجِدُ للعَيْشِ طَعْمَا تَوَسَعُ في حَلالِ اللهِ أَكُثلاً ، وَأَنْتَ بِغَيْرِهِ أَعْسَى ، أَصَمَّا فإنك لا تَرَى مَا أَنْتَ فيهِ ،

إ قدماً فقدماً: زمناً فزمناً . وربما أراد قدماً فقدماً أي خطوة فخطوة ، فسكن الدال لضرورة الوزن.
ع طمم وجديس: قبيلتان من العمالقة من بني إرم أقامتا في بلاد البحرين واليمامة . أذل ملك طمم نساء جديس فقاتلوه وأفنوا قبيلته إلا واحداً منهم استغاث بقحطان فقاتلوا جديماً حتى أفنوهم . إدم: قبيلة ضربها الله بغضبه لحطاياها ، وقبل أنها مدينة إرم ذات العماد المذكورة في القرآن وهو الرأي السائد بين المفسرين .

أشد النّاس للعيلم ادّعاء ، أقللهم بما هو فيه عيلما أرى الإنسان مَنفُوصاً ضَعيفاً ، ومَا يألُو لِعِلْم الغيّب رَجْماً وقي الصّمت المُبلّغ عنك حكم ، كما أن الكلام يكون حكما إذا لم تتحترس من كل طيش ، أسات إجابة ، وأسات فهما

#### يندب نفسه

أخبر أبو محمد المؤدب قال : قال أبو العتاهية لابنته رقية في علته التي مات فيها : قومي يا بنية فاندبي أباك جذه الأبيات ، فقامت فندبته بقوله :

لَعِبَ البِلَى بَمَعَالَي وَرُسُومِي ، وَقُبُيرْتُ حَبَّا تَعَتَ رَدْمٍ هُمُومِي لَوْمَ البِلَى لَمُوكَلُ بِلُزُومِي لَوْمَ البِلَى لَمُوكَلُ بِلُزُومِي لَوْمَ البِلَى لَمُوكَلُ بِلُزُومِي

#### شر الأصحاب

وَشَرَّ الْأَخِيلاَء مَنْ لِم يَزَلُ يُعانِبُ طَوْراً ، وَطَوْراً يَلَدُمْ يَنُولُ يَلَهُمْ يُرُيكُ النَّامِ في السرّ ، بَرْيَ القلم في يُريك النّصيحة عِنْدَ اللّقاء ، ويَبَرِيك ، في السرّ ، بَرْيَ القلم في

١ ألرجم بالغيب : التكلم بالغلن .

#### الخير والشر

ألخيرُ خيرٌ كاسمه ، والشرّ شرّ كاسمه المسمود سبنحان من وسَعَ العِبِنَا دَ بِعَدَّلِهِ فِي حُكمه وَيَعِمَّنُوه ، وَيَعَطَّفُه ، وَيَلِمُطْفُه ، وَيَعِلَمُه وَجَمِيم ما هُو كائِن ٌ يَبَجْري بسابِق عِلْمه وَجَمَيع ما هُو كائِن ٌ يَبَجْري بسابِق عِلْمه قد الله المراً ، أَرْضَاه منه منه بقيسمه

#### الصدق حصن

أبلؤود لا يتنفك حاميد أن والبنظل لا يتنفك لافيمة والعيلم حيث يعن حالمه والعيلم حيث يعن حالمه والعيلم حيث يعن حالمه وإذا امرو كم كملت مكارمه التفوى ، فقد كملت مكارمه والصدق حصن دون صاحبيه بنيت على رشد دعائمه والمره لا يصفه هواه ، ولا يقنوى على خلق يداومه والنفس ذات تخلق ، وبها ، عن نصحها ، دالا تكانيمه والنفس ذات تخلق ، وبها ، عن نصحها ، دالا تكانيمه والنفس ذات تخلق ، وبها ،

١ أراد بشعب التقوى : أحوالها .

وَابِنُ السَّمَائِيمِ ، من حواد ثِ رَيْد بِ الدَّهْرِ ، لا تُغني تَمَاثِمُهُ ۗ وَالدُّهُورُ يُسلِمُ مَن يكونُ لَهُ مُ سِلْماً ، وَيُرْغُمُ مَن يُراغمُهُ وَلَقَدَ بَلِيتُ ، وَكُنتُ مُطّرَفًا ، وَالشّيءُ بِمُخْلَقُهُ تَقَادُمُهُ ا وَكَأَنَّ طَعَمَ العَيشِ حِينَ مضى حُلُمٌ ، يُحَدَّثُ عَنهُ حالُهُ ۗ يا رُبّ جيل قد سَمعتُ به ، وَرَأَيْتُ،قد هملَدتْ خَصَارِمُهُ ٢ وَجَسِيعُ مَا نَكُمْهُو بِهِ مَرَحًا ، مِنْ لَذَة ، فَالْمَوْتُ هَادِمُهُ ۗ وَالنَّاسُ فِي رَتْعِ الغُرُورِ ، كَمَا ﴿ رَتَعَتْ حِمْنَى المَرْعَى بِهَائِمُهُ ۗ كُلُّ لَهُ أَجَلَ يُرَاوِغُهُ ، وَيَنْحِيدُ عَنْهُ ، وَهُوَ لازمُهُ يا ذا النّدامة عند ميتسّه، وَالْمُوْتُ لَيِسَ يُقَالُ الدُّمُهُ " أمَّا المُقبِلِ فَأَنْتَ تَتَحَقَّرُهُ ، فإذا استراش فأنت خادمه ما بنَالُ يَوْمِكَ لا تُعدُ لَهُ ، فكيكفد من عكينك قادمه رَفَكَ أَنَّ عُيُونُ الظَّالِينَ ، وَلَمْ تَرْقُدُ لَظُلُومٍ مَظَالِمُهُ وَالصَّبْحُ يُغْسِّنُ فيه ِ لاعبِنُهُ ، وَاللَّيْلُ يُغْبَنَ فِيهِ نَالِمُهُ وَمَن اعْشَدَى فاللهُ خاذلُهُ ؛ وَمَنَ اتَّقَى فاللهُ عاصمهُ

المطرف ، من اطرف الشيء: اشتراه حديثاً ، ولعله هنا بمعنى أنه لا يثبت على شيء ، يرغب دائماً في شيء طريف جديد .

٢ الخضارم ، الواحد خضرم : البحر ، والكثير من كل شيء .

٣ يقال ، من أقاله من عثرته ؛ رفعه وأقامه .

١ استراش : حسنت حاله ، واغتنى .

### يوم القيامة

نَعْسُرُ الدَّنْبَا ، وَمَا الدَّنْ يَا لَنَنَا دَارُ إِفْسَامَةُ الْمُعْسُرُ الدِّنْبَا ، وَمَا الدَّنْ يَا لَنَنَا دَارُ إِفْسَامَةُ الْمُعْسِطَةُ وَالْحَسَدُ ، وَهُ فِي يَوْمِ الْقَيْبَامَةُ ،

## لا يبقى إلا العظام

لم يَبْقَ مِن أَجْسادِهِم ، تِلكَ الني عَذُ بَتْ بَانْهُم عِيشَة ، إلا العِظام المنتاه من أجسادِهم ، تِلك الني المُلُو ك ، وللفَنتاء ، وللبيلي خُلِق الأنتام المُنتاء ، وللبيلي خُلِق الأنتام

### إذا ابتسم المهدي .

قال مدح المهدي :

فتى ، ما استفاد المال إلا أفاد ه سيواه ، كأن المال في كفة حُلم المنتسم الملهدي نادت يسمينه : ألا من أثانا زائراً فلله الحسكم

<sup>•</sup> مما روي له في كتب الأدب .

#### خليفة الله.

دخل أبو العتاهية على الرشيد يوماً وكان حُمْم" فأنشده :

لوْ عليم النَّاسُ كيفَ أنتَ خُمْ ، ماتَ ، إذا ما أليمتَ ، أجمعَهُمْ فَ خَلَيفَةُ اللهِ ! أنتَ تَرْجِحُ بالنَّا سِ ، إذا ما وُزِنتَ أنتَ وهُمْ فلا عَلَيمَ النَّاسُ أنْ وجهكَ يَسَدُ تَغَنَّى ، إذا ما رآهُ مُعلَّدِمُهُمْ فلا عَلَيمَ النَّاسُ أنْ وجهكَ يَسَدُ تَنغَى ، إذا ما رآهُ مُعلَّدِمُهُمْ فلا عَلَيمَ النَّاسُ أنْ وجهكَ يَسَدُ

## المرء قد يبلى مع الأيام.

كان الهادي قد أمر المعلى الحازن أن يعطي أبا المتاهية عشرة آلاف درهم لأبيات مدحه بها . قال أبو العتاهية : فأتيت المعلى فأبى أن يعطيها ، وذلك أن الهادي امتحني في شيء من الشعر ، وكان مهيباً ، فكنت أخافه فلم يطعي طبعي ، فأمر لي بهذا المال ، فخرجت ، فلما منعنيه المعلى صرت إلى أبي الوليد أحمد بن عقال، وكان يجالس الهادي، فقلت له :

سَلامي عَنْي ، أُميِرَ المُوْمنينَ ، إمَّامي له : قد كان ما شاهدت مين إفحامي بُطيل ما قد مضَى مين حير مَّنَي ، وَذَ مِامي

أُولِيغُ ، سَلِيمَتَ ، أَبِنَا الْوَلَيْدِ ، سَلَامِيَ وَإِذَا فَرَغْتُ مِنَ السَّلَامِ ، فقلُ له : وإذا حَصِرْتُ فليسَ ذاكَ بمُبُطلِ

ه نما روي له في كتب الأدب .

ولَطَالِمًا وَفَدَّتْ إِلَيَاكَ مَدَاثِحِي مَخْطُوطَةً ، فَلِيَّاتِ كُلُّ مَلامٍ أَيَّامَ لِي لَسَنَ ورِقَةُ جِيدَةٍ ؛ والمَرَّءُ قَدُ يَبَلَى مِعَ الْأَيْنَامِ

#### سماء الجود.

كان أبو العتاهية فاوض الرشيد في أمر فوطه به. فسنح للخليفة شغل استمر به، فحجب أبو العتاهية عن الوصول إليه . فدفع إلى مسرور الخادم الكبير ثلاث مراوح فدخل بها إلى الرشيد، وهو يتبسم، وكانت مجتمة . فقرأ على واحدة مها مكتوباً :

ولقد تَنْسَمْتُ الرَّيَاحَ لحاجَتْنِي ، ﴿ فَإِذَا لِهَا،مِينَ رَاحَتَنَّيْكُ ۚ ، نُسَيِّمُ

فقال : أحسن الحبيث . وإذا على الثانية :

أَشْرَبَتُ نَفْسِي مِن رَجَائِكَ مَا لَهُ ﴿ عَنَقَ ۗ يَتَخُبُ إِلَيْكَ بِي وَرَسِيمُ ۗ ا

فقال : قد أجاد . وإذا على الثالثة :

ورَمَيْتُ نَعُوَ سَمَاءِ جُودِكَ نَاظَرِي أَرْعَى مَخَايِلَ بَرْقِهِ ، وأَشْيَمُ وَرَمَيْتُ نَعُو سَمَاءِ جُودِكَ نَاظَرِي أَرْعَى مَخَايِلَ بَرْقِهِ ، وأَشْيَمُ وَلَا إِنَّ اللَّهِ ضَمِينَ النَّجَاحَ كَرِيمُ اللَّهِ عَمْدِنَ النَّجَاحَ كَرِيمُ

فقال ؛ قاتله الله ما أحسن ما قال . ثم دعا به وقال ؛ ضمنت الك يا أبا العتاهية وفي غد نقضي ساجتك إن شاء الله .

يه بما روي له في كتب الأدب .

إلىنق والرسيم : ضربان من ألمثي .

### أنت رحمة وسلام.

قال يخاطب الرشيد بعد أن حبسه وطال مكثه في الحبس :

إنسّما أنت رَحميّة وسيّلاميّه ، زادك الله عبطيّة وكبّراميّه قبل َ لي قد رَضيتَ عنيّ ، فميّن ْ لي الله الرّي لي ، على رِضاك َ ، علامه نقال الرشيد : لله أبوء لو رأيته ما حبسته وإنما سمحت نفسي بحبسه لأنه كان غائباً عن عيني . وأمر بإطلاقه .

#### بيتا شرف.

قال يمدح اليمانية أخوال المهدى :

سُفيتَ الغَيثَ، يا قَصَرَ السّلامِ، فنيعثم مَحَلّة المَلْكِ الهُمامِ الفَد فَشَرَ الإلَه عُلَيك فُوراً، وحَفَك بالمَلاثِكَة الكيرامِ الشَّكُرُ فيعْمة المَهديّ حتى تَدورَ عليّ داثِرة الحيمامِ المُعامِ لله بَيْتَانِ : بَيْتَ تُبْعيّ ، وبَيْتُ حَلّ بالبِلَدِ الحَرامِ الحَرامِ

ما روي له في كتب الأدب.

#### خليل لي.

قال يعرض بمجاشع بن مسعدة وكان قد انقطع عنه :

خليلً لي أكاتمهُ ، أراني لا ألائمهُ خَلَيلٌ لا تَهُبُ الرِّهِ خُ ، إلا هَبَ لائمهُ كَنَّذَا مَن ثَالَ سُلُطَاناً ، ومَن كَشُرَت دراهمهُ

#### لا جلادة على الصبر.

قال يعاتب الرشيد لما حبسه :

تكونُ على الأقدارِ حَتُّماً من الحَتْمَمِ صَبَرْتُ ، ولا وَاللهِ ما لي جَلَادَةٌ على الصّبر، لكن قد صَبَرْتُ على رَغْمي كَفَاكَ ، بَحَقّ الله ، ما قد ظلَلَمْتَني فَهَذَا مَقَامُ المُستَجيرِ من الظّلم ألا مُسعدٌ حتى أنُوحَ على جيسمي ؟

خَلَيْلَتَى ! مَا لِي لَا تَنْزَالُ مُضَرِّتِي، ألا في سبيل الله جيسمي وقُوْتي ؟

<sup>•</sup> يما روي له في كتب الأدب.

#### نصف محجوب ونصف نائم.

دخل أبو العتاهية يوماً على أبي جعفر أحمد بن يوسف فحجبه وقال له : تكون اك عودة . فقال :

سأصرِف نَفْسي حيث تُبغَى المكارِمُ ونِصفُكَ مَحجوبٌ، ونِصْفُك ناثمُ

### رثاء الأصمعي.

حَمَيداً ، لَهُ في كلّ صالحة سهم ووَدّعَنا ، إذْ وَدّعَ ، الأنسُ والعيلمُ فلَمنا انْقَنضَتْ أيّامُهُ وَأَفَلَ النّجمُ أُسِفْتُ لَفَقدِ الأصْمَعِيّ، لقدَ مَضَى تَقَضَتْ بَشَاشاتُ المَجالِسِ بَعدَهُ، وقد كان نجمُ العلم ، فينا، حياته ،

لَتَنْ عُدُتُ ، بعد اليوم ، إنَّي لظالم ،

مَى يَظَفَرُ الغادي إليَكَ بحَاجِمَةٍ ،

عا روي له في كتب الأدب .

#### قبر معمور ہ

قال يرثي أبا غانم حبيد بن حبيد الطوسي :

أَبِنَا غَانِيمٍ ، أَمَّا ذُراكَ فَوَاسِعٌ ، وَقَبَرُكَ مَعَمُورُ الْجَوَانِ مُحَكَمَّمُ وَمَا يَنْفَعُ الْجَو وما يَنْفَعُ المُقبورَ عُمُرانُ قَبَرِهِ ، إذا كانَ فيه جِسِمُهُ يَتَهَدَّمُ

#### شفاء النفس بالحلم.

قال في التفاخر بالحلم والتغاضي عمن ظلمه :

كُمْ مِنْ سَفَيهِ غَاظَـنِي سَفَـهَا، فَشَفَيْتُ نَفْسِي مَنهُ بِالحَلِمْمِ وكَفَيْتُ نَفْسِي ظُلُمَ عاد بِنَنِي، ومَنَحَثُ صَفْوَ مَوَدَّتِي سِلْمِي ولقد رَزَقتُ لظالمي غِلَظاً ، ورَحِمْتُهُ إذْ لَحَ فِي ظُلْسَي

عا روي له في كتب الأدب .

# حرف النون

## لا فرح يدوم ولا حزن

سَكِنَ "بَنْقَى لَهُ سَكَنَ اللهُ مُ مَا بَهُذَا يُؤَذِنُ الزَّمَنُ ۗ ! نَحْنُ في دارِ يُخْبَرُنَا ، عَن بكلاها ، ناطيق لسين ا دارُ سُوء لم يندُم فَرَحٌ لامرىء فيها ، ولا حزَّن ا ما نَرَى مِن أَهْلِها أَحَدًا ، لم تَعَلُ فيها به الفتينُ ا عَجَبَامِن مُعَشْرِ سَلَفُوا، أي غَبَنْ بَيْنِ غُبِنُوا وَفَيْرُوا اللَّانْيَا لغَيْرِهِم ، وَابْتَنَوَّا فيها ، وَمَا سَكَنُّوا تَرَكُوها بَعدُما اشتبكت بينهم، في حُبّها، الإحنُّ ا كُلُّ حَيُّ عِندَ مِيتَتِهِ ، حَظَّهُ ، من مالِهِ ، الكَفَنَ إنَّ مالَ المَرْءِ لَيسَ لَهُ منهُ ، إلاَّ ذكرُهُ الحَسَنُ ا ما للهُ مِمَّا يُخْلَفُهُ ، بتعدُّ ، إلا فعلهُ الحَسنَ في سبيل الله أنْفُسُنا، كُلُّنَا بالمَوْتِ مُرْتَهَنُّ

١ ألاِحن ، الواحدة إحنة : الحقد والنضب .

#### نهنه دموعك

نَهَنْيه ْ دُموعَكَ ، كُلُّ ْ حَيُّ فان ، واصير لفرع نواثب الحدثان يا داري الحقّ التي لم أبنيها ، فيماً أُشَيّدُهُ مِنَ البُنْيانِ كَيْفَ العَزَاءُ ، وَلا مَحَالَمَةَ إِنَّـنِي بَوْماً ، إليك ، مُشيّع إخواني جَسَدٌ يُباعُ بأوْكس الأثمان [ نَعْشًا يُكُفُّكُونُهُ الرَّجالُ ، وَفَوْقَه لَوْلَا الإِلَهُ ، وَإِنَّ قَلَى مُؤْمَنٌّ ، وَاللَّهُ غَيْرُ مُضَيِّعٍ إِيمَانِي لَظَنَنْتُ ، أَوْ أَيْقَنَتُ عند منيتي ، أن المصير إلى متحسل هوان زَحْزُ حُ إِلَيْكَ ،عنِ السّعيرِ ، مكاني فبينُورِ وَجهيكَ ، يا إلهَ مَرَاحِمٍ ، يا ذا العُملَى ، وَالمَنَّ ، وَالإِحسانِ وَامْشُنُّ عَلَى بِيْتُوبُنَّةٍ نُسَرُّضَى بهنا ،

١ نهــه : كف .

۲ أوكس : أنقص .

#### اللهو والملهى جنون

وَعُودٍ فِي بِلدَيْ غاوٍ ، مُغَنَّ وَتُحُسِنُ صَوْنَهَا ، فإليك عَنْي وَتُحُسِنُ مَوْنَهَا ، فإليك عَنْي وَلَيسَ مَني وَلَيسَ مَني بررى مُشَطَرّباً في ميثل سيني فيكيش بتائيب ما عاش ، ظنني

أيا من بين باطيئة ودن ، إذا لم تننه نفسك عن هواها ، فإن اللهو والملهي جنون ، وأي قبيع أقبع من لبيب ، إذا ما لم يتب كهل لشيب ،

### القرون الفانية

وَذَوُو المَدائِينِ وَالحُصُونِ لِيسِ ، وَالتَّكْبَسِ فِي العُيُونِ لِيسٍ ، وَالتَّكْبَسِ فِي العُيُونِ لِمْ يُفْنِيهِ رَبِّبُ المَنْونِ دار البيلتي ، عيلنق الرُّهونِ ليست لأنفسيهيم ، بلون المست لأنفسيهيم ، بلون إن الحكيث لذو شُجونِ النفونِ ثبُ صَرْفه ، جَمَ الفنونِ المُنامِ مِن ، بوم خوون

أين القرُونُ بَننُو القرُونِ، وَذَوُو التَّجَبِّرِ فِي المَجَا كاننُوا المُلنُوكَ ، فأيتهمُ أوْ أيتهم لم يُلف ، في وَلَوْ عَلَوْا فِي عِيشَة ، صاروا حَديثاً بَعدَهم ، والدّهم دائية عجا لا بُسد فيه لآمين ال

#### ظلم الناس

قال في ظلم أهل زمانه وتعديهم على حقوقه :

لَقَدَ طَالَ إِنَانِي فِيكَ قَوْماً ، أَرَاهُمُ ، وَطَالَ إِنَانِي فِيكَ قَوْماً ، أَرَاهُمُ ، وَكُلْمَهُم عَنَي قَلَيل غَنَاوُهُ ، وَكُلْمَهُم عَنِي قَلَيل غَنَاوُهُ ، فيا رَبّ ! إِنّ النّاسَ لا يُنصِفُونَنِي ، فيا رَبّ ! إِنّ النّاسَ لا يُنصِفُونَنِي ، وَإِنْ كَانَ لِي شِيءٌ تَصَدّ وْا لاَخْدُ مِ ؛ وَإِنْ فَالنّهِم رُفْدي فلا شكر عند هم ، وَإِنْ فَلْمَهُم رُفْدي فلا شكر عند هم ، وَإِنْ وَجَدُوا عِندي رَخَاءٌ تَقَرّبُوا ؛ وَإِنْ طَرَفَتَنِي نَسَكُنْبَة فَسَكِهُوا بَها ؛ وَإِنْ طَرَفَتَنِي نَسَكُنْبَة فَسَكِهُوا بَها ؛ وَإِنْ طَرَفَتَنِي نَسَكُنْبَة فَسَكِهُوا بَها ؛ وَأَقْطَعُ أَيّامِي الْعَيْشِ مَا طَابَ غَيْد ، وَأَقْطَعُ أَيّامِي الْعَيْشِ مَا طَابَ غَيْد ، أَلّا إِن آصِفْتَى الْعَيْشِ مَا طَابَ غَيْد ، أَلّا إِن آصِفْتَى الْعَيْشِ مَا طَابَ غَيْد ، أَلّا إِن آصَفْتَى الْعَيْشِ مَا طَابَ غَيْد ،

وطال كرُومي ضِلتي ، وَفَنتُوني وكُلهُمُ مُستَاثِرٌ بك دُوني وكُلهُمُ مُستَاثِرٌ بك دُوني إذا غلِقت ، في الهالكين ، رُهُوني وَإِنْ أَنا لَم أَنْصِفْهُمُ ظَلَسَمُوني وَإِنْ جَيْتُ أَبغي شَيشَهُمُ مَسَعُوني وَإِنْ جَيْتُ أَبغي شَيشَهُمُ مَسَعُوني وَإِنْ أَنَا لَم أَبْدُلُ لَهُمُ شَعَمُوني وَإِنْ نَزَكت بي شيدة خددكوني وَإِنْ ضَحِبتُ في شيدة خددكوني وَإِنْ صَحِبتُ في نيعمة خسدوني وَأَحجبُ عَنهُم فاظري ، وَجفوني وَأَحجبُ عَنهم في عفة وسُكُون وَما نِلْتُهُ في عفة وسُكُون وَما نِلْتُهُ في عفة وسُكُون

١ الحزون ، الواحد حزن : المكان المرتفع والأرض الغليظة الصعبة .

## البيع الخاسر

هيّ النّفسُ ، لا أعتاضُ عَنها بغيرِها، وكلُّ ذوي عَقَلِ ، إلى مثليها، يدنُو له أطْلُلُبُ الأخرَى ، فإنْ أننا بعثنُها بشيء منّ الدّنْيا ، فذاك هو الغَبنُ

### ما أسكر الدنيا

كَمَّ مِنْ أَخِ لِكَ اللَّ سَلُطانا، فكأنه ليس الذي كانا ما أسكر الدنيا لصاحبيها ، وأضرها للعقل ، أحيانا دارٌ لها شبه ملبسسة ، تدع الصحيح العقل سكرانا

#### أين من كان قبلنا ؟

أَينَ مَن ْ كَانَ قَبَلْلَنَا ، أَينَ أَيْنَا ، مِن أَنَاسٍ كَانُوا جَمَالاً وَزَيْنَا ؟ إن دَهُراً أَنَى عَلَيْهِم ْ ، فَأَفْنَى مِنْهُمُ الجَمع ، سَوْفَ يأتي علَيْنَا خدَ عَتَنْنَا الآمَالُ ، حَى طلَبَنْنَا ، وَجَمَعَنْسَا لِغَيْرِنَا وَسَعَيْنَا

وَابْتَنَيِّنْنَا ، وما نُفَكِّرُ في الدّه ر ، وَفي صَرْفِه ، غَدَاةَ ابْتَنَيِّنْنَا وَافْتُتَرَقَّنْنَا فِي المَقَّدُراتِ ، وَسَوَّى اللهُ فِي المَوْتِ بَيْنَنَنَا ، وَاسْتَوَيْنَا وَوَشِيكُا يُرَى بِننَا مَا رَأَيْنَا لا نتراهُن بَهُ نَدبن إليَّ نَسَا عَجَبًا لامرِي، تَيَقَنَ أَنَّ ال مَوْتَ حَقٌّ ، فَقَرَّ بالعَيش عَيْنَا

وَابْتَغَيِّنَا مِنَ المَعَاشِ فَنُضُولًا ، لَوْ فَنَيعْنَا بِدُونِهِمَا لَاكْتَفَيِّنْنَا وَلَعَمَري ، لَنَمَشْضِينَ وَلا نَمْ ضِي بشيء منها ، إذا ما مَضَيُّننَا كَمَ ۚ رَأَيْنَا مِن مَيْتِ كَانَ حَيْثًا ، ما لنَا نَـأَمُلُ النَّايِكَ ، كَـأَنَّا

#### الزمان مخاشن

إِنَّ الزَّمَانَ ، وَلَوْ يَلِيهِ نُ لأَهْلِهِ ، لَمُخَاشِنُ خَطَوَاتُهُ المُنتَحَرَّكَا تُ ، كَأْنَهُنَّ سَوَاكِنُ

### سكر الشباب

سُكُنْرُ الشَّبَابِ جُنُّونُ ، وَالنَّاسُ فَوْقٌ وَدُونُ ُ وَلَلْأُمُسُورِ ظُهُورٌ تَبُدُو لَنَا ، وَبُطُونُ وَلَازِّمَــانِ تَشَنَّ ، كَمَا تَثَنَّى الغُصُونُ مِنَ العُقُولِ سُهُولِ " مَعْرُوفَة "، وَحُرُونُ

منهن كز حرون ا فيهين" رَطْبٌ مُوّاتٍ ، إِنَّى ، وَإِنْ خَانَسَنَى مَنْ ۚ الْهُوَى ، فَلَسَتُ أَخُونُ ۗ لا أعملُ الظنن ، إلا فيما تسوع الظنون أ قَد طال منك المُجُونُ ٢ يا مَن تَمَجّن مَهُلا ً ! هَوْنْتَ عَسَفَ اللَّيالِي ، هَوْنْتَ ما لا يَهُونُ أُ يا لَيْتَ شعري ، إذا ما دُفنت ، كَيف تَكون ؟ وَقَدْ بَكَتُكَ العُيُونُ لَوْ قَلَدْ تُركَّتَ صَربِعاً ، لقَلَ عَنْكَ ، غَنَاء ، دَمَعٌ عَلَيَكَ هَتُونُ فكُلُّهُ خَوْونُ عَوْونُ لا تَأْمَنَنَ اللَّيَالِي ، ما مثلُهُن سُجُونُ إنَّ القُبُورَ سُجُونُ ، ميمن مَضَى ، وَقُرُونُ كَمَّ في القُبُورِ قُرُونُ ، ما في المَقَابِيرِ وَجُهُ ، عَن التَّرابِ ، مَصُونُ ُ وَإِنْ كَرِهْنَا ، المَنُونُ لتَنُفُنينَا جَمِيعاً ، أمَّا النَّفُوسُ ، عَلَيْهَا فللْمَنَايا دُيُسُونُ ا لا تَدَّفَعُ المَوْتَ عَمَّنْ حَلَّ الحُصُونَ الحُصُونُ الحُصُونُ مَا للمَنَايَا سُكُونُ عَنَّا، وَنَحْنُ سُكُونُ مُ

١ الكز : المنقبض واليابس .

٢ تمجن : عمل عمل الماجن . المجون : المزح ، وقلة الحياء .

### الله لا يبلي له سلطان

كُلُّ امرى، فكما يكينُ يُدانُ ، سُبُحانَ مَن بُعْظي النُّني بِخُوَاطِرِ سبحان من لاشيء بحجب علمة، سُبُحانَ مَن هُوَ لا يَزالُ مُسَبَّحًا ٪ سُبْحان مَن تَجري قَضاياه عَلى سُبِحان مَن هُوَ لا يزالُ ، وَرَزْقُهُ ۗ سُبحانَ مَنْ في ذكره طُرُقُ الرَّضَى ملك عزيز لا يُفارق عيزه ، مَلِكٌ لَهُ ظُهُرُ القَصَاءِ وَبَطُّنُّهُ ، ملك هو الملك الذي من حلمه يَبْلَى لَكُلُّ مُسَلَّظِ سُلُطانُهُ ؛ كَمُّ يَستَصِمُ الغافيلُونَ ، وقد دُعوا، أَبْشِيرٌ بِعَوْنِ اللهِ إِنْ تَكُ مُحَسِناً ، نُهُيَّ التَّعَزَّزُ عَنْ مُلُوكِ أَصْبَحَتْ

سُبحان مَن لم يَخْلُ منه مُكَانُ في النَّفْسِ ، لم يَنْطِقُ بهن لِسانُ فالسِّرُ أَجْمَعُ ، عِنْدَهُ ، إعْلانُ ا أُبِداً ، وَلَيسَ لغَيره السُّبحانُ ما شاء مينها غائبً ، وعيان ُ العالمين به ، عليه ، ضمان أ مِنْهُ ، وَفِيهِ الرَّوحُ وَالرِّبْحَانُ ا يُعصَى ، وَيُوجِي،عندَهُ ، الغُفُوانُ لم تُبلُ جدة مُلكه الأزمان أ يُعْصَى بحُسْن بَلَاثِهِ ، وَيُخانُ وَاللهُ لا يَبْلَى لَهُ سِلُطَانُ وَغَدًا ، وَرَاحَ عَلَيْهِم الحِدْثَانُ فَالْمَرْءُ يُحْسِنُ ، طَرَّفَةً ، فَيُعَانُ في ذلة ، وَهُمُ الْأَعِزْةَ كَالْنُوا

١ الروح : الراحة .

وَذِيادَ يَى فيها هِيَ النقصانُ عَنْ رَبِهِ ، وَلَعَلَهُ عَضَبَانُ وَلِهَ ، بيتوم حسابه ، استيقانُ فيها ، ويَبدو السخطُ وَالرّضُوانُ مِه الظّالمينَ ويَشرِقُ الإحسانُ سَتْ باللّذي يَبَعْتَى لهَا سُكَانُ بَبَقْتَى لهَا سُكَانُ يَبَعْتَى لهَا سُكَانُ يَبَعْتَى لهَا سُكَانُ لِمَانَ يَبَعْتَى لهَا سُكَانُ لِمَانَ السّعَلَى اللّذي يَبَعْتَى لهَا سُكَانُ لِمَانَ اللّذي يَبَعْتَى لهَا سُكَانُ لِمَانُ يَبَعْتَى لهَا سُكَانُ لِمَانَ مِنْهُ السّهْوُ ، وَلَدْحِلُ الرّكِبانُ لِنسَانُ مِنْهُ السّهُو ، والنسيانُ مِنْهُ السّهو ، والنسيانُ حَيثُ استَقر البُعْدُ ، والحيجرانُ للسّهو فَوادِهِ إلى المِمانُ الإِنسَانُ مَنْهُ السّهو أَنْ والمِيجرانُ المُعْدُ ، والحيجرانُ المِعْدُ أَنْ والحيجرانُ المُعْدُ ، والحيجرانُ المِيمَانُ المِيمَانُ المِيمَانُ المِيمَانُ المِيمَانُ المِيمَانُ المِيمَانُ المِيمَانُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

أأسر في الدّنيا بيكل زيادة .
ويَسْحَ ابن آدم ! كيف تر فُدُ عينه ويَسْحَ ابن آدم ! كيف تسكن نفسه يوم انشيقاق الأرض عن أهل البيل يتوم القيامة يتوم يظللم فيه ظلا يتوم الدّنيا ليسكنها ، وليد تفنى وتبقى الارش بعد ك ، مثلما أهل البيلي أنشم معسكر وحشة الهل البيلي أنشم معسكر وحشة الصدق شيء لا يقوم به امرو ،

### عمر الفتى ذكره

عُمرُ الفَى ذكرُهُ ، لا طولُ مُدَّنِهِ ، وَمَوْتُهُ خِزْيُهُ ، لا يَوْمُهُ الدَّانِي فَمُم الدَّانِي فَأَحْيي ذكرُكَ بالإحْسانِ تَفْعَلُهُ ، يكنن كَذلك ، في الدَّنْيا ، حَياتانِ

### سيان قليل الدنيا وكثيرها

عَجَبًا عَجَبَ لَعَفَلْمَة الإنسان ،
فكرْتُ في الدّنْيا ، فكانَتْ منزِلاً
وَعَزَاءُ جَمَعُ النّاسِ فيها وَاحد ،
فإلى منى كلّقي بما لنو كُنْتُ تح البغي الكثير مُضاعَفاً ،
أبغي الكثير إلى الكثير مُضاعَفاً ،
فقد در الوارثِينَ ، كأنّني فلي دار البلي ،
فليقاً يُجهَهّزُني إلى دار البلي ،
مُتَبَرَياً مني ، إذا نُضِدَ الثرَى

قطع الحياة بعزة ، وأماني عيدي الحياد عيدي ، كبعض منازل الركبان فقليلها وكثيرها سيان تالارض ، ثم رُزِقْتُهُ ، لاتاني ولو اقتصرت على القليل كفاني بالخصهم متبرم بمتكاني منتحريا لكرامتي بهواني فوق ، طوى كشحاً على هجراني

## أذم أهل زماني

يا خليلي إلا أذُم زَمَاني ، غير أني أذُم أهل زَمَاني ليستُ أُحصي كم من أخ كان ليمن هم ، قليل الوقاء ، حُلو اللسان لم أجيد ه مُواتيا ، فتصد ق ت بحظي منه على الشيطان ليت حظي منه ، ومَن ميثليه ، أن لا تراه عيني ، وأن لا يتراني أحمد الله كيف قد فسك النا س ، وقبل الوقاء في الإنجوان

## أي زمان وأيأهل زمان

أَصْبَحْتُ فيه ِ ، وَأَيْ أَهْلِ زَمَان يُعطى ، وَيَأْخُذُ منكَ بالمِيزانِ مالَتْ مَوَدَّتُهُ مَعَ الرُّجْحَان

يلهِ دَرُّ أَبِيكَ ، أيّ زَمَسانِ كُلٌّ بُوَازِنْكَ المَوَدَّةَ ، دائباً ، فإذا رَأَى رُجْحانَ حَبَّة خِرْدَل ،

### صديقى

صَديقي مَن يُفاسِمُني هُمومي ، وَيَرْمي بالعَدَاوَة مَن رَماني وَيَحَفَّظُ مِي ، إذا ما غيبتُ عَنْهُ ، وَأَرْجُوهُ لنَّاثِبَةِ الزَّمْسَانِ

### الرأي المبارك الميمون

هَلُ ، على نَفْسِهِ ، امرُو " عُزُون ُ ، مُوقِن " أَنَّهُ عَدَاً مَدْ فُون ُ اللَّهِ عَلَا مَدْ فُون ُ لا يَصُونُ الحُطامَ ، فيما يَصُونُ فيك مما اكتنزن منها لكون أ بِنَا ، وْ كُلُّ بِحُبْهَا مَفْتُونُ ا

فَهُوَّ لِلمَوْتِ مُسْتَعِدً ۚ ، مُعَدُّ ، يا كَثيرَ الكُنوزِ إنَّ الذي يَــكُ كُلُّنَا بُكُثِرُ اللَّذَمَّةَ للدُّنْ

لتَنَالَنَكَ المَنَايا ، وَلَوْ أَذَ لَمُ فِي شَاهِقِ ، عَلَيْكَ الْحُصُونُ وَتَرَى مَنْ بها جَمِيعًا كَأَنْ قَدْ عَلَيْقَتْ ، منهُمُ وَمَنكَ ، الرَّهُونُ أي حتى إلا سَيَصَرَعُهُ المَوْ تُ ، وَإِلا سَتَسَتَبِيهِ المَنُونُ ا لُ ، وَأَيْنَ القَرُونَ ۖ ، أَيْنَ القَرُونَ ۗ أيَّامُ ، حَيْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا للمَنَابِنَا وَلَابَنِ آدَمَ أَيْسًا مُ ، وَيَنَوْمُ ، لَا بُدُّ منهُ ، خَوَوْنُ راثىحاتٌ ، وَالحَادِ ثَاتُ فُنُونُ حَرَكَاتٌ كَأَنَّهُنَّ سُكُونُ وَالْمُقَادِيرُ لَا تَنَاوَلُهُمَا الْأَوْ هَامُ لُطُفًا ، وَلَا تَرَاهَا العُيُونُ هُ ، وَيَأْتَيْكَ رِزْقُهُ ۗ المُضْمُونُ وَسَيَّكَفَيكَ ذَا التَّعَزُّزِ ، وَالبَّغْ يِ ، من الدَّهْرِ ، حَدُّهُ المَّسنونُ ا ما يُشيرُ الهُمُومَ إلاَّ الظَّنْونُ فازَّ بالرُّوحِ والسَّلامَةِ مَنْ كَمَا نَتْ فُنضُولُ الدُّنْيا،عليَّه، تهونُ وَالْغَنِي أَنْ تُحَسِّنَ الظِّنَّ فِي اللَّهِ ، وَتَرْضَى بكلِّ أَمْرِ يكونُ ا وَالذي يَمَلُّكُ الْأُمُورَ جَمَيْعاً ، مَلِكٌ ، جَلَّ نُورُهُ المَكنونُ وَسَسِعَ الْحَلَاقَ قُدُرَةً ، فجَمِيعُ ال خَلَقَ فِيها مُحَدَّدٌ مَوْزُونُ ۗ كُلُّ شيء فَقَدُ أَحَاطَ به اللَّهُ ، وَأَحْصَاهُ عَلَمُهُ الْمُخْرُونُ

أَينَ آباؤننَا وآباؤهُمُ قَبَدُ كم أناس كانوا فأنسَتْهُمُ ال وَالتَّصاريفُ جَمَّةٌ غادياتٌ ، وَلَمْرُهُ الفَّنَّاءُ ، في كُلُّ يَنُومُ ، وَسَيَجري عَلَيْكُ مَا كَتَسَبُّ اللَّهُ وَالْبِـقَينُ الشَّفَاءُ مِن ۚ كُلِّ هُـم ۗ ، إِنْ رَآلِاً دَعَسَا إِلَى طَاعَةً اللَّهُ \* لَرَأَيٌّ مُبَارَكٌ \*، مَيْمُونُ \*

#### وبح نفسي

طال َ شُغْلی بغیرِ ما یعنینی ، وَطَلَابِي فَوْقَ الذي يَـكُفْنِي وَاحْشِيالِي بِمَا عَلَى ۚ ، وَلَا لِي ، وَاشْتَيْغَالِي بِكُلِّ مَا يُلْهِينِي وَأَرَى مَا قَضَى عَلَى إِلَهِي مِنْ قَضَاءِ ، فإنه ُ بِمَأْتِنِي وَلَوَ انَّى كُفَفْتُ لَمْ أَبْغِ رِزْقِي ، كان رزْقي هُوَ الذي يَبغيني أَحْمَدُ اللهَ ذا المَعارِجِ ، شُكُراً، ما عليها إلا ضعيف اليقين ق مُبِينٌ لِناظِرِ المُسْتَبِينِ وَلَعَمري ! إنَّ الطَّريقَ إلى الح يَ ضَنيناً ، وَلا أَضَنْ بديني وَيَعْحَ نَفْسِي إِنِّي أَرَانِي بِدُنْبِياً لَيْتَ شِعْرِي غَدَّاً أَأْعُطَى كَتَابِي بشمالي ، لشقنوتي، أم بَميني

### ما أقرب الموت

ما أقرَبَ المَوْتَ مِناً ، تَجَـَاوَزَ اللهُ عَنَا كَانَهُ عَنَا كَانَهُ عَنَا كَانَا كَانَا كَانَا

### إلهي لا تعذبني

قال يستنفر ألله عن ذنوبه وهو آخر شعر قاله أبو العتاهية في مرضه الذي مات قيه :

مُقرٌّ بالنَّذي قَدْ كانَ مِنْي ﴿ إلهى لا تُعَذّبني ، فإني وَمَا لِي حِيلَةً \* ، إلا ۚ رَجائي ، وَعَـفُولُكَ ، إِنْ عَفُولُتَ ، وَحَسَنُ ظَنِّي وَأَنْتَ عَلَى ذُو فَتَضْلُ ، وَمَنَ " فَكُمُّ مَنْ زَلَّةً لِي فِي البَّرَايَا ، عَـضَضْتُ أَنامِلِي ، وَقَرَعْتُ سَي إذا فَكُرْتُ فِي نَدَمِي عَلَيْها ، لتشرُّ النَّاس ، إن لم تعنفُ عنى يَظُنُنَّ النَّاسُ بِي خَيْراً ، وَإِنِّي وَأَفْنِي العُمْرَ فِيهَا بِالتَّمَنِّي أَجَنَ بزَهْرَة الدُّنْيَا جُنُوناً ، كأنّي قد دُعيتُ له ُ ، كأنّى ا وَبَينَ يَدَيُّ مُحْتَبِّسٌ ثُقيلٌ ، قَلَبُتُ لأهلها ظَهرَ المِجَنّ وَلَوْ أَنَّى صَدَقَتُ الزَّهَٰدَ فيها ،

### إذا القوت تأتى

إذا القُوتُ تَنَاتَى لَكُ ، والصّحة والأمننُ والأمننُ والمُعندُ الحُزْن ، فلا فارقك الحُزْنُ

أراد بالمحتبس: المنسك أي أن بين يديه منسكاً ثقيل الوطأة عليه كأنه قد دعي إليه ولكن الدنيا
 صرفته عنه.

#### النفس الضالة

حتى منى لا تترْعَوينَاا نَ ، وَتُسَمَّعينَ ، وَتُبُصريناً أَصْبِيَحْتِ أَطُولَ مَنْ مضَى أَمَلًا ، وَأَضْعَفَهُمْ يَقْيِنَا أفشي القرُونَ الأوَّلينا بعُرَى المُسنى حيناً ، فحيناً فتشبهى بالصالحينا ل ، لَعَل قَلْبَكِ أَن بَلَيْنَا نوا ، للحَوادِثِ ، آمِنيناً لُ على الحكلائين أجمعينا جَمَعُوا ، لِقَوْمِ آخَرِينَا

يا نَفَسِ ! أَنَّى تَوْفَسَكَينا ، حنى منى لا تُقلعه وَلَيْسَأْتِينَ ، عَلَيْكِ ، ما يا نَفْس إ طالَ تَمَسَّكَى يا نَفُسُ ! إلا تُصَلُّحي ، وتنفكري فيما أقسو أَينَ الْأُلِّي جَمَّعُوا ، وَكَا أَفْنَاهُمُ الأَجَلُ الْمُطِ فإذا مساكينهُم ، وما

١ أني : كيف . تؤنكين : تكذبين .

#### دار غرور ودرن

ستر القبيع ، وأظهر الحسنا حتى يُجدُدُ ضعفها مننا أصبتحت ، باللذات ، مُفتتنا تعيد الغرور ، وتُنبيت الدرنا حتى يعود سروره مخزنا منغرور ، كيف يعددها وطنا في أهله ، إذ قيل قد ظعنا

الحَمَدُ للهِ اللَّطيفِ بِنَا ، ما تَنقَضِي عَنَا لَهُ مِننَ ، ما تَنقَضِي عَنَا لَهُ مِننَ ، وَلَوِ اهْ تَمَمَّتُ بشُكو ذاك لما أوطنت داراً لا بقاء لها ، ما يستنبين سرور صاحبها ، عنجباً لها ، لا بك لموطنها ال عنجباً لها ، لا بك لموطنها ال بيننا المقيم بها على ثيقة ،

## كل مقدور سيكون

أمنت الزّمان ، والزّمان ُ خَوْون ُ ، لَه ُ حَرَّكاتُ بالبِلَى ، وَسَكُون ُ رُوّينْدُكَ ! لا تَستبطِ ما هو كائين ً ، ألا كُل مقلورٍ فَسَوْف يَسَكُون ُ سَنَدْ هَبُ أَبّام ً ، سَتَخَلُق ُ جِدَّة ً ، سَتَمضي قُرُون ً ، بَعَدهن قُرُون ُ سَنَدْ رُسُ آثَارٌ ، وَتُعقِبُ حَسَرَة ً ، سَتَخْلُو قُصُورٌ شُيّدَتْ ، وَحَصُون ُ

١ الدرن : الوسخ .

ستنقطع آمال ، وتنذهب جدة ، مستنقطع آمال ، وتنذهب جدة ، مستنقطع الدنيا جميعاً بأهليها ، وما كل ذي ظن يشيب بظنه ، بنحول الفي كالعود قد كان ، مرة ، نصونه ، نصون ، فلا نبقى ، ولا ما نصونه ، وكم عبرة للناظيرين تكشفت ، فركم عبرة للناظيرين تكشفت ، فركم مين عزيز هان من بعد عزة ، وكم أسباب إلى الخير سهلة ،

# لا شيء أعز من اليقين

مُوْاخَاةُ الفَتَى البَطِيرِ ، البَطَينِ ، وَيُلْخَلِلُ ، فِي البَفِينِ ، عليكَ شَكّاً ، فَلَدَّعَهُ ، وَاستَجِيرُ باللهِ مِينْهُ ، أَأْغُفُلُ ، وَالمَنَايا مُقْبِيلاتٌ وَلَوْ أَنِي عَقَلْتُ لَطَالَ حُزْنِي ، وَالْمَنَايا مُقْبِيلاتٌ وَلَوْ أَنِي عَقَلَلْتُ لَطَالَ حُزْنِي ، وَالْمَنَايا مُقْبِيلاتٌ وَلَوْ أَنِي عَقَلَلْتُ لَطَالَ حُزْنِي ، وَالْمَنَايا مُقْبِيلاتٌ وَلَوْ أَنِي عَقَلَلْتُ لَطَالَ حُزْنِي ، وَالْمَنَاتُ النّهارَ لُوْحِ قَلْبِي ،

تُهيّع فَرْحَة الدّاء الدّفين ولا شيء أعز من اليقين اليقين فعَجَارُ الله في حيض حقين على ، وأشتري الدّنيا بديني ورّمْت الحاء كل أخ حزين وبيت الليل مُفترشاً جبيني

#### لمن تتسمن ؟

قُلُ لِي لَمَن تَتَسَمَّن ؟ وَبَطِينْتَ ، يا مُستَبطنُ ! وَظَنَنْتَ أَنْكَ تُحْسِنُ ما لي رَأَيْشُكُ تَطَمَّدُ نَ إلى الحَيَاةِ ، وَتَرْكُنُ ا لك ً، غيرَ قَبَرك ً، مسكن ُ الْيُوْمَ أَنْتَ مُكَاثِرٌ ، وَمُفْسَاخِرٌ تَتَزَيَّنُ ۗ ر مُحنَّطُ ، وَمُلكَفَّنُ فستبيلها لك مممكن مماً تُسرّ وَتُعُلُّن ُ فكأن شَخصَكَ لم يَسَكُن ، في النَّاس ، ساعة تُدفَّن ُ وَكَنَّانَ أَهْلُكُ قَلَدُ بِكُوا جَزَعًا عَلَيْكَ ، وَرَنْشُوا فكتأنهم لم يتحزَّنُوا وَرَحَى المَنيّة تطحّنُ حِصْنُ لِمَنْ يَشَحَصَنْ

يا أيتها المُتَسَمّن ! ستمتنت نقسك البلي، وَأُسَــأَتَ كُلُ إِسَاءَةٍ ، يا ساكين الحُبُجُرات ما وَغَدَاً تُصيرُ إِلَى القُبُو أَحْدُرِثُ لَرَبَكُ تَوْبُهُ ، وَاصْرُفْ هُوَاكَ لَخُوْفُهُ ، فإذا منضت لك جُمعة "، وَالنَّاسُ فِي غَفَلَاتِهِمْ ، ما دون ً دائيرة الرَّدِّي ،

#### مصدر ضنك ومورد كريه

سَبَتَى القَصَاءُ بكُلُ ما هو كاثن ، تُعْنَى بِمَا تُسكَفْنَى ، وَتَنَرُكُ مَا بِهِ أُوكُم تُمرَ الدُّنيا ، ومَصَدَّرُ أهلها وَاللَّهِ مَا النُّتَفَعَ العَزَيزُ بعزَّة وَالْمَرْءُ يُوطِنُها ، وَيَعَلَّمُ أَنَّهُ يا ساكن الدُّنْيا! أَتَعْمُرُ مُسَكِّناً، المَوْتُ شيءُ أنْتَ تَعَلَّمُ أنَّهُ إنَّ المَنبِيَّةَ لا تُؤامِرُ مَن أَتَتُ اعْلَمْ " بأنَّك " ، لا أبنا لك " ، في الذي فكقد رأيت معاشراً ، وعلمدتهم، وَرَ أَيْتَ سُكَّانَ القُنْصُورِ ، ومَا لهُم ، جَمعوا، وَمَا انتَفَعُوا بِذَاكَ ، وَأُصْبِحُوا لَوْ قَدْ دُفنْتَ غَدَاً ، وَأَقْبِلَ نَافَضاً لتتشاغل الوراث ، بعدك ، بالذي قارن قرينك واستعيد لبينيه ، وَالزَّمْ أَخَاكَ ، فإنْ كُلُ أَخِ تَرَى،

وَاللهُ ، يا هذا، لرِزْقيكَ ضَامينُ تُوصَى ، كَأَنَّكَ للحَوادِث آمنُ ضَنْك" ، وَمَوْرِدُها كَريه" ، آجينُ فيهناً ، ولا سكم الصّحيحُ الآمينُ عَنها ، إلى وَطَن سيواها ، ظاعينُ لم يَبَقَ فيه ، مع المنية ، ساكين ؟ حَقٌّ ، وَٱلنُّتَّ ، بذكرُهِ ، مُتَّهَاوِنُ ۗ في نَفْسِهِ بَوْمًا ، وَلا تَسْتَأَذَنُ أصْبَحْتَ تَجْمُعُهُ ، لغيرك خازِن ُ وَمَـضَوًّا ، وَٱنْتَ مُعايِنٌ مَا عايِنُوا بَعَدَ القصورِ ، سوَى القبورِ مُسَاكينُ ُ وَهُمُ مُا اكْتُسَبُوا هُنَاكَ رَهَائِنُ كَفَيُّهُ عَنْكَ ،مِنَ التَّرابِ، الدَّافنُ وَرَثُوا ، وَأَسلَمَكَ الوَّلِي ۗ الباطينُ ۗ إنَّ القرِّينَ ، من القرِّينِ، مُبايينُ فَلَنَّهُ مُسَاوِىءُ مَرَّةً ، وَمَحَاسِنُ

### العيش سهول وحزون

قَلَمَا هَوَّنْتَ إِلاَّ سَيَمَهُونُ اللهُ الْعَيْشُ سُهُولُ ، وَحَرُّونُ اللهُ الْعَيْشُ سُهُولُ ، وَحَرُّونُ وَلَهُ ، من (كضيه ، يوم حَرُّونُ اللهُ مَن يَطلُبُ شَيئاً لا يكونُ ا

#### عيون المنية

وَأَصْبَحْتُ مَهُمُوماً هُنَاكَ حَزِينَا أَخَذَتُ شِمالاً ، أَوْ أَخِلْتُ يَمِينَا يَقَيِنُ ، وَلَـكِينُ لا يَرَاهُ يَقِينَا تَدَبِّ دَيِياً ، بالمنية ، فينا فتنجعلُ ذا غَفاً ، وذاك سمينا أرى الموت لي، حيث اعتمدت ، كينا ، سيلحق في حادي المنابا بمن مضى ، يقين الفتى بالموت شك ، وشك أه مكينا عيون للمنون خفية ، وما ذالت الدنيا تفلل أهلها ،

هُوُّنَّ الْأَمْرُ تَعَيْشُ فِي رَاحَةً ِ ،

ما يكونُ العَيَشُ حُلُواً كُلُلَّهُ ،

كَمْ بها مين راكيض أيَّامُهُ ،

تَطَلُّبُ الرَّاحةَ في دارِ الفَّـنَا ،

### أحسن الظن

وَإِذَا ظُنَنَتُ ، فأحسنِ الظَّنَّا كُن ْ عند ٓ أحسَن ظن مَّن ظَنَّا، مَعْرُوفَ منكَ أَذَّى ، وَلا مَنَّا لا تُتَبْعَن بَدأ بَسَطْت بها ال وَيُرَى اللَّئِيمُ عَلَيْهِ مُسْتَنَّا وَالعَنْبُ يَنْعَطِيفُ الكَرْبُمُ به ٍ ، فإذا تَذَكَّرَ إِلْفَهُ حَنَّا وَلَرُبُ ذِي إِلْفِ يُفَارِقُهُ ، إلا رَأَيْتَ لَهُ بِهَا ضَنَــا وَلَقَلَّ مَا اعْتَقَدَ امْرُورٌ هِبِهَ " ، وَالْمَوْتُ لَيسَ بغافيلِ عَنَا عَجَبًا لَنَنَا ، وَلَطُولِ غَفُلْتَنِنَا ، سَيَّبِينُ ، بَعْدُ ،عَن الذي بِنَّا سَنَبِينُ عَمَّا نَحْنُ فيه كَمَنْ عِلْماً ، وَأَنْفُسُنَا الَّتِي خُنَّا يا إخْوَةً ! خُنَّا اللُّحِطَ بِنَا غَرَضُ الحَوادِثِ حَيثُما كُنّا إنَّا ، وإن طالَ الزَّمانُ بِنَا ،

<sup>،</sup> المستن : المنصب .

# كما يراني أراه

أرى خليلي كما يراني إن لم تَنلُ خبرَهُ الأداني مَـكان مَن لا يَرَى مَـكاني بخالقي في جَميع شاني لَوْ جَهَدَ الْحَلَثُنُ مَا عَدَانِي لا تَرْتَجِ الْحَيرَ عِنْدَ مَنْ لا يَصْلُحُ ، إلا على الهَوَانِ فاسْتَغَنْ باللهِ عَنْ فُلان ، وَعَنْ فُلانِ ، وَعَنْ فُلانِ وَلَا تَدَعُ مُسَكِّسَبًا حَلَالًا ، تَسَكُّونُ مَنْهُ عَلَى بَيِّبَانِ فالمال ، مين حيلته ، قبوام العيرض . والوَجْه ، واللَّسان وَالفَقَدُ ذُلٌّ ، عَلَيْهُ بابٌ ، مفتاحُهُ العَجْزُ والتَّوَاني وَرَزْقُ رَبَّى لَهُ وُجُوهٌ ، هُن مَ مِنَ اللهِ ، في ضَّمَانِ سُبُحَانَ مَن لم يَزَل عَلَيْاً، لَيْسَ لَهُ في العُلُو تَسان فَكُلُ حَمَى ، سِواهُ ، فَكَانِ إلاّ بَكَيْنَا على زَمَــان

ما أنا إلا لمن يُعاني ، من الذي يرّنجي الأقاصي ، لَسَتُ أَرَّى ،ما ملككتُ طَرُّفي ، أصْبَحْتُ عَمَنْ بها غَنْيَاً ، وَ لِي إِلَىٰ أَنْ أَمُوتَ رِزْقٌ ، قَضَى ، عَلَى خَلَقْه ، الْمُنَابِيَا ، يا رَبِّ ! لم نَبُّك مِن وَمَان ،

# يا رب أنت خلقتني

يا رَبِّ! أَنْتَ خَلَقَتْنِي ، وَخَلَقَتَ لِي، وَخَلَقَتَ مَي سُبُحَانَكُ ، اللّهُمُ ، عا لِمْ كُلِّ غَيْبٍ مُستَكِن مَّ ما لِي بشُكْرِكَ طاقة "، يا سَيّدي ، إنْ لم تُعني

# الأيام تفني أهلها

أبنيت، دون الموت، حيصنا، فأخذت مينه بالك أمنا هيهات إكلا إن متو تا لا تشك ، وإن دفنا لتبكد كنسك ، وإن دفنا لتبكد كنسك عمرة الدنيا ، بظهر الأرض ، بطنا ولتنزلن بمنزل ، أغلق برهنيك فيه رهنا فلكقد رأيت معاشراً ، طحنتهم الأيام طحنا ما زالت الأيسام تف في أهلها قرنا ، فقرنا يا ذا الذي سيرص وا رثه عليه ترى ، وكبننا لو قد دعيت غدا ليت أل ذا مناسبة ، ووزنا ورأيت ، فوزنا

# تزين ليوم العرض

قَمَا هُوَ إِلا أَنْ تُنتَادَى، فَتَظُعْنَا وَتَمَابَى بهِ الْأَيّامُ ، إِلا تَلَوُنَا بمُسْتَنَ سَيْلٍ ، فابتنى ، وتحصّنا وما دام ، دون المُنتهى لك، مُمكينا ولا تر كبّن الشك ، حتى تيكينا وكم من مسيء قد تلافى، فأحسنا رعاها ، ووقاها القبيع ، وزيّنا ولم يرعها ، كانت على النّاس أهونا

تزود من الدنيا مسراً، ومعلنا ، يريد المرو الا تكون حاله ، عجيت لذي الدنيا، وقد حط رحله تزين ليوم العرض ماد مت مطلقاً، تزين ليوم العرض ماد مت مطلقاً، ولا تمكنن النفس من شهواتها، وما الناس إلا من مسيء ومنحسن، إذا ما أراد المراء إكثرام نفسه ، اليس إذا هانت على المراء نفسه ،

### عجبت لغفلة الباقين

عَجَبًا عَجِيبُتُ لِغَفْلُلَةِ البَاقِيبَنَا ، إذْ لَيَسَ يَعَتَبَرُونَ بَالْمَاضِينَا مَا زِلْتَ وَيَحِكَ ، يَا ابنَ آدَمَ ، دَائِباً فِي هَدَمٍ عُسُرِكَ مُنْذُ كُنتَ جَنَيْنَا

١ يوم المرض : يوم الدين .

# كل اجتماع إلى فراق

كل اجتماع ، من الدنيا، إلى بدين والدهر يقطع ما بدين القريبين لا تأمنس يد الدنيا على اثنين لا تأمنس أهل الحرص بالشين لفت نزين أهل الحرص بالشين إن القندي كذوب العيز والزين دار ، أمامك فيها قرة العين يومين وإنما نتحن فيها بين يومين لعتد لعتد أجالب الأيام للحين

با للمتنابا ، ويا للبين والحين ، بيلي الزمان حديثاً بعد بهجتيه ، لفقد رأبت يند الدنيا مفرقة ، الحمند لله المعند ا

## هون عليك العيش

هُوَنْ عَلَيْكَ الْعَيْشَ ، صَفَّحاً بمن ، إِفْجُلُ ، من الْعَيْشِ ، تَصاريفَهُ ، كُمْ لَذَ ق ، في ساعة ، نيلْتَهَا ، صُنْ كُلَ ما شيئت ، فإن البيلى تَسَامَنُ وَالْابْسَامُ خَسَوْانَةً ،

### ولعل

أخبر المسعودي قال : أمر الرشيد ذات يوم بحمل أبي العتامية إليه وأن لا يكلم في طريقه ولا ما ير اد به من من من الطريق كتب له بعض من معه على الأرض : إنما يراد قتلك . فقال أبو التتاهية من فوره :

وَلَعَلَ مَا تَنْخَشَاهُ لَيَسَ بَكَاثِينٍ ، وَلَعَلَ مَا تَرْجُوهُ سَوْفَ يَنْكُونُ وَلَعَلَ مَا تَرْجُوهُ سَوْفَ يَنْكُونُ وَلَعَلَ مَا شَدَدْتَ سَوْفَ يَنْهُونُ وَلَعَلَ مَا شَدَدْتَ سَوْفَ يَنْهُونُ وَلَعَلَ مَا شَدَدْتَ سَوْفَ يَنْهُونُ

## جمعوا فما أكلوا

جَمَعُوا ، فما أكلوا الذي جمعوا ، وَبَنَوْا مَسَاكُنَهُم ، فما سكّنوا فكأنتهُم فلا عَنْوا فكأنته م ظعنوا فكأنته م ظعن فلا عن فلعنوا

### البخل يضر صاحبه

عَجبًا ما ينقضي مي لمن مَا لَهُ مُ إِنْ سَيْمَ مُعَرُّوفًا ، حَزَنْ \* لم يَضِرُ بُخُلُ بَخِيلٍ غَيْرَهُ ، فَهُو المَعْبُونُ لُو كَانَ فَطَنْ يا أَخَا الدُّنْيَا ! تأمَّبُ للبِلِّي ، فَكُمَّأَنَّ المَّوْتَ قَدْ حَلَّ ، كَأَنْ تَتَمَنَّى زَمَنا ، بَعد زَمَن ا كَمْ إلى كمْ أنتَ في أرْجوحَة ، وَمَنَّى مَا تَتَمَرَّجُعُ فِي الْمُنَّى ، تَتَعَرَّضُ لَتَضَرَّاتِ الفيتَنُ من يسيء يُخذَ لومنينكرَم يُعنَنُ حَبُّذًا الإنسان ما أكثرمَه ، فاستراحَ القَلْبُ منها ، وَسَكَنْ رُبِّ بأس قد نَفَى منك المُني ، وَإِذَا عَزَّ صَدِيقُكَ ، فَهُنْ أَ ساهيل النَّاسَ ، إذا ما غضبوا ، وَإِذَا مَا الْمَرْءُ صَفَى صِدْقَهُ ، وافتَقَ الظَّاهِرُ منهُ مَا بَطَنَ استَسَرَّ الْحَيْرُ منهُ ، وَعَلَنْ \* وَإِذَا مَا وَرَعُ المَرْءِ صَفَا ، أَوْطَنَ الدَّنْيَا ، وَلَيَسَتْ بُوطَنْ عَجَبًا مِن مُطْمَثِن آمِن ،

## يا من تشرف بالدنيا

وَالْحَلَاقُ يَفَى بِتَحْرِيكُ وَتَسَكِينِ فإن دون الذي جَرَبْتُ يكفيني والنفس تُكُذبيني فيما تُمسَيني أن صيرت تعجبني الدنيا، وترضيني ليس التشرف رفع الطين بالطين فانظر إلى ملك في زي مسكين وذاك يتصلع للدنيا، وكلاين

لتَسَجُد عَن المَنابا كُل عرنين ، إن كان علم امرى في طول تجربة ، إني لأقبل من نفسي المنى طسعاً ، ومن علامة تنضييعي لآخرتي ، با من تشرف بالدنيا وطينتيها ، إذا أردت شريف الناس كلهيم ، ذاك الذي عظمت في الناس حرمته ،

# يا جامع الدنيا

لَشَتَانَ مَا بَيْنَ المَخَافَةِ وَالأَمْنِ ، وَشَتَانَ مَا بَيْنَ السَّهُولَةِ وَالْحَزْنِ تَنَزَّهُ عَنِ الدَّنْيَا ، وَإِلاَ فَإِنْهَا سَتَأْتِكَ يَوْماً فِي خَطَاطِيفِها الحُبُونِ ا إذا حُزْتَ مَا يَكَفِيكَ مَنْ سَدَّ خَلَلَةً ، فَصِرْتَ إِلَى مَا فَوْقَهُ ، صَرْتَ في سَجْنِ

١ خطاطيف الدنيا : أراد مخالبها وأظفارها . الحجن ، الواحد أحجن : المعقوف .

وَيَا بِانِيَ الدّنيا سَيَخرَبُ ما تَبِي وَسَيكاً ، حَقيق بالبُكاء، وبالحُزْنِ وَسَيكاً ، حَقيق بالبُكاء، وبالحُزْنِ لعين امرىء من سكرة المؤت لا تُكني تُصَرِّحُ لي بالمَوْتِ عَنهُ أن ، لا تَكني وَما كُلُ ما تَستَحسنينَ بذي حُسنِ إذا نُفيضَتْ عنه الأكف من الدّفن تحين البها نقسه ، وإلى عدن تحين البها نقسه ، وإلى عدن أبيت بها ، من ظالم لي ، على ضغن ومن ضاق عن قرْبي ، فني أوسع الأذن فلو البير والتقوى ، من الله ، في ضمن فلو البير والتقوى ، من الله ، ولا يكني إذا كان لا يقصي عليها، ولا يكني

أبا جامع الدُّنيا ستكفيك جَمْعَها ؛ الا إن من لا بُد أن يُطعَم الردى تعجبت ، إذ لهو ، ولم أر طرفة تعجبت ، إذ لهو ، ولم أر طرفة وللد هر أيام علينا مليحة ، ولا عين الأعر أيام حسنت لهم قبيحة ، أبا عين الحم حسنت لهم قبيحة ، كأن امراً لم يُعْن في الناس ساعة ، الا هل الفردوس من منتشوق ، الا هل الفردوس من منتشوق ، وما يتنبغي لي أن أسر بلبلة ، ومن طاب لي نفساً بقر ب قبيلته ، ومن طاب لي نفساً بقر ب قبيلته ، لعمرك ما ضاق امرو بو بو واتقى ، وأبعيد بذي رأي من الحب للتقى ،

### لست بذي مال

لا عَيْنَ فِي جَفُوة إِخُوانِي ، فَبَارَكَ اللهُ لإخْسُوانِي للسَّتُ بذي مال ٍ فَأَرْعَى على ال ممال ٍ ، ولا صاحب سلطان ٍ ما يَرْتَنَجي مني أُخُ ، شأنهُ ، في نَفْسِه ٍ ، أَرْفَعُ من شاني

لا رَهْبَة " مني ، ولا رَغْبَة " عِنْدي ، فِيَرْجُونِي ، وَيَخْشَانِي وَيَخْشَانِي وَيَخْشَانِي وَيَخْشَانِي وَتَخَشَانِي اللهِ ، إنْسَان " لإنْسَان يَصْفُو ، على غير ذا ت الله ، إنْسَان " لإنْسَان يَ

## تصريف الدهر فنون

وَالدُّهُونُ ، تَصَريفُهُ فُنُونُ مَا كُلُ مَا تَشْنَهَى يَسَكُونُ ، دَرَّتْ به اللَّقْحَةُ اللَّبُونُ قد يَعرضُ الحَتفُ فيحلاب، يُطْوَى به السَّهْلُ وَالْحُزُونُ الصّبرُ أنجَى مطّى حَزَّم ، فَمِينَهُ فَوَقٌ ، وَمَنْهُ دُونُ وَالسَّعْنَىُ شِيءٌ ، لَهُ انقلابٌ ، وَرُبُّما عَزَّ ما يتَهُونُ ورُبِّما لان ما تُقاسى ؟ في ميثليه تتغلَّقُ الرَّهُسُونُ ۗ وَرُبُّ رَهُن بِبَيْتِ هَجْرٍ ، يَغَطَّعُ مَا تَقَطَّعُ الْمَنُونُ لم أر شيئاً جَرَى بِبَين ، مال إليه بنا المُكونُ ما أيسر المُنكث في متحل ، فإن بَعضَ الهَوَى جُنونُ لا يَــَأْمَنَنَ امْرُؤ هُ هَـوَاهُ ، أيّ الأحايينِ لا يَخُونُ ؟ وَكُلُّ حِينَ بِيَخُونُ قُومًا ، خَلَتْ لَهُ عَنْهُمُ الحُصُونُ إذا اعترى الحينُ أهلُ مُللُك ، ممنًا تَفَانَتُ به القُرُونُ كُلُّ الجَديدَ بن ،حَيثُ كاناً،

كأن تُحريكَهُ سُكُونُ أُمْ كَيفَ قَرّت بها العُينُونُ فهن فيها لنا سُجُونُ إلا له كلشكل طبحون ا وَالْمَرْثُهُ، مَا عَاشَ ، لَيْسَ يَخْلُو مِنْ حَادِثِ كَانَ ، أَوْ يَكُونُ أُ

وَالبِلْي فيهسم دَبِيبٌ ، كَيْفَ رَضِينًا بضِيقٍ دارٍ ، تَكَنَّفَتْنَا الْمُمُومُ مِنْها ، وَكُيْسَ يُجري بِنَا زَمَانٌ ،

### اليقين الغالب

غلَبَ البَفِينُ عَلَى شكّاً في الرّدى ، حتى كناني لا أراه عيسانا فَعَمَيتُ ، حَى صِرْتُ فيه كَانْتَني ﴿ أَعْطِيتُ ، مِن ۚ رَيْبِ المَّنونِ ،أمانَا

# تعظيم الغني

لم يسَكَفْنِي جَمِعي لضُعْفِ يتقيني ، حتى استطَلَسْتُ به على المسكين مَنْ كَانَ فَوْتِي فِي اليَسَارِ مَنْتَحْتُهُ التَّعظيم ، وَاستَصْغُرْتُ مَن هُوَ دُونِي

# الشح من ضعف اليقين

فَتَذَلُّلُ مُم استُسكيني يا نَفْس ! إنَّ الحَقَّ ديني ، يا نَفُسِ ! وَيَحَلُّ ، حَبَّريني فإلى منى أنا غافل ، بُخُلاً بما مَلَكَتْ بَمِيني وَإِلَى مَنِي أَنَا مُمْسَكُ "، وَثْيْقِي برَبُّكِ ، وَاسْتَعْيَى يا نَفس ا لا تَتَضَابِقَي، وَالشَّحُ مِنْ ضُعْفِ اليَّقِينِ يا نفس! أنت شحيحة ، خاة الأخ البَطير ، البَطينِ يا نَفَس ! تُوبِي مِن مُوا مَـكُـرُوبِ ذي القَـكُـبِ الحزينِ وتعكفي بمعسالي اا ياناً ، لَعَلَكِ أَنْ تَلَيْي وَتَفَكَّرِي فِي الْمَوْتِ أَحْ يَنْدَى ، لسَكرتها ، جَبيني فَلَتَغَشْيَنَى غَشْيَةٌ، تُ ، هُناك ، حَوْلي بالرّنينِ وَلَتُعُولَنَّ النُّعُـولا طينة لحقت بطين وَلَتَنَجُعُلَنِّي ، بَعُدْ خَلَفْي، وَلَتَأْنِينَ عَلَي ، تَحْ تَ التُّرْبِ ، حِينًا ، بعد حين

# ما أقرب الموت منا

مَا أَقْرَبَ المَوْتَ مِنا ، تَسَجَاوَزَ اللهُ عَنَا ! كَأْنَهُ قَدْ سَقَانَا بِكَنَاسِهِ حَبِثْ كُنْنَا

## ومشيد دارأ

ومُشْيَد داراً ليسكن ظلِها، سكن القبور ودارة لم يسكن

# ذكر الموت أرقنى

روى الحرمي من جعفر بن الحسين المهلبي قال : لقينا أبا المتاهية فقلنا له : يا أبا إسحاق من أشعر الناس ؟ قال : الذي يقول : افته أنجح ما طلبت به ، والبر خير حقيبة الرجل فقلت : أنشدني شيئاً من شعرك . فأنشدني :

وَقُلْتُ للدَّمعِ: أسعدُ نِي، فأسعَدَ نِي وَمَنَ ْ يَسَسُوتُ ، فَسَما أُوْلاهُ بالحَزَّنِ وَإِنْسَما أَنْتَ وَاللَّذَاتُ فِي قَرَنِ ا

إنّي أرِقتُ ، وَذَكِّرُ المَّوْتِ أَرَّقَنَي ، يا مَنَ ْ يَنَمُوتُ ، فَلَمَ ۚ يُحزَن ۚ لمِيْتَه؛ تَبغي النّجاة َ مِن َ الأحداثِ مُحرِّرِساً،

<sup>1</sup> القرن : الحيل .

بينَ النَّهارِ، وَبَينَ اللَّيلِ، مُرُّتَهَنَ وَلَمْ نَطِبٌ لَذَوَي الْأَثْقَالِ وَالْمُوْنِ كأن مَّن قد قضَى ، بالأمس ، لم يَكُن ساثيل بذلك أهل العيلم ، والزّمتن بَينَ التَّفَكُّرِ ، وَالتَّجريبِ، وَالفِّطَنَ فَمَا يَغُرُّكُ فِيها مِن ۚ هَـن ِ ، وَهَـن ِ ا النَّاسُ في غَفَلَة ِ ، وَالمُوْتُ في سَنَنَ مُطَيِّبِ للمنكايا ، غير مُدَّهن في قرَّبِ دارٍ، وَ في بُعدٍ من الوَّطَنَنِ مينَ القَبيع ، وَلَا يَزُدادُ فِي الْحَسَنِ يَلُوي، ببُحبوحة المؤت،على سكّن فيما ادَّعَوَّا يَشْتَرُونَ الغَيِّ بالشَّمَنِ إلى المنابا ، وإن نازعتنها رسنى يَوْمُ تُبَيِّنُ فيهِ صُورَةُ الغَبَنَ حيى رَعَوْا في رياضِ الغنّيّ ، وَالفِّين وَحَتَفُها لوْ درَتْ في ذلكَ السُّمنَ

يا صاحب الروح ذي الأنفاس في البدن ، طيبُ الحَيَاةِ لَمَن حَفَتْ مَوْونَتُهُ ، لم يَبَقَ مِمَّن مُضَى ، إلا تُوَهَّمُهُ ، وَإِنَّمَا الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا بِسَاعَتِهِ ، مَا أُوْضَحَ الْأَمْسُ لِلمَرَّءِ ، وَجَنَّتُهُ ۗ أَلَسُتَ، يا ذا، ترَى الدُّنيا مُولَيِّيةً ، لأعْجَبَنَ ، وَأَنَّى يَنْفَضَى عَجَى، وظاعين ،من بتياض الرَّيط، كُسُوتُهُ، غَادَ رَثُهُ مُ بعد تَشْبِيعِيهِ ، مُنجَدِلاً " لا يستطيعُ انتفاضاً ، في متحكته ، الحَمَدُ للهِ شُكراً ، ما أرَى سكناً. ما بال توم ، وقد صحت عفوله ، لتَجَدْ بَسَنَّى يَدُ الدَّنْيَا ، بِفُوِّتُهَا ، وَأَيُّ يَوْمِ لَمَنْ وَافْتَى مَنَيِّنَّهُ ، للهِ دَرُّ أَنَاسِ عُمْرَتُ بهم ، كَسَاثِماتِ رَوَاعِ تَبُتَّغِي سِمَّناً ،

١ الحن : كناية عن كل اسم جنس ومعناه ثنيه .

# قليلي يغنيني

أغر له أن صرات في زي مسكين ؛ تباعد أن إذ باعد تن في زي مسكين ؛ فإن كنت لا تصفو صبر تعلى القدى، فإن كنت لا تصفو صبر تعلى القدى، وحسنت ، أو قب حث ، كيما تلبن لي، وضيت بإقلالي، فعيش أنت سوسيراً، وما العيز إلا عيز من عز بالنقى ، وفي الله ما كفى ، وفي الله ما كفى ، وفي الله ما كفى ، وعيندي من التسليم لله ، والرضى ، وحسبي ، فإن لا أريد لصاحبي وحسبي ، فإن لا أريد لصاحبي وإني أرى أن لا أنافيس ظاليماً ،

وصرات، إذا استغنبت عني، تستحيني وكنت قريب الدار إذ كنت تبغيني وغستف عيني، من قذاك، إلى حين فحسنت تقبيحي، وقبتحت تحسيني فوت قليلي، عن كشيرك، يتغنيني وما الفضل إلا فضل دي الفضل والدين وقي الصير، عما فاتني، ما يسكيني إذا عرض المذكروه لي، ما يسكيني أذا عرض المذكروه لي، ما يعزيني قبيحاً، ولا أعنى بما ليس يعنيني وأرضي بكل الحق من ليس يعنيني

### حب الرئاسة داء

وَيَتَجَعَلُ الحُبُّ حُرُّماً للمُحبَّيِناً فلا مُرُوءة يُبقي لا ، وَلا دينا

حُبّ الرّثاسة داء يُنخليقُ الدّينا ، يَنفى الحَقاثق، وَالأَرْحام يَقطعها،

## الناس للكثير المال

إنَّ الزَّمانَ يَغُرَّني بأمانه ، وَيَدُنيقُني المَكرُوهَ من حدَّثانه أمسكي وأصببك واثقأ بزمانه لمُسلَّط ، ما دام في سلُطانه كانَ الثّقاتُ عَلَيهِ منْ أعوانِهِ لصديقه ، فيتمل من غشانه وكأنه مُتَبَرَّمٌ بمتكانِهِ إخوانيه ، ما خَفَ مِن إخوانيه رَجلٌ تُنْفَقُصَ وَاسْتُخِفُّ بِشَانِهِ

وَ أَنْهَا النَّذيرُ منَ الزَّمانَ لكلُّ مَّنَ ما النَّاسُ إلاَّ للكَتْبِرِ المالِ ، أوْ فإذا الزّمانُ رَمَّى الفُّـتِّي بمُلمَّة ، أقلل ويارتك الصديق، ولا تُطل معجرانه ، فيلج في هجرانه وَاعْلُمْ ۚ بَأَنَّكَ لَا تُلاثِم ۗ كُلِّ مَن النَّقَى إِلَيْكَ ، تَلَهَفًا ، بلِسانِه إنَّ الصَّديقَ يَكُسِجٌ فِي غِشْبَانِيهِ حتى تَرَاهُ ، بَعَدَ طُول مَسَرَّة ، وَٱخْمَفُ مَا يُلَقَّى الفِّنِي ، قُرْبًا على وَإِذَا تُوَانَى عَنْ صِيانَةً نَفُسُهِ ،

# سكن هواك

وَأَنْتَ ، مُذُ استَقْبَلْتُهَا،مُدُبِرٌ عَنْهَا فإن صَعُبُتُ يَوْماً عَلَيَكَ ، فهَوَّهَا وَلَلْنَفْسِ طَيَرٌ بَنْتَقَيْضُنَّ ، إلى الهوَى ، بأجنيحة ، تنهوي إليه ، فسنكتنها

رَكَنْتَ إلى الدُّنْياعلى ما تركى منها، وَلَلنَّفُس ، دونَ العارِفاتِ، صُعوبَـةٌ"،

## کل امریء بخدینه

ألا مَن ْ لمَهموم الفُواد ، حَزَينه ، إذا وَإِذْ هُو لا يَكْري : لَعَلْ كتابَه مُ سَيَا وَيَلْتَمْسِ ُ الإحْسان ، بَعد إساءة ، فَلا وَيَلْتَمْسِ ُ الإحْسان ، بَعد إساءة ، فَلا إذا ما اتقى الله امرو في أموره ، وكا ستعتى يَبتَنغي عَوْناً ، على البير والتقى ، لِيَا فَصَفَ خَدَيناً ما استَطعت من القذى ، ألا فصف خَديناً ما استَطعت من القذى ، ألا وخير فرين ، أنت مُقيرِن به ، قر وكل امرى قيد ، وفيه ، وداره ، على وكل امرى قيد ، وفيه ، وداره ، على ليكل مقام قائيم لا يتجوز هُ ، فد كل

إذا ابتز مينه العزم ضعف يقينه سبب عطاه ، منشورا ، بغير بتمينه فلا تتحسب الله غير معينه وكان ، إلى الفير دوس ، جل حنينه ليبت عنه مين ماليه بتمينيه الا إنتما كل امرى المنعينية قرين تصيح ، منصف لفرينيه على ذاك ، واحمل غشه لسمينيه الدع غي قلب خاليض في فنونه

١ قوله : قيه ، أمر من وقاه، والأفصح أن يقول : قه، وكذلك الشأن في فيه ، أمر من وفي ،
 وهي لغة ضعيفة لقوم يحققون الحرف .

# لا خير في حشو الكلام

فيما يسكشف مين د فينيه فالمراع يدرك في سكونيه في الناس، عمدة ، بلينيه في الناس، عمدة ، بلينيه مين منطيق في غير حينيه مين منطيق في غير حينيه مي إذا اهتك يت إلى عبونيه مين ليس في شرف بلونيه أعلى ، وأشرف من قرينيه إذا نظرت إلى خدينيه في غير علينيه غلب الشقاء على يتقينيه فابنياع د دُنياه بدينيه

المتراع نتحو من حكينيه ،
كُن في أُمُودِك ساكينا ،
وآلين جنناحك تعنقيد واعد إلى صدق الحكي واعد والصمت أجمل بالفتى ،
والصمت أجمل بالفتى ،
ولا خير في حشو الكللا وكربتا احتقر الفتى كُل أمرى ، في نقسه ،
من ذا الذي يتخفى عكيك ،
دُب امرى ه منتبقن ،
فأزاله عن رُشد ،

## المدائن الحربة

ما خَيْرُ دارٍ بِنَمُوتُ صَاحِبُهَا ، وَأَغْفَلُ الْغَافِلِينَ آمَيْنُهَا ؟ أَلَمْ تَرَ القادَةَ الَّتِي سَلَفَتْ ، قَدْ خرِبَتْ بَعَدَهَا مَدَائِنُهَا ؟

# لا تكذبن

لا تسكند بن " ، فإنسني لك ناصيح ، لا تتكد بنه " وانظر لننفسيك ما استطع ت ، فإنها نار وَجَنَه واعلَم النفسيك ما استطع ت ، فإنها نار وَجَنَه أسينه واعلَم النواضع بانك في زَما ن ، سطواته أسينه صار التواضع بيد عه فيه ، وصار الكير سنة

# التوسط في الرأي

إذا ما الشّيءُ فات ، فسرٌ عنه ُ ، وَلا تَشْهَدُ بَمَا لَمْ تَسْتَبَيْنُهُ تَوَسَّطْ كُلُّ رَأْي أَنْتَ فيه ِ ، وَخُلُدُ بمجامع ِ الطّرَفَيْنِ مِينْهُ ً

# للناس آجال وأرزاق

وَتَبُّنُونَ فيها الدُّورَ لا تَسكُنونَهَا فعطلت الأيّام منها حُصُونها فكذَّبِّت الأحداثُ مِنْهَا ظُنُونَهَا كأن القلُوبَ لم تُصَدّق عُيونتها رَأْيِتَ صرُوفَ الدُّهرِ قد حُلنَ دونتها كَأَنَّكَ قد وَاجَهَتَ منها خَوْونَهَا إلى عُسكّرِ الأمواتِ ، حَي تكونّهَا سلام "، أما من دَعوة تسسعُونها فَمَا لَبَئِتُ ، حَيى سَكَنَّمُ بُطُونَهَا تَضَدُّ نَ بِالدُّنْيَا ، وَتُستَحسِنُونَهَا تجوس المتناينا ستهللها وحزونها وَلَـٰكُن ۗ رَبُّبَ الدُّهرِ أَفْسَى فُرُونَهَا وَلَلنَّاسِ أَرْزَاقٌ سَيَسْتَكُمْ لِلُونَهَا

أيا جامعي الدُّنْيَا ! لمَن تَجْمُعُونُتُها ، وكم من ملوك ِ قد ْ رَأْيُنا نَحَصَّنَتْ، وكم من ظُنُون لِلنَّفُوسِ كَشَيرَةً ، وَإِنَّ العُينُونَ قَلَدٌ تَرَى ، غَيْرَ أُنَّهُ ، ألا رُبِّ آمال ، إذا قيل قد دَنَتْ ، أيا آمين الأيّام مُستَنأنساً بها ، لَعَمْرُكَ مَا تَنْفَكُ تَهَدِي جَنَازَةً " ذَوي الوُدُّ، من أهلِ القُبُورِ،عليكُمُ سكَنْمُ ظُهُورَ الأرْضِ حِيناً بنَضَرَةٍ ، وَكُنتُم أَناساً مثلَّنا في سَبيلِنا ، وَّمَا زَالَتِ الدُّنَّيَا مُحَلِّ تُرَحَّلُ ، وَقَدَ كَانَ للدُّنْيَا قُرُونٌ كَشَيرَةٌ ، وَلَلنَّاسِ آجَالٌ قَصَارٌ سَتَنَقَّضَى ،

### معروفه يبتغينا.

قال في المهدي :

وإنَّا ، إذا ما تركَّنا السُّوالَ ، فلتم نَبَيْغِ نائِلَه بَبَسْتَدينناً وإنَّا ، إذا ما تركُّنا السُّوالَ ، فلتمرُوفه أنسِن يَبَسْتَغِيننا

## صلاح هارون.

حدث أبن الأعرابي قال : اجتمعت الشعراء على باب الرشيد فأذن لهم فدعلوا وأنشدوا فأنشد أبو العتاهية :

يا مَنْ تَبَغَى زَمَنَا صَالحاً ، صَلاحُ هَارُونَ صَلاحُ الزّمَنُ كُلُ لِسَانٍ ، هُو قِي مُلُكِهِ ، بالشّكْرِ ، في إحسانِه ، مُرْتَهَنَ فَالْحَسْنُ السّراء بما تغره . فأدهن له الرشيد وقال له : لقد أحسنت ! وما خرج في ذلك اليوم أحد من الشمراء بصلة غيره .

<sup>•</sup> مما روي له في كتب الأدب .

### رضيت ببعض الذلء

حدث بعضهم قال : كان عمرو بن العلاء ممدحاً وفيه يقول بشار بن برد : إذا أيقظتك حروب العدى ، فنب لجا عمر ثم نم

فيلند أن أبا المتاهية عليه هاتب في إهانة نالها منه في مجلس، وكان كثير الانقطاع إليه ، فتخلف عنه . فساء ذلك عمراً فكتب إليه : قد بلغي الذي كان من تجنبك فيما استخفك فيه سوء الأدب عن علم حقيقته مني. فسرت مرّدداً من العمى في يلاميع الشبهة. ولو كان معك من علمك داع إلى لقاتي لكشفت الك مورد الأمر ومصدره لترجع إلى الصلة ، فتقال ، أو تأبى إلا العمريمة فتصرم . وقد قال الأول :

ومستعتب أبدى على الظن عتبه ، وأخرج منه ؛ المحفظات ؛ فليل كشفت له عذراً ، فأبصر وجهه ، فعاد إلى الإنصاف وهو ذليل

فأجابه أبو العتاجية : لم أجز بعتبي الحقيقة إلى الشبة ، ولم أجد سعة مع عظم قدرتك إلى حمل اللائمة ، فقصر بي الحوف من سخطك على ترك معاتبتك . لأن المعاتبة لا تجي إلا من المساوي ، ولو رغبت عن الصلة إلى القطيمة لتقاضيتك ذلك عن طول الصحبة ، وأنا أقول :

وليس ليشلي ، بالمُلوك ، يكان منعبة ما تتجني يكي وليساني لعرضت ننفسي صولة الحدثان فإني امرو أوفي بكل ضمان

رَضِيتُ ببَعضِ الذَّل خَوْفَ جَمَيعِهِ ،
وكنتُ امراً أخشَى العِقابَ ، وَأَتَنْهَى
ولوْ أَنْهُ عَانَدْ تُ صاحبَ قُدْرَةً ،
فهمَلُ منشقيع منك يَضمَسَ تُوْبِي ،
فهمَلُ منشقيع منك يَضمَسَ تُوْبِي ،

<sup>.</sup> مما روي له في كتب الأدب .

١ اليلاميع ، الواحد يلمع : البرق الحلب ، والسراب .

### جدد بيض وحمر.

روي عن أبي العتاهية أنه حج في زمان المهدي وضربت بعده السكة فلما عاد كتب إلى المهدي :

خَبَّرُونِي أَنَّ ، مَن ضَرَّبِ السَّنَهُ ، جُلُدُداً بِيضاً ، وحُمُواً حَسَنَهُ \* لَمُ أَكُنُ أُعِهَدُهُ ا ، فيما مَضَى ، مثل ما كنتُ أرَى كلّ سَنَهُ \* لمِثْ أَكُنُ أُعَهَدُهُا ، فيما مَضَى ، مثل ما كنتُ أرَى كلّ سَنَهُ \* فيمث إليه المهدي بألف دينار جدد وبعثرة آلاف درهم جدد أيضاً .

# أريدك للدنياء

قال ابن الممتز : كان على بن يقطين صديقاً لأبي المتاهية وكان يبره في كل سنة ببر واسع . فأبطأ عليه بالبر في سنة من السنين،وكان إذا لقيه أبو العتاهية أو دخل عليه يسر به ، ويرفع مجلسه و لا يزيده على ذلك . فلقيه ذات يوم وهو يريد دار الخليفة ، فاستوقفه فوقف له فأنشده :

أُنْي عَلَيكَ بشيء لَسَتَ نُولِنِي في مثل ما أنت فيه لَبَسَ يَسَكَفَينِ نيه المُلُوكِ ، وأخلاق المَساكِينِ وزادكَ اللهُ فَضلاً ،يا ابنَ يَقطينِ حنى منى ليت شيعري با ابن يتقطين ، إن السلام ، وإن البيشر من رَجُل، هذا زمان ألح الناس فيه على أما عليمت ، جزاك الله صالحة ،

ما روي له في كتب الأدب .

أنتي أريدُكَ للدّنيا ، وعاجلها ، ولا أريدُكَ يَوْمَ الدّينِ للدّينِ للدّينِ اللهّينِ اللهّينِ فقال علي بن يقطين ؛ لست وحقك أبرح ولا تبرح من موضعنا هذا إلا راضياً . وأمر له بما كان يبعث به إليه في كل سنة . فعمل من وقته ، وعلي واقف إلى أن تسلمه .

#### جفاءه

وجد الرشيد على أبي العتاهية ، فكان أبو العتاهية يرجو أن يتكلم الفضل بن الربيع في أمره، فأبطأ عليه بذلك فكتب إليه:

أَجَفَوْتَنَي ، فيمن جَفَاني ، وجَعَلَتَ شَأَنَكَ غيرَ شَاني ولَطَالِمَا أُمَنْتَنِي ، مِمَّا أُرَى ، كلَّ الأَماني حيى إذا انقلَبَ الزّمسا ن علي ، صرْت مع الزّمان فكلم الففل فيه الرشيد فرضي عنه .

# ضربتني بنت معن.

غضب عبد الله بن معن على أبي العتاهية لهجوه إياه وأمر غلمانه بأن يوسعوه شتماً فاحتالوا عليه حتى أخذوه في مكان وضربوه مائة سوط فقال أبو العتاهية يهجوه :

ضَرَبَتَني بكَفَها بِنْتُ مَعْن ، أُوْجَعَتْ كَفَها ، وما أُوْجَعَتْني ولَيْمَا ، وما أُوْجَعَتْني ولَعَسَري لوُلا أَذَى كَفَها ، إِذْ ضَرَبَتْني ، بالسّوْط ، ما تركتني

إِنْ اللَّهِ إِنْ كُتْبِ الأَدْبِ .

## التفريح من بيت الحزن.

وروي أن أبا العتاهية لما مات الهادي قال له الرشيد : أنشدنا من شعرك الغزل، فقال: لا أقول شعراً بعد موسى أبداً . فعبسه . وأمر إبر اهيم الموصلي أن يغي فقال: لا أغي بعد موسى أبداً ، وكان محسناً إليهما . فعبسه . فلما شخص إلى الرقة حفر لهما حفيرة واسعة وقطع بينهما بحائط وقال : كونا بهذا المكان لا تخرجا منه حتى تشعر أنت ويغي معه ، فغنت جارية برهة . وكان الرشيد يشرب ذات يوم وجعفر بن يحيى معه ، فغنت جارية صوتاً فاستحسناه ، وطربا عليه طرباً شديداً ، وكان بيتاً واحداً ، فقال الرشيد : ما كان أحوجه إلى بيت ثان ليطول الغناء فيه فنستمتع مدة طويلة به . فقال له جعفر : قد أصبته . قال : من أين ؟ قال : تبعث إلى أبي المتاهية ، فيلحقه به لقدرته على الشعر وسرعته . قال : هو أنكد من ذلك لا يجيبنا ، وهو محبوس ، ونحن في نميم وطرب . قال : بلى ، فاكتب إليه حتى تعلم صحة ما قلت الك . فكتب إليه بالقصة وقال : الحق لنا بالبيت يبياً ثانياً . فكتب إليه أبو العتاهية :

شُغيلَ المِسكِينُ عَن تيلكَ المِحن ، فارَق الرَّوح ، وأخلى مين بدَن ولقَد كُلُفت أمرًا عنجبًا ، أسأل التفريح مين بببت الحزّن الحزّن

فلما وصلت قال الرشيد : قد عرفتك أنه لا يفعل . قال : فتخرجه حتى يفعل . قال : لا حتى يشعر فقد حلفت . فأقام أياماً لا يفعل . قال ثم قال أبو العتاهية لإبر الهيم : إلى كم هذا تلاج الخلفاء ! هلم أقل شعراً وتنني فيه . فقال أبو العتاهية :

إنسّما هارون ُ خَيَرٌ كُلّته ُ ، مات كلّ الشرّ مُـذُ يُومَ خُلِّيقٌ ﴿ وَمُ خُلِّيقٌ ﴿ وَمُ خُلِّيقٌ ﴿ وَمُ خُلِّيقَ ﴿ وَمُ خُلِّيقَ ﴿ وَمُ خُلِّيقً ﴿ وَمُ خُلِّيقً ﴿ وَمُ خُلِّيقًا لِمُ وَاللّٰهِ وَمُ خُلِّيقًا ﴿ وَمُ خُلِّيقًا لِمُ الطّافِقُ فَا مُعْلِقًا لِمُ الطّافِقُ فَيْفُوا مِنْ اللّهِ مِنْ مُلَّا لِمُ اللّهُ مِنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنَّالُهُ مُنْ مُنْ أَلْمُ اللّهُ مِنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مِنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْمُ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُ مِنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنِنِ مُنْ أَنْ مُنْ أِ

مما روي له في كتب الأدب .

## فتى الفتيان زائدة.

أخبر محمد بن موسى قال : كان أبو العباس زائدة بن معن صديقاً لأبني العتاهية ولم يمن أخويه عليه فعات فرثاء بقوله :

حَزِنْتُ لَمُوْتِ زَائدَةً بَنِ مَعْنَ ، حَقَيْقٌ أَنْ يَطُولَ عَلَيْهُ حُزْنِي فَى الفِيّبانِ زَائدَةُ المُصَفِّى ، أَبُو العَبّاسِ كَانَ أَخِي وَحِدْنِي فَى الفِيّبانِ زَائدَةُ المُصَفِّى ، أَبُو العَبّاسِ كَانَ أَخِي وَحِدْنِي فَتَى قَوْمِي وَأَيِّ فَتِي تَوَارَتْ بِهِ الْأَكْفَانُ تَحْتَ ثَرَّى وَلِبِنِ لَا عَبْرَ زَائِدَةً بنِ مَعْنِ ! دَعَوْتُكَ كَيْ تُجيبَ فلم تُمجيني الله يَا قَبْرَ زَائِدَةً بنِ مَعْنِ ! دَعَوْتُكَ كَيْ تُجيبَ فلم تُمجيني سَلَ الأَيْامَ عِن أَرْكَانِ قَوْمِي ، أَصَبَنَ بهِن رُكُنْ أَبَعدَ رُكُنْ فِي

### المملوك المالك.

قيل إن الرشيد غضب عل نديم له فأقصاء ثم ندم فقال :

صد عني ، إذ رآني مفتتن ، وأطال الصد لما أن فعلن

كان مملو تحيى ، فأضحى مالكي ، إن هذا من أعاجيب الزمن

ثم قال لجمفر بن يحيى : اطلب لي من يزيد في هذين البيتين . فقال : ليس لهما إلا أبو العتاهية . وكان محبوساً فيعثوا إليه فكتب إلى الرشيد :

ضَعُفَ المِسكينُ عن تِلكَ المِحتن ، لهلاك الرّوح منه ، والبّد ن

ه ها روي له في كتب الأدب .

ولقدَ كُلُّمَفْتُ شَيِّئًا عَجَبًا ، زادَ في النَّكْبَةِ واستَوْفَى المِحَنُّ قِيلَ فَرَّحْنَنَا ، ويسَأْبَى فَرَحٌ أَن يُوافينَي في بَيْتِ الْحَزَنَ \* فأمر بإطلاقه .

### عزة الود.

ثم قال يجيز الأبيات التي مر ذكرها :

عزّةُ الوُدِّ أَرَنّهُ ذَلْتَى، في نَوَاهُ ، ولهُ رَأْيٌ حسَن ۗ فَلِهَنَّذَا صِرْتُ مُمَلُوكًا لَهُ ، وَلَهَذَا شَاعٌ مَا بِي وَعَلَنْ \* فقال الرشيد : أحسنت وأصبت ما في نفسي . وأضعف صلته .

# سيدتى عتبة

يا عُنْبَ سَيَّدَ آيِ ! أَمَا لك دين ؟ حتى منى قلبي لدَّيك رَهِينُ؟ وأننَا الذَّ لُولُ لكلُّ ما حمَّلتني ؛ وأنا الشُّقِّيُّ البائيسُ المسكينُ وأنا الغنداة لكل باك مُسعيدٌ ولكل صبُّ صاحبٌ وخدينُ لا بأس ّ ، إن ّ لذاك ّ عندي راحمَة " للصّب أن ْ يَلْقَى الحَرْبِن َ حَزّبِن ُ يا عُشُبُ ! أينَ أَفَرٌ منكِ ،أميرَني !

وعلى حصن من هنواك حنصينُ

<sup>•</sup> نما روي له في كتب الأدب.

# حدف الهاء

# بهام رزقوا جاهأ

أخبر أحمد بن عبيد بن ناصح قال : كنت أمشي مع أبي المتاهية يده في يدي ، وهو متكى، على ينظر إلى الناس يلهبون ويجيئون . فقال : أما تراهم هذا يتيه فلا يتكلم ، وهذا يتكلم بصلف . ثم قال لي : مر بمض أو لاد المهلب بمالك بن دينار وهو يخطر فقال : يا بي لو خفضت بمفس هذه الخيلاء ألم يكن أحسن بك من هذه الشهرة التي قد شهرت بها نفسك ! فقال له الفتى : أوما تعرف من أنا ؟ فقال له : بلي واقد أعرفك معرفة جيدة، أو لك طيئة مذرة ؛ و آخرك جيفة قذرة ، و أنت بين ذينك حامل عفرة . قال : فأرخى الفتى أذنيه وكف عما كان يفعل وطأطأ رأسه ومثى مسترسلا .

أَيَا وَاهَا لَذِكْرِ اللهِ ، يَا وَاهَا لَهُ ، وَاهَا ! لَقَدَ ْ طَيَبَ ذِكْرُ الله هِ بِالتَسْبَيْحِ أَفْوَاهَا فَيَا أَنْفَنَ مِنْ زِبْلٍ ، عَلَى زِبْلٍ ، إذا تَاهَا أَرَى قَوْمًا بَتَيِهُونَ ، يِهِاماً رُزِقُوا جَاها

١ مذرة : فاسدة خبيثة .

# الشيب الناعي

إنَّمَا الشَّيْبُ لابنِ آدَمَ نَاعِ ، قامَ في عارضيَّهُ مُ تَعَاهُ السَّيْبُ لابنِ آدَمَ نَاعٍ ، قام كُمْ نَرَى اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ يَرُومًا لَنِ لَمَنْ مَدَّ لَهُوَّهُ ، وَصِبَّاهُ

### صن وجهك عن السوال

وَوَفَتْرُ عَلَيْهُ كُلُّ ذَاتٍ بِنَدِّيَّهُ وَمَن ۚ جَاءً يَبَغِي مَا لَدَ يَكَ ۚ فَأَرْضِهِ ۚ بَجْمَهِدِك ۚ ، وَٱترُك ۚ مَا يَكُون ۗ لَديه ِ

إذا ما سألنتَ المَرْء هُنُتَ عَلَيْهِ ، يَرَاكَ حَقَيراً مَنْ رَغَيِثْتَ إليُّهُ فلا تَسَأَلَنُ المَرْءَ إلا ضَيرُورَةً ،

# متى ينظر إلى المرء ؟

أَلْمَرْ عُ مَنْظُورٌ إِلْيَهِ ، ما دامَ يُرْجَى ما لَدَيْهِ مَن كُنْتَ تَبغي أن تَكُو نَ الدُّهرَ، ذا فضل عليُّه فَابُنْذُلُ لَهُ مَا فِي يَدَيُّ ك وعُنُض عَمَّا في بِلدِّينُه

# المخدوع بمناه

المَرْءُ يَخْدَعُهُ مُنَاهُ، وَالدَّهِرُ يُسْرِعُ فِي بَلاهُ كم من أخ لك لا تركى متصرفا ، فيما تراه أمسيى قريبَ الدَّار في ال أجداثِ قد شحيطتْ نواه ﴿ م وَفَاتِه ، حَنَّى أَتَاهُ ۗ وَالْمَوْتُ دائِرَةٌ رَحَاهُ ۗ يَبَقْنَى ، وَيَهَلِكُ مَا سُواهُ \*

يا ذا الهَوَى منه الاتكن ممن تعبده هواه ! وَاعْلُمُ بأن المَرْء منر تَهَن با كسبَتْ يداه قَدُ كَانَ مُغْتَرَاً بِيَوَ النَّاسُ في غَفَلاتِهِمْ ، فالحَمْدُ للهِ الذي

# كن حليماً منصفاً

وَافْعَلُ بِنَفْسِكَ فَعَلْ مَنْ يَتَنَزَّهُ ۗ

اكْرَهُ لغيرِكَ ما لنفسيكَ تسكره ، وَادْفَعُ بِصَمْتِكَ عَنْكَ خَاطْرَةَ الْحَنَا، ﴿ حَذَرَ الْجَنُوابِ ، فَإِنَّهُ لِكَ أَشْبُهُ ۗ وَكُيلِ السَّفيهَ إِلَى السَّفاهةِ ،وَانتَصِفْ اللَّهِ بِالحِيلْمِ ، أَوْ بِالصَّمْتِ مَمَّن يَسَفَّهُ ُ وَدَعِ الفُكَاهَةَ بالمُزاحِ ، فإنّهُ يُرّدي ، وَيَسخَفُ مَن به يتَفكَهُ ۗ

يَنفى بها ، عَن عرْضه ، ما يَسكرَهُ \* من ْ كلّ ما يجني عليك ّ ، وَيَحَبُّهُ ۗ ا حَنِي بِيُرَى ، وَكَمَّأَنَّهُ سَتَدَلَّهُ ۗ ا بالصَّمْتِ مِنْهُ ، وَإِنَّهُ لَمُفَوَّهُ اللَّهُ لَمُفَوَّهُ حَى يُذَلَّلَهُ الدَّنيُّ ، الأسفَّهُ حيى تراه جاهلاً ، يتندَهده " بالصَّمْتِ ، إلا أحجَمُوا ، وَتَنْهَنَّهُوا وَعَنَ الْحَنَّا مُتُوفِرٌ ، مُثَّنَّزُهُ إ وَجَمَعِهُم ، من صرعه ، يتَاوه ١٠ بصروفه ، ومُيقظ ، ومنبه هَيهاتَ لَستُ أراكَ عَنهُ تَفَقّهُ شَرَها ، وَلَيْسَ يَنَالُهُ مَنَ يَشَرَهُ وَمُنافِسٌ ، وَمُمازِحٌ ، وَمُقَهَّفِهُ ۗ لا يَلَعْبَنَ بنَفُسه مُتَشَبَّهُ

وَالصَّمْتُ المَرْءِ الحَليمِ وَقَايَةٌ ، لا تنس حلمك حين يقرعك الأذى وَلَرُبُّمَا صَبَرَ الْحَلَيمُ عَلَى الْأَذَى ، وَلَرُبُّمَا حَجَبَ الحَلِيمُ جَوَابَهُ ، وَلَرُبُّما جَمَعَ السَّفاهُ بذي الحجي، وَلَرُبُّمَا نَسِيَ الوَقُورُ وَقَارَهُ ، وَلَرُبِّمَا نَهَنَّهُمْتُ عَنَنْكُ ۚ ذَوَى الْحَنَا ۚ إن الحليم عن الأذى مُستحجب، والبَعْيُ بِصَرْعُ أَهْلَهُ ، وَيَدُوكُهُم ، إِنَّ الرِّمَــانَ لأهلُه لمُؤدِّبٌ ا أَفْقِهِتَ عَنْ عِبرَ الزَّمَانِ صِفَاتِهَا ؟ وَلَقَدُ ۚ أَرَاكَ تَعَبِّتَ فِي طَلَّبِ الْغَنِي ، وَأَرَاكَ فِي الدُّنْيَا ، وَأَنْتُ مُنَازَعٌ ، قُلُ للَّذِينَ تَشَبِّهُوا بِذَوي التَّقْبَي :

١ جبهه : أستقبله بالمكروه ، ضربه على جبهته .

ץ تدله : ذهب قلبه من هم" ونحوه .

٣ يتدهده : يتدحرج .

غ يدوكهم : يسحقهم .

هيهات لا يخفتي امرُو مُتَالَهُ أَبْدَتُ لَكَ الْأَسْرِارَ مِنْهَا الْأُوْجُهُ ۗ

هيهات لا يخفي التقى من ذي التقيى؛ إنَّ القُلُوبَ إذا طُوَتْ أُسرارَهَا ،

# دع الناس والدنيا

تَصَبَّرٌ عَن الدُّنْيَا، وَدَعْ كُلَّ تائيهِ ، مُطيع ِ هَوَّى ، يَهُوي به ِ في المَهَامِهِ يَقَعُ في عَظيم مُشكيل، مُتَشَابِهِ

دَّعِ النَّاسَ وَالدُّنْبَا ، فبيَّنَ مُكالِبِ عَلْيَهَا بأنْبَابِ ، وَبَيْنَ مُشَافِهِ وَمَنَ ۚ لَمْ يُنْحَاسِبُ نَفُسْتَهُ ۚ فِي أُمُورِهِ ، وَمَا فَازَ أَهُلُ الْفَصْلُ إِلاَّ بِصَبْرِهُمْ ۚ عَنْ الشُّهُۥ اتِ ، وَاحتمالُ المكارِهِ

## الذنب على من جناه

لم يتضير ، قبَلُ ،جَهُولاً سيواهُ فَسَدَ النَّاسُ جَمِيعاً ، فأمشى خيرُهُمْ من كنَّ عَنَا أذاهُ

إنَّمَا الذَّنْبُ على مَن جَنَاه ،

# ألا يا بني آدم

أمَا قَدْ نُهُ يِتُمْ ، فَلَا تَنْتُهُوا رِ مَا مِنْهُمُ الْيَوْمَ مُسْتَنْبِهُ بَ ، فِي غَيِّ طُغْيَانِهِ ، يَعْمَهُ

ألا يا بَنِي آدَمَ اسْتَنْبِهُوا ، أيا عَجبًا مِن ذَوي الاعْتِبَا طَغَى النَّاسُ حَى رَأَيْتُ اللَّبِي

# الصديق الصادق

يَرُوقُ وَيَصْفُو ، إنْ كدرِنْتُ علَيْهُ صَفَا لي ، وَلاَ إن كنتُ طَوْعَ يَدَيْهُ

وَإِنِّي لَمُشْتَاقٌ إِلَى ظِلَّ صَاحِبٍ ، عَذَيْرِي مِينَ الإِنْسَانِ لِا إِنْ جَفَوْتُهُ ُ

# الدنيا لمن هي في يديه

حدث على بن يزيد الخزرجي الشاعر عن يحيى ابن الربيع قال : دخل أبو عبيد الله على المهدي وكان قد وجد عليه في أمر بلغه عنه، وأبو العتاهية حاضر المجلس ، فجمل المهدي يشتم أبا عبيد الله ويتغيظ عليه ثم أمر به فجر برجله . ثم أطرق المهدي طويلا فلما سكن أنشده أبو العتاهية :

أرَى الدُّنْيَا لِمَنْ هِيَ فِي بَدَّبِهُ عَذَابًا ، كُلَّمَا كَشُرَّتْ لَدَّبِهُ

تُهِينُ المُنكُرِمِينَ لهَا بصُغْرِ ، وتَنكرِمُ كلَّ مَن هانَتْ عليهِ الْمُنافِينُ المُنكَرِمِينَ لهَا بصُغْرِ ، وتَخُذْ ما أنتَ مُحتاجٌ النَّهِ

فتبسم المهدي وقال لأبي العتاهية : أحسنت . فقام أبو العتاهية ثم قال : واتنه يا أمير المؤمنين ما رأيت أحداً أشد إكراماً للدنيا ولا أصون لها ولا أشح عليها من هذا الذي جر برجله الساعة ، ولقد دخلت إلى أمير المؤمنين ، ودخل هو ، وهو أعز الناس ، فما برحت حتى رأيته أذل الناس ، ولو رضي من الدنيا بما يكفيه لاستوت أحواله ولم تتفاوت . فتبسم المهدي ودعا بأبي عبيد الله فرضي عنه ، فكان أبو عبيد الله يشكر ذلك لأبي العتاهية .

# أنا بالله وإليه

أَنَا بِاللهِ وَحُسْدَهُ وَإِلْمَيْهِ ، إِنَّمَا الْخَيْرُ كُلُمْهُ فِي يَدَيُّهُ أَوَ يَدَيُّهُ أَوْ يَدَيُّهُ أَوْ يَدَيُّهُ أَوْ يَدَيُّهُ أَوْ يَدَيُّهُ اللَّهُ وَالْمَزِيدُ لَدّيَّهُ لَدّيَّهُ كُمُّ ذَمَانٌ بِكَيْتُ مِنهُ قَدَيماً ، ثُمَّ لمَّا مَضَى بِكَيْتُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنهُ وَمَانٌ بِكَيْتُ مِنهُ قَدَيماً ، ثُمَّ لمَّا مَضَى بِكَيْتُ عَلَيْهُ مِنهُ قَدَيماً ، ثمَّ لمَّا مَضَى بِكَيْتُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا مُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

# اغضب على الطمع

## اغض عن المرء

أغض عن المَرْء وعَمَا لَدَيَهُ، أخوك مَنْ وَفَرَّتَ مَا في يَدَيْهُ وَفَلَ مَنْ وَفَرَّتَ مَا في يَدَيْهُ وَفَلَ مَنْ تَأْتِيهِ مِنْ حَيثُ لا يَهواهُ إلا كُنتَ ثِقِلاً عَلَيْهُ مَنْ ظَنَ بِي الرَّغِيةَ في شَيْدِهِ ، باعد تي مِنْهُ دُنُوي إليّهُ المَيْهُ

# أرقيك من بخل نفسك

أَرْقَيْكَ ، أَرْقَيْكِ ، بسم الله ، أَرْقَيْكَا مِنْ بُخلِ نَفْسِكَ عَلَّ الله يَشْفِيهَا مَا سِيْكُ ، أَرْقَيكا ما سِيلُم كَفَلْك ، إلا مَن يُناوِلُها، ولا عَدُولْك ، إلا مَن يُرَجّيها

# عبد الدنيثة

إذا طاوَعْتَ نَفْسكَ كَنتَ عَبداً لكُلُ دَنيتُهُ تَدْنُو إليّها

# خل الدنيا لبنيها

وَاكْتَسَى عَقَلُهُ النياسا ، وَنيها لَكَ ، فَدَعُها ، وَخَلَها لَبَنيها لِكَ ، فَدَعُها ، وَخَلَها لَبَنيها طَلَبَتَ منك فَوْق ما يتكثفيها ت ، في السّاعة التي أنت فيها يأت ، مين للذة للسّتحليها

مَن أُحَب الدّنيا تتجبّر فيها، رُبّما أَتْعبَت بنيها على ذا علل النفس بالكفاف ، وإلا إنّما أنت طول عُمرك ، ما عُمر ليس فيما مضى ، ولا في الذي لم الم

# ابتغ لأخيك ما تبتغي لنفسك

أيا نفس منهما لم يك م ، فلذريه ، مضى من مضى منا ، وحيداً بنفسه ، بنئو المره يسلبهم عن المره بعد ، معد أسد مم أرابت أقل الناس هما أمر قضى له فطوبى لمن لم ينفض أمر قضى له ولا حير في من ظل يبني لنفسه

وللمتوت رأي فيك فانتظريه وتفن وشيكا ، لا نتشك ، نكيه إذا مات ، ما أسلاه بعد أبيه قنوعا ، وآرضاهم بما هو عكيه به الله ، ورضيه من الخير ، ما لا يتبتني لاخيه

### دبيب البلي

ابنُ ذي الابنِ كُلِسَما زاد مينه مسَرَع ، زاد في فيناء أبيه م ما بقاء الأب المُلِسِع عَلَيْه ، بدَبيب البلي ، شبَاب بَنيه

## سبحان من يحيي العظام البالية

إن الحواديث ، لا متحالة ، آتية و وكرُبتما اعتنبط السليم فُجاءة ، ألله بعثلتم ما تُجين قُلُوبُنا ، أبن الألى كننزُوا الكُنوزَ وَأَمْلُوا، دَرَجوا فأصبحتِ المنازِل منهم م عجباً لمن بنسي المقابر واليلى ،

# رب باك يبكى عليه

رُبِّ باك للمَوْتِ يُبكَى عَلَيْهِ ، قَدْ حَوَى مالَهُ بكِلْتَا يَدَيْهُ إِنَّمَا وَارِثِي الذي بَعَدَ مَوْتِي شافعٌ بِي لا ما حَصَلْتُ عَلَيْهُ

#### واعظ الناس المتهم

يا واعظ النَّاسِ قد أصْبَحَتَ مُنتَهَماً إذْ عَبِتَ منهُمْ أُمُوراً أنتَ تَناتِبها كَالْمُلِيسِ النَّوْبَ من عُرْيٍ، وَخَزْيتُهُ للنَّاسِ بادينَةٌ ما إنْ يُوارِيها وَأَعْظَمُ الإنْمِ بِبَعْدَ الكُفُو نَعْمَلُهُ ، في كُلِّ نَفْسٍ عَمَاها عَنْ مَساويها عَرْفانُها بعيُوبِ النَّاسِ تُبْصِرُها منهُمْ ، وَلا تُبُصِرُ العيبَ الذي فيها عَرْفانُها بعيُوبِ النَّاسِ تُبْصِرُها منهُمْ ، وَلا تُبُصِرُ العيبَ الذي فيها

# إيهاً إليك أخيّ

تبكي ، وقد أحدثت نيها عليقت بها أذأن تعيها عليقت بها أذأن تعيها مرالحيلم ، إن مارى السفيها سيك عاليها طبّاً ، فقيها قوماً ، فكن بيم شبيها قد رابتك تششهها طوراً ، وطوراً يشترها

إيها إليك ، أخي ، إيها ، وكرب صيلتم للفظة ، وكرب صيلتم للفظة ، وكرب الحلل السلتم سليمت ، وكن بنف وإذا حسد ت على التقى كم شهوة بفساد دينيك كم الدنيا بها ،

١ الصيلم : الداهية .

ثِرَةً تَدُورُ عَلَى بَنْيِهَا سَيَسَوْتُ فِي أُخْرَى تَلِها راً ، غَيرَ دارِ أَنْتَ فِها فَى المَكْرُمَاتُ لساكِنِيها إنْ كُنْتَ مِمَنْ يَبَعْقَها لمُغترً بها ، لا يَتقها أمّا رحَى الدّنيا ، فدا ولعسل لاحسظ لحظة المن كنت توقين أن دا يسبقنى السرور بها وتب فاعشك لمن هما منتشمراً ، لا خير في الدّنيسا

#### الشقي من غرته دنياه

الد هر أ ذو د و كل ، والمؤت ذو علل ، ولم تنزل عبر ، فيهين معشبر ، معشبر ، فيهين معشبر ، يبكي ، ويتضحك أ ذو ننفس مصرفة ، والمبشل ، فنهو المهجور جانبه ، والمحلق مين محكن رب قد تدبر ، والمحلق مين محكن رب قد الآبته ، با بائس الد ين بالد نيا وباطيلها ، يا بائس الد ين بالد نيا وباطيلها ، حتى منى أنت في لهو وقي لعب ، ما كل ما بتمنى المرفع يكركه ،

والمراء ذو أمل ، والنّاسُ أشباهُ يَتَجري بها قلد رُ ، والله الجراه والله المنحكة ، والله البكاه والله المنحكة ، والله البكاه والنّاسُ حبث يكونُ المال والجاه كُلُ ، فمستعبد ، والله متولاه قد فاز عبد منيب القلب ، أواه ترضي بدينك شيئاً ليس يسواه والموث نحوك يتهوي ، فاغراً فاه رب امرى وحقفه فيما تمنناه أو

لَعَلَ حَتَّفَ امرى، في الشيء يهوَاهُ إنَّ الشَّقِّيُّ لَمَنْ غَرَّتُهُ ۗ دُنْيَاهُ ۗ قد صارً في سكرَات المُوْت تُغشاهُ وَللحَوادِثِ تَحرِيكُ ، وَإِنْبَاهُ ۗ لا ترْضَ للنَّاس شيئاً لستَ ترْضاهُ ثم استحالت بصوّت النّعي بُشراهُ أحسن ، فعاقبة الإحسان حسناه وَخَيرُ أَمْرِكَ مَا أَحْمَدُنْتَ عُقْبَاهُ ۗ مَن لم يُصِبّحه وَجه الموت مسّاه وَخَيرُ زاد ِ الفَـنِّي للقَبرِ نَقُواهُ ُ وَمَا أَمَرَ جَسَى الدُّنْيَا ، وَأَحْلاهُ \* ه النّاس ، ثم منضى عنه ، وَخَالا ه أ إذْ صارَ أغمنضَهُ يَوْمًا ، وَسَجَّاهُ ا فيُمكن الأرض منه ثم ينساه وكُلُّ ذي عَملَ يتَوْماً سَيَلَقاهُ ُ

إنَّ المُنِّي لَغَرُورٌ ، ضَلَّةٌ وَهَوَّى ، تَغَتَّرُ للجَهَلُ بالدُّنْسَا وَزُخُورُفُهَمَا ؛ كَأَنَّ حَيِّمًا ، وَقَدْ طَالَتْ سَكَامَتُهُ ، وَالنَّاسُ فِي رَقِدَةً عِنَمًا يُرَادُ بِهِمْ ، أنْصف هُدبت إذا ما كُنت مُنتَصفاً، يا رُبِّ يَوْمِ أَنْتُ بُشراهُ مُقَبِّلَةً ، لا تتَحْقُرَنَ من المَعرُوفِ أَصْغَرَهُ } وكل أمر له ، لا بند ، عاقبه ، تكلُّهُو، وكلسوت مُساناً ومُصِّبَحُنا، كَمَ مَنْ فَتَلَّى قد دَ فَتَتْ للمَوْت رحلتُه، مَا أَقْرَبَ الْمُوْتَ فِي اللَّانْيَا وَٱلْبُعَدَةُ ، كم ْ نَافَسَ الْمَرْءُ فِي شَيْءٍ وَكَابِسَ فِي بَيْنُنَا الشَّقْيَقُ عَلَى إِلْفِ يُسْمَرُّ بهِ ، بَبَكي عَلَيْهُ قَلِيلاً ثُمَّ بُخرِجُهُ ، وكُلُّ ذي أجلَ يَوْمًا سَيْبَلُغُهُ ،

١ سجاه : حتى عليه التراب .

#### غاب عنهم فنسوه

رُبُّ مَـذَكُورِ لَقَـوْمٍ ، غابَ عَنْهُمْ ، فنتسُوهُ ا وَإِذَا أَفْسَى سني 4 المَرْءُ أَفْنَتُهُ سنُوهُ وكأن بالمَرْءِ فَدَ بَبْ كَي عَلَيْهِ أَقْرَبُوهُ وكأن القَوْمَ قَدْ قَا مُوا ، فقالوا أَدْركوهُ سائلُوه ، كَلَّمُوه ، حَرَّكُوه ، لَقَنُوه ، فإذا اسْتَيْسَأْسَ مِنْ لهُ القَوْمُ ، قالوا أحرقوه ُ حَرِّفُوهُ ، وَجَهُوهُ ، مَدَّدُوهُ ، غَمَضُوهُ ا عَجَّلُوهُ لرَّحيل ، عَجَّلُوا ، لا تَنْحَبِسُوهُ ! إِرْفَعُوهُ ، غَسَلُوهُ ، كَفَنْوهُ ، حَنْطُوهُ فإذا ما لُفَ في الأك فَان قالوا : فاحملوه أ أخرِجُوهُ فَوْقَ أَعْوَا دِ المَنَايَا ، شَيْعُوهُ أَ فإذا صَلَّوْا عَلَيْهِ ، قيلَ : هاتُوا وَاقْبِرُوهُ ا فإذا ما اسْتَوْدَعُو هُ الْأَرْضَ ، رَهَناً تركوهُ ا أَوْقَرُوهُ ، أَثْقَلُوهُ خَلَفُوهُ نَحْتَ رَمْسِ ،

١ حرفوه : أميلوه .

أَبْعَدُوهُ ، أُسْحَقُدُهُ ، أُوْحَدُوهُ ، أَفْرَدُوهُ ا أَسْلَمُوهُ ، خَلَفُوهُ وَدَّعُوهُ ، فارَّقُوهُ ، وَانْشَنَسُوا عَنْسُهُ ، وَخَلَوْهُ كَأَنْ لَمْ يَعَرِفُوهُ ۗ كانَ فيهِ ، لم يكُوهُ وَكَأْنُ الْقَـُوْمَ ، فيمنَا ن ، ما لم يتسكنتُوهُ ابْتَنِي النَّاسُ ، منَّ البُنيا وال ، ما لم يأكُلُوهُ جَمَعَ النَّاسُ ،مِنَ الأمُّ مال ، ما لم يُدركُوهُ طَلَبَ النَّاسُ ، مينَ الآ سُ إماماً تَرَكُوهُ ُ كُلُّ مَنَ لَم يَجعَلَ النَّا ظَعَنَ المَوْتَى إلى مَا قَدَّمُوهُ ، وَحَسَدَوْهُ ا نَ ، إذا القَوْمُ رَضُوهُ ۗ طابّ عَيشُ القَوْمِ ما كا عيش ْ بما شئتَ فمَن تُسْ ﴿ رَرْهُ ۗ دُنْيْبَاهُ ۚ تَسُوهُ ۗ وَإِذَا لَمْ يُسْكُثُّرُمُ النَّا سَ المرُّورٌ لَمْ يُسْكُثِّرِمُوهُ ۗ سُ إليه صَغَرُوهُ كُلُّ مَن لم يَرْغَبِ النَّا سُ إِلَيْهُ أَكْبِيرُوهُ وَإِلَىٰ مَنْ رَغِبَ النَّا مَن تُصَدّى لأخيه بالغيني ، فَهَوْ أَخُوهُ أُ فَهُو ۚ إِنْ يَنظُرُ إِلَيْهِ ، رَأَى مِنْهُ مَا يَسُوهُ ۗ لَمَنَ ، أقصاهُ بَسُوهُ يُسكُّمُومُ المَرُّء ، وَإِنَّ أَمْ

١ أسعقوه : أبعدوه .

لَوْ رَأَى النَّاسُ نَبَيًّا سَائلًا ، مَا وَصَلُّوهُ ۗ زاد كلب أكلوه وَهُمُ لُو طُمِّعُوا فِي ر ، بنسسال أفوه لا تَرَاني، أخرَ الدُّهُ مان يتكثرُ حارمُوهُ إن من يسأل سوى الرح وَالذي قُــامَ بأرْزا ق الوَرَى ، طُرُرًا،سلوهُ له، فاغنتوا، وَاحمدوهُ وَعَنَ النَّاسِ بِفَيْضُلِ الْ تَكْبَسُوا أَثُوابَ عزُّ ، فاسمتعوا قتولي وعموه صاحبك ،الدُّهرَ، أخوهُ أنت ما استغنيت عنن \* سَاعَةً ، مَنجَلُكُ فُوهُ ا فإذا احتَىجتَ إليه ، تُبِتَذَلُ فيه الوُجُوهُ أَهْنَـنّاً المُعْرُوفِ مَا لَمْ فَ ، في النَّاسِ ، ذَوُوهُ ُ إئما يتعاطنه المعرو

### كل ممنوع مطلوب

رَّأَيْتُ النَّفُسَ تَتَحَفِّرُ مَا لَدَّيْهَا ، وَتَطَلَّبُ كُلُّ مُمُتَّنِعِمٍ عَلَيْهَا فَإِنْ طَاوَعَتَ حِرْصَكَ كُنْ عَبْداً، لكُلُّ دَيْئَةٍ ، تَلْعُو إلَيْهَا فَإِنْ طَاوَعَتَ حِرْصَكَ كُنْتَ عَبْداً، لكُلُّ دَيْئَةٍ ، تَلْعُو إلَيْهَا

#### في الموت ناه للفتي

ألمْ يأن لي ، يا نفس ، أن أتنسها ، أرَى عَملي للشر مني بشهوة ، كفّى بامرى عجه لا إذا كان تابعاً وقي كل يوم عيرة ، بعد عيرة ، وكل بسي الدنيا ، على غفلاته ،

وأن أنرك اللهو المضر لمن لها وآن أنرك اللهو المضر لمن لها ولست أروم الحير، إلا تنكرها هواه من الدنيا، إلى كل ما اشتهى وفي الموت ناه للفتى لو هو انتهى تواجهه الأفدار حيث توجها

#### منغص اللذات

نَعْصَ المؤت كل لذة عيش ، عَجباً ، إنه إذا مات ميست ، حَيثُ ما وَجه امرو لا ليَقُوت الا الله الشيب ، لابن آدم ، ناع ، من تستى المنتى ، فأغرق فيها ، ما أذل المقيل في أعين النا إنما تنفظر العيون مين النا إنما تنفظر العيون مين النا

يا لَقَوْمِي للمَوْتِ ! مَا أَوْحَاهُ مَدَ عَنْهُ حَبِيبُهُ ، وَجَفَاهُ مَدَوْتَ ، فَلْلَوْتُ وَاقِفٌ بَحِذَاهُ مَوْتَ ، فَالْمَوْتُ وَاقِفٌ بَحِذَاهُ قَامَ فِي عارضيه مِمْ نَعَاهُ مات مين قبل أن يتنال مُناهُ سِ ، لإقلالِه ، ومَا أَقْمَاهُ السَمَاهُ الله مَن تَرْجُوهُ ، أو تخشاه الله من ترجُوهُ ، أو تخشاه الله من القيمة الله من المن الله من ال

١ أقماء : أذله ، وأحقره .

#### أهل التيه

يَتَيهُ أَهْلُ التَّيهِ مِن جَهَلْمِهِم ، وَهَم يَسُوتُونَ ، وَإِنْ تَاهُوا مَنْ طَلَبَ العِزْ ليَبَغْنَى به ، فإنَّ عزَّ المَرْءِ تَقَوْاهُ ا لم يَعْشَصِمْ باللهِ ، مِنْ خَلَفْهِ ، مَنْ لَيَسَ يَرْجُوهُ ، وَيَخْشَاهُ

حتى منى ذو التَّيهِ في تبيهه ، أصَّلَحَهُ اللهُ ، وعافَّاهُ

#### بادر بالصلاح

فَيَا مَنْ بَاتَ يَنْمُو بِالْخَطَايَا ، وَعَيِّنُ اللَّهِ ساهرَةٌ تَرَاهُ ۗ بجُرُم ، دائماً أبكاً ، تَرَاهُ أَمَا تَخْشَى مِنَ الدَّيَّانِ طَرُّداً، وَتَنْسَى، في غَد ، حَقَّا تَرَاهُ ۗ أَتْعَصِي اللهُ ، وَهُوَ يَسَرَاكُ جَمَهُواً ، وَتَتَخَلُّو بَالْمُعَاصِي ، وَهُوَّ دان إليك ، وَلبس تخشَّى مِن لِقاهُ وَتُنكِرُ فِعَلْنَهَا ، وَلِمَا شُهُودٌ " بمكتوبٍ عَلَيْكُ ، وَقَلَدُ حَوَاهُ وَبَعَدَ الْحُزُنِ يَكَفَيهِ حِمَّاهُ ۗ فياحُزُنَ المُسَىءِ لشُوم ذَنْب، وَيَبَكَى حَيثُ لا يُجدي بُكاهُ فِيَنْدُ بُحُسَرَةً مِن بِعَدِ موثَّتٍ، بَعَضَ البَدُّ مِن نَدَم وَحُزْن وَيَسَدُرُبُ حَسَرَةً مَا قَدَ عَرَاهُ ۗ لَعَلَكَ أَنْ تَنَالَ بِهِ رِضَاهُ ُ فَبَادِرْ بالصَّلاحِ ، وَأَنْتَ حَيُّ ،

# حدف الواو

# نام الخلي

نَامَ الْحَلَيِّ ، لأَنَهُ خِلْوُ عَمَّنْ يُؤْرَقُ عَيَّنَهُ الشَّجُوُ ما إنْ يَطيبُ لذي الرعاية للْ أيّام لا لعيبٌ ، وَلا لَهُوُ إذْ كانَ يُسرِفُ في مَسَرَّيهِ ، فيتموتُ ، من أعضائيه ، جُزُوُ وَإذا المَشيبُ رَمَى بوَهُنتيهِ ، وَهَتِ القوى ، وَتَقَارَبَ الْحَطُوُ وَإذا المَشيبُ رَمَى بوَهُنتيهِ ، كثر القدى ، وَتَعَارَبَ الْحَطُوُ

### تصابي الكهول

أيا عَجَبًا للنَّاسِ في طُولِ ما سَهَوًا، وَفي طولِ ما اغْرَوا وَفي طول ِما لهَوَّا يَعُولُونَ : نَرُجُو اللهَ، ثُمُ افْرَوْا به ِ ، وَلَوْ أَنْهُمْ يُرَجُونَ خَافُوا كَمَا رَجَوْا يَقُولُونَ : نَرُجُو اللهَ، ثُمْ افْرَوْا به ِ ، وَلَوْ أَنْهُمْ يُرْجُونَ خَافُوا كَمَا رَجَوْا تَقَالَبَيْ رِجَالٌ ، من كُهُولُ وَجَلِلَّةً ، إلى اللّهُو ، حتى لا يُبالُونَ ما أَنَوْا فَيَهَا سَوْءَ وَ للسَّبِ ، إذْ صَارَ أَهْلُهُ ، إذا هَيَجَنَّهُمْ المعتبا صَبُولًا ، حَبَوْا

لَشَنْهاهُمُ الْآينَامُ عَنها لو انتهوا المَضَوا وَنَحَنُ وَشَيكاً سونَ نَمْضِي كَمَا مَضَوا مَعُونُ مَعُونُ مَن مَضَ مَن اللهُ لَى، كُلْمَا خلوا مَعُون كراد الذين استعصموا الله واتقوا وما عَلَبُوا عَسَماً عليه ، وما احتووا هوت بهيم الدنيا على قدر ما سموا قد اعتدلوا في النقص والضعف واستووا ولا مثل إخوان الصلاح ، إذا اتقوا

أكتب بننُو الدّنيا عليها ، وإنهم ممضى قبللنا قوم قرون نعده هم الا في سبيل الله أي ندامة ولم نتوويه ، الله أي ندامة ولم نتوويه ، الا أين أين الجامعون لغيرهم ، وكل أين الدنيا ، إذا ما ستموا بها ، وكل بني الدّنيا ، ولو تاه تائيه ، وكل بني الدّنيا ، ولو تاه تائيه ، وكم أر مثل الصدق أحلى لوحشة ،

#### حلو الدنيا ومرها

الصّمْتُ ، في غَيْرِ فكرَة ، سَهُو ، وَمَن بَعْنَى السّرُو ، فالتّنزه عَن تَسَلَ عَنها ، فإنّها لَعَيْبٌ ، وَإِنّ حُلُو الدّنيا غداً ، غير ما

وَالْقَنُولُ ، فِي غَيْرِ حِكْمَةً ، لَغُو ُ حَبِّ فَضُولِ الدُّنيا ، هُوَ السَّرْوُ تَفْنَى سَرِيعاً ، وَإِنْهَا لَهُو ُ شَكُ أَ ، لَنَمُو أُ ، وَمُرْهُما حُلُو ُ شَكَ أَ ، لَنَمُو أُ ، وَمُرْهُما حُلُو ُ

#### الهوى جمر الغضا

قال يشكو عن يحبه :

أخلاي بي شجو ، وليس بكم شجو ، وما مين مُحيبة وما مين مُحيبة الله مسن يُحيبة بليت ، وكان المرّخ بقد ع بليتي ، وعُلقت من يرّهو علي تجبرا ، ومُلقت من يرّهو علي تجبرا ، ورأيت الموي جمر الغفا ، غير أنه ،

وكل امرى عن شتجو صاحبه خيلوً هوًا ، إلا سيدخلتُهُ زَهُوُا فَا خَيْلُو فَا الْحَبْبَتُ حَقّاً ، والبلاء له بدُو وُ النِيْ ، في كل الحيصال ، له كُفُوهُ على كل حال ، عند صاحبه حُلُوهُ على كل حال ، عند صاحبه حُلُوهُ

١ الزهو : التيه والفخر .

# مدف الباء

## يذكر منيته ويبكي

وَقَدْ أُخْرِجْتُ مِمَا فِي بَدَيَا مِهِيلاً ، لَم أَكُنْ فِي النّاسِ حَيّا وَكُلُّ غَيْرُ مُلْتَفَيْتٍ إلَيّا وَكُلُّ عَيْرُ مُلْتَفَيْتٍ إلَيّا وَمُرْتَهَنّا أَ، هُنَاكَ ، بَمَا لَدَيّا وَمَرْتَهَنّا أَ، هُنَاكَ ، بَمَا لَدَيّا وَمَا يُغْنِي البُّكَاءُ عَلَيْ شَيّا وَمَا يُغْنِي البُّكَاءُ عَلَيْ شَيّا أَلْا أَسْعِيدُ أُخْبَلُكَ ، أَيْ أُخْبَا !

كأن الأرض قد طُويت عليا ، كأن يتوم يتحشُو التُرْب قومي، كأن القوم قد د فننوا ، وولوا، كأن قد صرت منفردا، وحيدا، كأن الباكيات علي ، يتوما ، ذكر ت منيتي ، فبكيت نفسي ،

# أسوأ يوم

إن أَسُوا يَوْم يَمُر عَلَيًا ، يَوْمُ لا رَغْبَة تَكُونُ إلَيّا كَمْ تَغُرُ الدّنْيا وَكَمْ يَجِدُ ال إنسانُ فيها شَيْئاً ، وَيُحرَمُ شَبّا تَنشُرُ الحادثاتُ فَشَراً ، وَطَيْئاً

رُبِّ وَعْرِ الْأَخلاقِ سَهل المُحَيَّا
 ، قبل مَوْتِي،فيما مَلَكَتُ وَصِيبًا

وَطَبِينَاعُ الْأَسْنَنَانِ مُخْتَلِفَاتٌ ؛ وَمَنَ الْحَزَّمِ أَنْ أَكُونَ لَنَفْسِي ،

#### المرء يأمل والآمال كاذبة

لَيَسَلَمَنَ ، بإذن الله ، من رضياً والمراه تصحبه الآمال ما بقيبا لم يكلبننا ، بعد ذاك الميت ، أن بكيا ما زال ينعني إلى أن قبل قد نعيبا طيب الحياة ، فما تصفو الحياة ليبا وكان صبا بعلو العبيش ، منتذيبا من غاب غيبة من لا يرانجي نسيبا لوه الجفاء ، ومن لا يرانجي نسيبا لوه الجفاء ، ومن لا يرانجي جفيا ان لم يتكن واليحا بي كان منتذيبا ليسيب المتقوى ، فقد شقيبا لم يسيبي ، ويكسب وركانا ليما هويبا ما كل شيء بنذا إلا لينفقضيا

إن السلامة أن نرضى بما قضيا ، المرع بأمل ، والآمال كاذبة ، با رب باك على ميت وباكية ، ورب ناع نعى حينا أحبته ، ورب ناع نعى حينا أحبته ، على من أخ تغتادي دود التراب به ، كم من أخ تغتادي دود التراب به ، ببلى مع الميت ذكر الذاكرين له ، من مات مات رجاء الناس منه فو إن الرحيل عن الدنيا ليزع جني ، الحمد الله ، ومن الحمد أله ، طوبى للسعيد ، ومن . كم غافل عن حياض المؤت في لعب ، ومن المؤت في لعب ،

#### العريان الكاسي

وكشفت الأطماءُ منا المساويا نَراها ، فَمَا تَزُدادُ إلا تَماديا عَلَيْهَا ، وَدارِ أُوْرَئَتُنْنَا نَعَادِيًّا تَفَكُّتُ عُرْبَاناً ، وَإِنْ كَانَ كَاسِياً جَـميعاً ، وكن ما عشتَ،لله ،رَاجيــا فَحَسَبُ عِبادِ اللهِ باللهِ كافيياً من النَّاسِ بَوْمًا ، أَوْ لَمَسَتَ الْأَفَاعِيا لذي فاقمة منتي، ومنك ، مُؤاسياً وَ فِي النَّاسِ مَن يُمسى وَيُصْبِحُ عاريبًا وَأَن مُدَّةَ الدُّنيا لَهُ لَيسَ ثانيا من الحكلق طراً ، حيثما كان لاقيها وَعَلَمْتَ يَا مُوْتُ الْبَكَاءُ الْبَوَاكِيبَا وَعَرَّفْتُنَا، يا موْتُ، منكَ الدُّواهيَّا وَّأُصْبِيَحَتَّ مُغَيِّرًا ، وَأَصْبِحَتَ لاهياً وَأَقِي كُلُّ يَوْمِ مِنْكُ نُسَمَّعُ نَادِيبًا

رَكَنَنَا إِلَى الدُّنْيَا الدُّنْيِئَةِ ، ضُلَّةً ، وَإِنَّا لَنُوْمَى كُلٌّ يَوْم بعبْرَة ، نُسَرَّ بدارِ أُوْرَكَتَتْنَا تَصَاغُنُناً إذا المرُّ مُ لِم يَكْبَس ثيابًا مِن التَّقَي، أخي ! كن على يأس من النّاس كلُّهم \* أَلُمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَنكُفي عِبادَّهُ ، وكم من هناة ، ما عليك ، لمستها أخي ! قد أبتى مُجْلِي وَمُجْلُكُ أَنْ بِيُرَى كِلاناً بَطِينٌ جَنْبُهُ ، ظاهرُ الكسي، كَأْنِّي خُلُقتُ البِّقاءِ مُخَلَّداً ، إلى المَوْت ، إلا أن يكونَ لمَن ثَوَى حسمت المني يا موت حسماً مُبرِّحاً، وَمَزَ قَنْتَنَا، يا مَوْتُ، كُلُّ مُمَزَّق ، ألا يا طُويلَ السَّهُو أَصْبَحَتَ سَاهِبًا ، أَفِي كُلِّ يَوْمِ نَحْنُ نَكَفَّى جَنَازَةً ؛ وَفِي كُلُّ يَوْمِ نَحْنُ نُسْعِدُ بَالِيبَا الالخرابِ الدَّهْرِ أَصْبَحْتَ بانيبَا وَأَصْبَحَتَ مُخْتَالاً ، فَتَخُوراً، مُباهِيا وَخَلَفْتَ مَن خَلَفْتَهُ عَنْكَ سالِيبَا

وَفِي كُلُّ يَوْم منكَ نَرَّفِي لَمُعوِل ، ألا أَيِّهَا البَانِي لغَيْرِ بَـلاغَة ، ألا لزَّوال العُمْرِ أصْبِيَحْتَ بَانِياً ، كأنتك قد وَلَيْتَ عَن كُلُ مَا تَرَى ،

#### إذا متنا بعثنا

لكانَ المَوْتُ راحَةَ كُلُّ حَيَّ وَنُسُمْالُ بَعْدَهُ عَن كُلِّ شَيَّ

فَلَوْ أَنَّا ، إذا مُثَّنَّا ، تُركُّنَّا ،

وَلَنْكَيْنًا إِذَا مُتُنْنَا بُعِيثُنَا ،

## لأبكين على نفسي

يا عَينُ ! لا تَبخُلي عَني بعَبرَنية نادى المشببُ،عن الدّنيا،برحلتية عَينٌ مُورَّقَةٌ ، تَبكي لفرُقتية عَينٌ ملكمات ، أخيلائي ، وإخوتية بيت انقطاعي عن الدّنيا، ورحلتية بيت انقطاعي عن الدّنيا، ورحلتية لأبنكيين على نقسي ، وَحَنَّ لِيهُ ، وَقَدْ للبه ، وَقَدْ لأبكيين لفيقدان الشباب ، وقد لأبكيين على نقسي ، فتسعيد ني لأبكيين ، ويبتكيني ذو و ثيقتي ، لأبكيين ، فقد جد الرحيل إلى

يا بَيتُ بَيتَ الرّدى ، يا بَيتَ غُرْ بنية \* يا بَيتُ بيتَ الرّدي، يا بيتَ وَحشتيهُ \* يا ضيق مُضْجِعَى ، يا بُعد شُفْتية إنْ كُنْتُ مُنْتَفَعًا يُومًا بِعَبْرَنْيَهُ \* أماً الزَّمانُ فَقَدُ أُودى بجد تبيَّهُ \* مَوْلَى بُنفُسُ ، إلا الله ، كُرْبَتيه قِلْبِتُ طَرُّفي ، وَقَد رَدُّ دَتُ غُصَّنيَّهُ صَدري، وَدارَتُ لكرُب الموْتِ مقلنية ١٠ ماذا أُضَيِّعُ فِي يَوْمِي وَلَيْلُتَنِيَّهُ \* وَإِنَّمَا رَهُبُنِّي فَرَّعٌ لرَغْبُنْيِهُ \* حَى نَسُدُ بِيَ الأَبَّامُ حُفُرَتِيمَهُ لغَفَلَـنَّى وَهُمُما في حَذَفِ مُدَّتَيِمَهُ \* وَالْغَيِّ يَجْعَلُنِّي عَبْداً لشَّهُوتَيِّيَّهُ \* الشيب، فاعتبري في الشيب صُحبتية فشَمَّري وَاجعلي في الموْتِ فكرَّنيَـهُ \* لأخرُجَن من الدُّنيا بحَسرَتية

يا بَيتُ بيتَ الرَّدى، يا بيتَ مُنقطعى؛ يها بتيت بيت النوى عن كل ذي ثقة ؛ يا نأي مُنتَجَعى، يا هول مُطلَّعى، باعين كم عبرة لي غير مشكلة، يا عينُ فانهملي إن شئت، أو فدعي، يا كُرُبْسَتَى يوم َ لا جارٌ بَسِرٌ ، وَلا إذا تَمَثَّلَ لِي كَرَّبُ السَّياق ، وَقَدْ إن حت بي علكز عال ، وحشرج في أمسى وَأَصْبِحُ فِي لَهُو ، وَفِي لَعِبِ ، ٱللَّهُ و، وَلِي رَهْبَةٌ من كُلِّ حادثة ، إِنَّى الْأَلْهُو ، وَأَيَّامِي تُنْتَقَلُّنِي ، ماذا أُضَيَّمُ من طَرُّفي ، وَمَن نَفَسَى ، الرَّشْدُ يُعْتَقُنِّي ، لوْكنتُ أَتْبَعُهُ ، يا نَفُسُ صَيّعت أيّامَ الشّباب وَهذا يا نَفُسُ وَبِحَكَ مَا الدُّنْبِا بِبَاقِيبَةٍ ، لَئُن ۚ رَكَنَتُ إِلَى الدُّنْيَا وَزَيْنَتُهَا ،

١ علز الموت : القلق والحلع اللذان يأخذان المعتضر . حشرج : غرغر ُهند الموت ، وتردد نفسه .

أَشْكُو إِلَى اللهِ تَضْبِيقِي وَمَسَكَنَسَيَ ، أَشْكُو إِلَى اللهِ تَقْصِيرِي وَقَسَوَتِيبَهُ \* وَاللهُ ، وَاللهُ رَبِّي المُسْتَغَاثُ بِهِ ، وَاللهُ رَبِّي ، به حَوْلي وَقُوتَنِينَهُ \* المَالُ مَا كَانَ قُدُ المِي لآخِرَتِي ، مَا لَمُ أَقَدَمْهُ مَن مَالِي فَلْبِسَ لَبِينَهُ \*

## لم يبق إلا عظام بالية

قال يصف صروف الزمان ، ويستغيث الخليفة :

تَرَكُوا المُنسازِلَ خالبَهُ أين القُرُونُ الماضية ، رُهُمُ الرّياحَ الهَاوِيةُ فاستتبدكت بهيم ديا وَتَشْتَتَتُ عَنَهَا الْجُمُوعُ عُ ، وَقَارَقَتُهَا الْغَاشِيةُ \* فإذا متحسل العُوحُو ش ، وكلكلاب العاوية فُ الدُّهرِ منهُمْ باقيَّهُ دَرَجوا ، فَمَا أَبَقَتْ صُرُو نَهُمُ بِعَيْسِنِ بِاكْيِسَهُ فلئين عَقَلْتَ لتَبكيا إلا العظام البالية لم يَبْقُ مِنْهُمْ بَعَدَ هُمُ ، تحت الجنادل ، ثاوية للهِ دَرُّ جَمَاجِمٍ ، نَّهُمُ السَّبَاعُ العادية وَلَقَدُ عَتَوًّا زَمَنًّا ، كَأَ وَسَلَامَةً ، وَرَفَاهِيِّهُ \* في نعسة ، وعَنضارة ، ومتحلَّمة . مُثَرَاخِيَّة ْ قد أصبيحوا في بَرَزُخٍ ،

مَا بَيَنْنَهُمُ مُنْتَفَاوِتٌ ، وَقُبُورُهُمْ مُتَدَانِيهُ وَالدُّهُورُ ، لا يَسَقَّى عَلَيْهِ الشَّامِخاتُ الرَّاسِيَّهُ \* وَكُوبُ مُغْتَرُ بِهِ ، حتى رَمَّاهُ بداهيته يا عاشيق الدَّارِ ، التي لَيْسَتْ لَهُ بِمُوَاتِيةً أَحْبُبَنْتَ داراً لم تَزَلُ ، عَنْ نَفْسِها،لكَ نَاهِيتَهُ \* أأُخَيُّ ! فَارْمٍ مَحَاسِنَ الدُّنْسَا بعَينِ قاليهَ \* وَاعْضِ الْهَوَى ، فيما دعا ك له ، فبيشس الداعية أَتُرَى شبابكَ عائداً ، من بعد شييك ، ثانية أُوْدَى بجيدتيك البيلتي ، وَأَرَى مُناكَ كُمَّا هِيتَهُ \* يا دارُ ! ما لعُقُولِنَا مَسرُورَةً بك ، رَاضِيةً إِنَّا لِنَعْمُرُ مِنْكِ نَا حِيَّةً ، وَتُخْرِبُ نَاحِيةً \* مَا نَرْعَوَي للحَادِيْسَا بِنِّ ، وَلَا الْخُطُوبِ الْجَارِيَةُ \* وَاللهُ لا يَتَخْفَى عَلَيْ ۗ هِ مِنَ الْخَلَائِقِ خَافِييَـــهُ ۗ عَجَبًا لَنَنَا وَبَلْحَهُلُنِنَا ! إِنَّ العُقُولَ لَوَاهِيمَهُ إنَّ العُقُولَ لَـذاهـِـــــلا تٌ ، غافيلاتٌ ، لاهبيّه ُ إنَّ العُقُولَ ، عَن الجيناَ ن وَدُورِهِن ، لَسَاهِيهَ \* أفكلا تَبِيعُ مَحَلَةً تَفْنَى ، بأخرى باقِيهُ نَصْبُو إلى دارِ الغُرُورِ ، وَتَحْنُ نَعَلْمُ مَا هِيتَهُ

وكتأن أنْفُسَنَا لَنَا ، فيما فَعَلَنَ مُعاديَّهُ \* مَن مُبْلِع عَني الإما م نصائح مُتوالية ا إنى أرى الأسعا را، أسعار الرعية ، غالية ا وَأَرَى الْمُسَكَاسِبَ نَنَزْرَةً ، وَأَرَى الضَّرُورَةَ فَاشْبِيَّهُ \* وَآرَى عُمُومَ الدَّهُو را ثحةً ، تَمُوُّ ، وَغاديتهُ . وَأَرَى الْمَراضِعَ فيهِ ، عَنْ أَوْلادها مُتَجَافيهُ \* وَأَرَى البِّسَامَى ، وَالأَرا مل في البُّيوتِ الخالبيَّهُ\* مِنْ بَيْنِ رَاجٍ لمْ يَنَزَلُ ۚ يَسَمُو إِلَيْكُ ، وَرَاجِيَهُ ۚ يَشكونَ مَنجهدَةً بأصوا تِ ضِعافِ ، عاليبة ْ بَرْجُونَ رِفْدَكَ كَيْ بَرَوْا، مِمَّا لَقُوهُ ، العافِيةُ \* مَن يُوْتِجَى للنَّاسِ غَيرَ كَ للعُيْبُونِ الباكبيَّه \* مِنْ مُصْبِيات جُوْعٍ ، تُمسي ، وَتُصْبِحُ طاوِيةَ \* مَن يُوْتَجَى لدفساع كرّ ب مُليمة ، هي ما هيه " مَن ْ للبُطُونِ الجاثيعَــا تِ ، وَللجسُومِ العارِيمَهُ ۗ من لارتباع المسلمي ن ، إذا سمعنا الواعية " يا ابنَ الخَلاثِف ، لا فُقد \* ت ، ولا عدمتَ العافية \* إنَّ الأُصُولَ الطَّيِّبِ ت ، لِمَا فُرُوعٌ زاكية \* أَلْفَيَّتْ أَخْسِاراً إليه لك مِن الرَّعِيَّةِ شافِيته \*

#### ناصح مشفق

تَأْكُلُهُ فِي زَاوِيَهُ \* رَغيفُ خُبُنْزِ يابِسٍ ، وكُوزُ ماءِ باردِ ، تَشْرَبُهُ مِنْ صافِيتَهُ \* نَفَسُكُ فيها خالية " وَغُرُ فَ اللهُ مُ اللهُ أوْ مسجيدٌ بمعزل ، عن الورك ، في ناحيته ، مُسْتَنداً بسارية تَدَّرُسُ فيهِ دَفَتْراً، من القُرُونِ الخالية مُعْتَبِراً بمنَنْ مَضَى ، فَيْء القُلْصُورِ العالية خَيرٌ من السَّاعات في تُصْلَى بنارٍ حاميِتهُ تُعَقّبُهُ العَمُّوبَةُ ، فَهَذَهِ وَصِينَى ، مُخْبِرَةً بِحَالِيَهُ \* طُوبِتِي لَمَن يَسْمِعُها ، تلك ، لكسري ، كافية • يُد عني أبنا العتاهية فاسمع لنُصْح مُشفيق ،

#### الشيب إحدى الميتتين

اللَّيلُ شَيَّبَ ، وَالنَّهارُ ، كلاهُما رَأْسِي بكَثْرَة ما تلورُ رَحَاهُما يَتَنَاهَبَانِ لِحُومَنَسًا وَدِماءناً ، وَنَفُوسَنَا جَهْراً ، وَنَحْنُ نراهُما

الشّيبُ إحدى المبتنّينِ ، تقدّمَتْ إحداهُما ، وتأخرَتْ إحداهُما فكأنْ منَنْ نَزَلَتْ بهِ أولاهُما ، يَوْماً ، وَقَدْ نَزَلَتْ بهِ أخراهُما

#### رشاد وهدى.

ولما غزا الرشيد نقفور ملك الروم فانقاد إلى الرشيد وحسله الأموال والهدايا والضريبة قال أبو العتاهية بهن، الرشيد :

وأصبتحت تسقي كل مستمطر رباً فأنت الذي تُدعى رشيداً، وسهدياً وإن ترض شيئاً كان في الناس سرضيا فأوسعت غربيا فأوسعت غربيا فأصبح وجه الأرض بالجود مغشيا نشرت، من الإحسان ، ما كان مطويا وكان قضاء الله في الحكلي مقضيا وأصبح فيقنفور ، فارون ، ذميا

إمام الهُدَى أصبتحت بالدّين متعنيا، لك اسمان شقامن رشاد ومن هدى، إذا ما ستخطت الشيء كان مسخطاً، بسمطت لننا شرقاً وغرباً ، يد العلى ، ووشيت وجه الأرض بالجود والندى، وأنت أمير المومنين فتى التقى ، قضى الله أن يبقى لهارون مسلمكه ، نجمالات الدّنيا لهارون دي الرضا ،

ما روي ثه في كتب الأدب .

#### نفسي معلقة بشيء.

كتب إلى المهدي يعرض له بطلب جاريته التي كان أبو العناهية يهواها :

إِنِّي لَأَيْسَاسُ منها ثم يُطْمِعُنِي فيها احتيقارُكَ للدُّنْيا وما فيها

#### الناس مع العافية.

ما لي أرّى الأبصار في جافية ، لم تكتفيت مني إلى ناحية العافية وإنما النّاس مع العافية محموني سلُوا ربّكُم العافية ، فقد دهنتي ، بعد كم ، داهية صارمتني ، بعد كم ، سيّدي ، فالعين ، في هيجرانيه ، باكية

ه مما روي له تي كتب الأدب.

#### أبناء الموت.

حدث محمد بن عيسى قال : كنت جالساً مع أبي المتاهية إذ مر بنا حميد الطوسي في موكبه وبين يديه الفرسان والرجالة ، وكان بقرب أبي المتاهية سوادي على أتان ، فضربوا وجه الأتان ، ونحوه عن الطريق ، وحميد واضع طرفه على معرفة فرسه والناس ينظرون إليه يمجبون منه ، وهو لا يلتفت تبهاً . فقال أبو المتاهية :

للسَوْتِ أَبْنَسَاءٌ ، بهيم ما شيئتَ من صَلَفَ ونيه ِ وكأنتني الملوث قسد دارَت رحاه على بنيه

#### ميت أوعظ من حي.

لما دفن علي بن ثابت وقف أبو العتامية على قبره يبكي طويلا أحر بكاء ويردد هذه الأبيات :

ألا مَن ۚ لِي بَأْنُسِيكَ ، يَا أَخَيِّسًا ، وَمَن ۚ لِي أَن ۚ أَبُثُنَكَ مَا لَدَيّنَا طَوَتُنْكَ خُطُوبُ دَهَرِكَ بَعَد نَشْرٍ، كَذَاكَ خُطُوبُهُ نَنْشُراً وطَيّناً

عا روي له في كتب الأدب.

فَلْتُوْ نَنْشَرَتْ قُواكَ لِيَ الْمَنْسَايا ، شَكَتُوْتُ إِلْبَكَ مَا صَنَعَتْ إِلَيْنَا بِكَيْتُكَ ، يَا عَلَيْ ، بدَمَع عَيني ، فَمَا أَغْنَى البُّكَاءُ عَلَيْكَ شَيّا كَفَى حُزْنَا بدَ فَنْنِكَ ، ثُمّ إِنّي نَفَضَتْ تُرابَ قَبَرِكَ مِنْ بَدَيّا وكانسَتْ في حَيَاتِكَ لِي عِظاتٌ ، فأنْتَ البَوْمَ أَوْعَظ منك حَيّا

قيل إنه أخذ هذه المعاني من كلام الفلاسفة لما أحضروا تابوت الإسكندر ، وقد أخرج الإسكندر ليدنن . قال بعضهم : كان الملك أمس أهيب منه اليوم ، وهو اليوم أوعظ منه أمس . وقال آخر : سكنت حركة الملك في لذاته وقد حركتا اليوم في سكونه جزماً لفقده . وهذان المعنيان هما اللذان ذكرهما أبو المتاهية في من هذه الأشعار .

# ارجوزة أبي العتاهية

قَالَ صاحب الأغلقي : إن هذه الأرجوزة من بدأتم أبي المتاهية ويقال إن فيها أربعة آلاف مثل . وإنما ذكرنا مبها ما أمكن الحصول عليه :

حَسبُكَ ،مِما تَبَنُّغيهِ ، القُوتُ ، مَا أَكُثْرَ القُنُوتَ لَمَنُ يَسُوتُ الفَهَرُ فيما جاوزَ الكَفَافَا ؛ مَن انْقَى اللهُ رَجًا وخافاً إن كان لا يُغنيك ما يسكُفيكا ، فكُلُّ مَا فِي الأَرْضِ لَا يُعْنَيْكُنَا إنَّ القَليلَ ، بالقَليل ، يكُشُرُ ؛ إن الصَّفاء ، بالقلدَّى ، ليكدرُرُ هِيَ الْمُقَادِيرُ ، فَلَمْنِي ، أَوْ فَذَرْ ، إن كنتُ أخطأتُ فما أخطا القدرَ ما انْسَفَعَ المَرْءُ بمِثْلُ عَقَلُهِ ، وخير ذخر المرء حسن فعله إن الفساد ضده الصلاح ؛ ورُبّ جد جرّه المُزاحُ يُغنيكَ عن كل قبيع تترْكُهُ ، يترتنهين الرآي الأصيل شكة لكُلِّ فَلَتِ أَمَلُ بُقَالَبُهُ ، يتصدُّ قُدُّ طُورًا ، وطورًا يكذبُهُ يا رُبُّ مَن أَسْخَطَنَنَا بِحُهُدُهِ ، قَدُ سَرْنَا اللهُ بغَير حَمَّده لا تَقَطَّعَنَّ ، للهَوَى ، أخاكا مَن مل يَصِل ، فارض إذا جفاكا،

هيهات ما أبْعَدَ ما تُكابِدُ ما أطول َ اللَّيل َ على مَن ْ لم ْ يَـنمْ إلا الأمرِ شأنُهُ عَجيبُ وأوْسَطٌ ، وأصغَرٌ ، وأكبرُ أصغره متصل بأكبره وَسَاوِسٌ فِي الصَّدر منه تختلُسجُ مَمزُوجَةَ الصَّفُو بِٱلوانِ القَـٰذَى لذا نتاجٌ ، ولذا نتاجُ يَخبُتُ بَعضٌ ، ويَطيبُ بَعضُ خَيْرٌ وشَرٌ ، وهُمَا صَدَّانَ وَجَدَاتُهُ أَنْتُنَ شيء ريحًا بَيْنَهُمُ بَوْنٌ بَعَيدٌ جِدًا صِيرْتُ كَأَنِّي حَاثِيرٌ مَبْهُوتُ الصّمتُ، إن ضَاقَ الكَلامُ، أوْسعُ لم ثر أنهي لك منها عنها فقد أتـاه بالبيلي النَّذيرُ مُبلغُكُ الشرَّ كَبَاغِيهِ لَكَا والكَذبُ المُحضُ سيلاحُ الفاجرِ

لَن مِصَلُحَ النَّاسُ ، وأنتَ فاسد ، لكُلُّ مَا يُونِّذِي، وإنَّ قَلَّ ، أَلْمَ ، لا تَطلُعُ الشَّمسُ ، ولا تَغيبُ ، لكُلُ شيءٍ متعلدينٌ وجَوَّهُمُّ ، وكل شيء لاحيق بجوهمره، مَن لكَ بالمحض، وكلُّ مُمتزَّج، ما زالت الدَّنْيا لَنا دارَ أَذَى ، الخَيرُ والشرّ بهَا أَزْواجُ ، مَنْ لكَ بالمَحضِ، وليس مُحْضُ، لكُلُ إنسان طبيعتان : إنَّكَ لَوْ تَسْتَنشْقُ الشَّحِيحَا ، والحَمَيرُ والشَّرُّ ، إذا ما عُدًّا ، عَجبتُ حَبي غمَّني السَّكوتُ ، كذا قَضَى اللهُ ، فكيف أصنعُ ، التَّرْكُ للدُّنْيا النَّجاةُ منها ، مَنْ لاح ، في عارضه ، القتير ، من جعل النمام عينا هلككا ، المُسَكِّرُ والعَتَّبُ أَداةُ الغادرِ ،

لم يَخَلُّ شيءٌ هوَ موْجودٌ الشَّمَـنَ سامع ، إذا سمت ، ولا تخش الغبّن ، وقللما بَنْفَكُ عَنْ عَجيبَهُ مَّن عاش لم يتخل من المُصيبة ، يا طالب الدُّنيا بدأنيا الهمية ! أين طَلَبُت الله كان ثنمة ؟ ا وإنسما الرّشد ُ من التّوفيق يُوسِّعُ الضّيقَ الرّضَا بالضّيقِ ، أَسْتُودُعُ اللهَ أُموري كُلُّها ، إِنْ لَمْ يَكُنُنُ رَبِّي لَمْنَا ، فَسَنَ لَمَا ؟ ما أقرَبَ الشيء إذا الشيء وُجدُ ما أبعد الشيء إذا الشيء فُقد ؛ يُعْمَرُ بَيْتُ بِخَرَابِ بَيْتِ يعيش حي بتراث ميث ، كتمشل صلنع اللحم والسكذين صُلْحُ قَرينِ السُّوهِ للقَّرينِ ، ليس صديقُ المره من لا يتصدُّ فه لم يَصْفُ للمرَّهُ صَدِّيقٌ يَمَدُقُهُ ؟ مَعَرُوفٌ مَنْ مَنْ به خيداج ، ما طابَ عَذْبُ شَابَهُ أَجَاجُ ا نَعْصَ عَيِشًا طَبِبًا فَنَنَاوُهُ الْ ما عَيِشُ مَنْ آفَتُهُ بَعَاوُهُ ، لَنْ يَتَرُكُ المَوْتُ لِإلْفِ إِلْفَا إِنَّا لِنَفْنِي نَفَسًا ، وطَرَفَا ، في ساعة العكال يتمون الجاثر وللككلام باطن وظاهر ، مَفْسَدَةٌ للعَقْلِ أَيْ مَفْسَدَهُ إنَّ الشَّبَابُ ، والفراغُ ، والجَّدَّه، رَوائِسِعُ الجَنَّةِ فِي الشَّبَابِ إن الشباب حُجة التصابي، فالمَرْءُ مَنْسُوبٌ إِلَى الْقَرِينِ اصْحَبُ ذوي الفضل وأهل الدين ،

١ الحداج : كل نقصان في شيء . أجاج : مر .

إِيَّاكَ وَالْغِيبَةِ وَالنَّمِيمَةُ ، فَإِنَّهَسَا مَنْزِلَسَةً ذَمِيمَةُ لا تَدْهَبَنَ فِي الْأُمُورِ فَرَطَا ؛ لا تَسَأَلَنَ إِنْ سَأَلْتَ شَطَطَاً لا تَذَهْبَنَ فِي الْأُمُورِ فَرَطَا ؛ لا تَسَأَلَنَ إِنْ سَأَلْتَ شَطَطَاً وكُنُنْ مِنَ النَّاسِ جَمِيعاً وَسَطَاً

ذكر سليمان بن أبيي شيخ قال: قلت لأبي العتاهية: أي شعر قلته أجود وأعجب إليك؟ قال: قولي : إن الشباب والفراغ والجده مفسدة العقل أي مفسده وقولي أيضاً :

إن الشباب حجة التصابى وواثح الجنة في الشباب

قال عمرو بن بحر الحاحظ : وفي قول أبي العتاهية روائح الجنة في الشباب معنى لمعنى الطرب الذي لا يقدر على معرفته إلا القلوب وتعجز عن ترجمته الألسنة إلا بعد التطويل وإدامة الفكر الجليل والتفكر الجزيل . وخير المعاني ما كان إلى القلب أسرع من النسان .

# ديوان أبي العتاهية

| •   | • |                                   | •   | •          | • | أبو العتاهية                       |
|-----|---|-----------------------------------|-----|------------|---|------------------------------------|
|     |   |                                   |     |            |   |                                    |
|     |   |                                   | •   |            |   |                                    |
| 17  |   | شه أنت على جفائك                  | . 1 | 1          |   | الخير والشر عادات وأهواء           |
| ١٧  |   | تنجاب لا تعجل علي                 | ١   | Y          |   | لمسرك ما الدنيا بدار بقاء          |
| 1.4 |   | ما على ذا كنا افترقنا بسندان .    | ١   | ŧ          |   | حياتك أنفاس تعد فكلما              |
|     |   | جزى الله عني صالحًا بوفائه        |     |            |   | ألا نحن في دار قليل بقاؤها         |
|     |   | كم من صديق لي أسارقه              | ١   | ٥          |   | بكى شجوه الإسلام من علمائه         |
|     |   | ما أغفل الناس عن بلاثي .          |     |            |   | يا طالب الحكمة من أهلها            |
|     |   |                                   | ١   | ٦          |   | جل رب أحاط بالأشياء                |
|     | • |                                   | ١   |            |   |                                    |
|     |   |                                   |     |            |   | •                                  |
| 44  |   | إن الطبيب بطبه و دوائه            | ١   | •          | • | أشد الجهاد جهاد الهوى              |
| 44  |   | إلى الله فيها نالنا نرفع الشكوى . | ١   | r s        | ٠ | نصبت لنا دون التفكر يا دنيا .      |
| ۳.  |   | من لعبد أذله مولاه                | ,   | ۲١         |   | أما من الموت لحي لحا               |
| ٣.  |   | وكلفتني ما حلت بيني وبينه         | ١   | ۲۲         |   | المرء آفته هوى الدنيا              |
| ٣1  |   | ما أذل المقل في أعين الناس .      | ,   | <b>1 0</b> |   | الحبد لله على ما نرى               |
|     |   | أما ثنفك باكية بعين               |     |            |   | حرمن أحس لي أهل القبور ومن رأى .   |
|     | - | <b></b>                           |     |            |   | - يا من يسر بنفسه وشبابه .   .   . |
|     |   |                                   |     |            |   |                                    |

|    | •                                 | ب                                                            |
|----|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    |                                   |                                                              |
|    | أَثْلُهُو وَأَيَامَنَا تُلْعَبِ ١ | ذل الحرص والطبع الرقايا ٣٧                                   |
|    | طالما أحلوني مماشي وطابا ، ، ٢    | ذا ما خلوت آلدهر يوماً فلا تقل .   .   ٣٤<br>                |
|    | تهارك رب لا يزال ولم يزل ؛        | كل أمر جرى فيه القضا سبب ٣٥                                  |
|    | مبحان من يعطي بغير حساب ؛         | لا شد أنت متى تعوب .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     |
|    | كم للموادث من صروف مجالب . ه      | ا استعبد الحرص من له أدب ٣٦                                  |
|    | من تراب خلقت لا شك فيه ه          | يا إخوتي آجالنا تتقرب ٣٨                                     |
|    | مبحان علام النيوب ٢               | إعذرني قد أتى المثيب ٣٨ .                                    |
|    | من لم يعظه التجريب والأدب ٧       | کت عيني عل ذئبيي ۳۹                                          |
|    | أين المفر من القضاء ٨             | ا في مررث على القيور مسلماً ٣٩                               |
|    | المرء يطلب والمنية تطلبه ٩        | مي اك شرخ الثباب المثيب ٣٩                                   |
| ٩. |                                   | ن الفناء من البقاء قريب \$                                   |
|    | كل إلى الزحان منقليه ١            | نظن يخطىء تارة ويصيب \$                                      |
|    | مجيت النار نام راهيا ٢            | د سيمنا الوعظ لو <sup>.</sup> ينفعنا * *                     |
|    | دار بلیت مجبها ، ، ۳              | ىبحان رېك ما أراك تتوب .   .   .   .   .   .   .   .   .   . |
|    | إياك والبني والبهتان والغيبه ؛    | ا رب رزق قد أتى من سبب \$\$                                  |
|    | إصبر على نوب الزمان ٤             | قد لبيت وجد الموت في طلبي ه ؛                                |
| 7  |                                   | ا نفس أين أبي وأبين أبو أبي .   .   .   .   .   .   .   .    |
|    | أوالب أنت في العرب ٣              | كيت على الشياب بدمع عيني .   .   .   .   .   .   .           |
| •  | هم" القاني بيت يطرب ٧             | درا للموت وابنوا للخراب                                      |
|    | مات واقد سعید بن وهب ۷            | راع لذكر الموت ساعة ذكره 48                                  |
|    | لحفي على ورق الشباب ٨             | ا المقار لا تجيب ٤٨                                          |
|    | عذب الماء وطاباً ٩                | للبتك يا دنيا فأعذرت في الطلب .   .   . \$                   |
| 3  | ولقد حبوت إليك حتى ٩              | لا كل ما هو آت قريب ه                                        |

.

| 41 , .       | ا عجب الدنيا لمين تعجبت .     | t v.       |   | أم لا نبادر ما تر أه يفوت        |
|--------------|-------------------------------|------------|---|----------------------------------|
| 44 .         | ي الدنيا إذا كملت             | <b>V</b> 1 |   | كَأْنَيْ بالديار قد خربت         |
| 44 .         | عظتك أجداث صمت                | ٧٧ و       |   | نسيت الموت فيها قد نسيت          |
| 44 .         | ساك عياك الماتا               | 1 44       |   | من يعش يكبر ومن يكبر بمت .       |
| 41 .         | کم غافل أودى به الموت         | V£         |   | قد در ذوي العقول المشعبات .      |
| 48 .         | سبع فقد أذنك الصوت            | l vo       |   | من الناس ميت وهو حي بذكره .      |
| 40 .         | لنت بالله وأيقنت              | T y1       |   | تخفف من الدنيا لملك تغلت .       |
| 43 .         | وب من اللنوب إذا مرضتا .      | ٧٦         |   | إن كنت تطبع في الحياة فهات .     |
| 44 .         | ناجيك أموات وهن سكوت          | ٧٨         |   | ألحت مقيمات علينا ملحات          |
| 44 .         | نسي زوري القبور واعتبريها .   | ٧٩.        |   | أحب من الإخوان كل مؤات .         |
| <b>1 V</b> . | ا كل نطق له جواب              | · · · v4   |   | أشرب فؤادك بنضة اللذات           |
| ٠. ٨١        | نطع الدنيا بما انقطعت         | ٨٠         |   | كأنك في أهيلك قد أتيتا           |
| 14A .        | يعجبنك يا ذا حسن منظرة .      |            |   | الخير أفضل ما لزمتا              |
| 44 .         | ضيت لنفسك سوءاتها             | AY         |   | إلى كم إذا ما غبت ترجى سلامتي    |
| 1            | لمرء في تأخير لذته            | ۸۳۶        |   | إيت القبور فنادها أصواتا         |
| 1            | ليت بنفس شر نفس رأيتها .      | . AT       |   | أُليس قريباً كل ما هو آت         |
| 1.1 .        | كم من حكيم يبغي بحكمته        | ٨ŧ         |   | جمعت من الدنيا وحزت ومنيتا .     |
| 1.7 .        | ا ساكن الدنيا لقد أوطنتها     |            |   | تمسك بالتقى حتى تموتا            |
| 1.4          | سبحان من لم تزل له حجج        |            | ٠ | كأن المنايا قد قرعن صفاتي        |
| 1.5          | رمهمه قد قطمت طامسه           | AV         |   | إذا أنتُ لاينت الذي خشنت لانت .  |
| 1.4 .        | با قلت في فضله شيئاً لأمدحه . | AV         |   | أَمَا واللَّني يحياً به ويمات    |
| 1.6          | فنيت عن المهد القدم غنيتا     | ٨٨         |   | بادر إلى الغايات يوماً أمكنت .   |
| 1.0 .        | با علي بن ثابت بان سي         | ٨٨         |   | إنعت نفسها الدنيا إلينا فأسبعت . |
| 1.4 .        | مات ابن نطاح أبو وائل         | ٨4         |   | ألا من لنفسي بالحوى قد تمادت .   |
| 1.1          | أما رحمتني يوم ولت فأسرعت .   | 4.         |   | قد رأيت القرون قبل تفائت         |
|              |                               | 4.         | ٠ | ألا إن لي يوماً أدان كما دنت .   |

| 1 • 4 |   | و إذا انقضى هم أمرىء فقد انقضى . | 1.7 | قل اليل واللهار اكتراثي              |
|-------|---|----------------------------------|-----|--------------------------------------|
|       |   |                                  | ج   |                                      |
| 111   |   | خليل إن الم قد يتفرج             | 1+4 | الناس في الدين والدنيا ذوو درج       |
|       |   | تُخفَفُ من الدنيا لعلك أن تنجو . | 11. | اليس يرجو الله إلا خالف              |
|       |   | الله أكرم من يناجي               | 11. | اسلك من الطرق المناهج                |
|       |   | يأبى الملق بالمي                 | 111 | ذهب الحرص بأصحاب الدلج               |
|       |   |                                  | ح   |                                      |
|       |   |                                  |     |                                      |
|       |   | حرك مناك إذا هست                 |     | ألم تر أن الحق أبلج لائح             |
|       |   | يا لابس الوشي على ثوبه           |     | <i>الطوف الطوح</i>                   |
| 17+   | • | أعيني جودا وابكيا ود سالح        | 117 | أَوْمَلُ أَنْ أَحَلُهُ وَالْمُنَايَا |
|       |   |                                  | 114 | لاح شيب الرأس مي فاتضح               |
|       |   |                                  | د   | i                                    |
| 177   |   | ما رأيت العيش يصفو لأحد          | 111 | إني لاكره أن يكون                    |
| 114   |   | ألا كل مولود فللموت يولد .       | 111 | دعني من ذكر أب وجد                   |
| 111   |   | تبارك من فخري بأني له عبد .      | 177 | ألا إننا كلنا بالد                   |
|       |   | إصبر لكل مصيبة وتجلد             |     | لك الجمد يا ذا العرش يا خير معبود .  |
|       |   | الموت لا والدأ يبقي ولا ولدا .   |     | يا راكب الغي غير مرتشد               |
| 18.   |   | أضيع من العمر ما في يدي .        |     | ألا إن ربيي قوي مجيد                 |
| 171   |   | المنايا نجوس كل البلاد           | 177 | فتشت ذي الدنيا فليس بها              |

| 100        | أنت المقابل والمدابر<br>أكثر موسى غيظ حساده            | أشد الموت حداً ولكن ١٤٠<br>أقرب الموت جدا ١٤١                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100        | اكتر موسى غيظ حساده<br>رحلت عن الربع المحيل قعودي      | اقرب الموت جدا ۱۶۱<br>أنا وإن كنا نياماً عن الردى ۱۶۲                                                          |
| 107        | يا رشيد الأمر أرشدني إلى                               | يد بقاء والحطوب تكيد ١٤٣                                                                                       |
| 10A<br>10A | ألا إن صرف الدهر يدني ويبعد<br>لا جعل الله لي إليك ولا | نتقطع الدنیا بنقصان ناقص ۱۹۹<br>الفی دار تنفیص وتنکید ۱۹۹                                                      |
|            | بني معن ومهدمه يزيد                                    | ل يوم يأتي برزق جديد .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .   . |
|            | بي سن وچسه يريه<br>أبيت مسهداً قلقاً وسادي             | ر يوم ياي بروق جديد ١٤٧<br>والد خالد و لا و لد ١٤٧                                                             |
|            | نعل بعثت بها ليلبسها                                   | ن الله مجملك ١٤٨                                                                                               |
|            |                                                        |                                                                                                                |
|            |                                                        | -                                                                                                              |
| 131        | وقالوا قد بكيت فقلت كلا                                | ، الله يجهلك                                                                                                   |

صبحت یا دار الأذی . . . . ۹۲

ر

| ألا لا أيها البشر ١٩٠                                             | طلبت المستقر بكل أرض ١٦٨                                               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| لله عاقبة الأمور ١٩١                                              | أَمْنَى تَخَافَ انتشار الحديث ١٦٨                                      |
| هل عند أهل القبور من خبر ١٩٣                                      | ر الموت باب وكل الناس داخله .                                          |
| أنة ينجي من المكروه لا حذري .   .   .   .   .   .   .   .   .   . | المنعوي مرا بالقبور ١٦٩                                                |
| رأيتك نيها يخطىء الناس تنظر ١٩٤                                   | عیب ابن آدم ما علمت کبیر ۱۷۰                                           |
| ألا إنما الدنيا متاع غرور .   .   . ١٩٦                           | ما أسرع الأيام في الشهر .   .   .   .   .   .   .   .   .   .          |
| إن البخيل وإن أفاد غنى ١٩٦                                        | ولى الشباب فإ له من حيلة ١٧١                                           |
| اذكر معادك أفضل الذكر .   .   . ١٩٧                               | ألم تر أن الفقر يرجى له الغنى .   . ١٧٢                                |
| ألا إلى الله تصير الأمور ١٩٨                                      | ام ر عامر يو بلي<br>البت شعري فإنني لست أدري .   . ۱۷۲                 |
| ٍ أَنْهُ أَمِلَ بِدَا وَأَكْبِرَ ١٩٨                              | إن الله هر فاعلمن عثاراً ١٧٣                                           |
| /البدار البدار بالعمل الصالح · · ۲۰۰                              | من عاش عاين ما يسوء ١٧٣                                                |
| إلى الله كل الأمر في الحلق كله ٢٠٠                                | ألا في سبيل الله ما فات من عمري ١٧٤                                    |
| كل حياة فلها مدة ٢٠١                                              | كأنك قد جاورت أهل المقابر ١٧٥                                          |
| يا راقد الليل مسروراً بأوله . ٢٠١                                 | ستری بعد ما تری ، ۱۷۷                                                  |
| ماذا يريك الزمان من عبره ٢٠٢                                      | لعبر أبي لو أني أتفكر ١٧٧                                              |
| أقسم بالله وآلياته ٢٠٣                                            | يا ع <b>جباً ال</b> ناس لو فكروا .   .   .   .   .   .   .   .   .   . |
| يا نأسي الموت ولم ينسه .     .     .   ٢٠٣                        | ي حبي الدنيا إلى ما تصير ١٧٩                                           |
| إني سألت القبر ما فعلت ٢٠٤                                        | كل حي إلى المات يصير ١٧٩                                               |
| إذا المرء كانت له فكره ٢٠٤                                        | لا يأمن ألدهر إلا الحائن البطر ١٨٠                                     |
| الحلق مختلف جواهره ۲۰۵                                            | · أَفَ الدَيْهَا فليست هي بدار .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   |
| أخ طالما سرني ذكره .   .   .   . ٢٠٦                              | إن داراً نحن فيها لدار ١٨٢                                             |
| لكُم فلتة لي قد وقي الله شرها ٢٠٨                                 | للناس في السبق بعد اليوم مضهار ١٨٣                                     |
| عجباً أعجب من ذي يصر                                              | ألا يا نفس ما أرجو بدار ١٨٣                                            |
| المرء يأمل أن يعيش . ، ، ، ٢٠٩                                    | لأمر ما خلقت فها الغرور ۱۸۶                                            |
| أفنيت عمرك باغترارك ٢١٠                                           | ألا لا أرى للمرء أن يأمن الدهرا ١٨٥                                    |
| يضطرب الخوف والرجاء إذا ٢١١                                       | ألا رب ذي أجل قد حضر ١٨٦                                               |
| لمفي على الزمن القصير ٢١٢                                         | با ك لا نتفكر ١٨٨                                                      |
| جرّى لك من هارون بالسعد طائره . ٢١٣                               | فلو كان هول الموت لا شيء بعده . ١٨٩                                    |
| ليت شعري ما عندكم ليت شعري . ٢١٤                                  | إغشر وصل الذي كان حياً ١٨٩                                             |
|                                                                   |                                                                        |

| *11   | أنمي يزيد بن منصور إلى البشر        | Y18         | أنا اليوم لي والحمد مة أشهر                            |
|-------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| *15   | هي الأيام والعبر                    | *10         | لمير إمام قام من خير عنصر                              |
| ***   | سلم سلم أدونك سرّ                   | *11         | أمابت علينا جودك العين يا عمرو .                       |
| * * * | جاء المشمر والأفراس يقامها          | <b>Y1</b> Y | ما لك قد حلت عن إخائك                                  |
| **1   | جزي البخيل عل صنائعه                | TIV         | أبا جنفر إن الشريف يشيته                               |
| **1   | مرت اليوم شاطره .   .   .   .       | TIA         | نطقت بنو أسه ولم تجهر                                  |
|       |                                     |             | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                |
|       | ز                                   | •           |                                                        |
| ***   | ألا إن حزب الله ليس بمعجز           | ***         | يخوض أناس في الكلام ليوجزوا.                           |
|       | <del>ن</del>                        | •           |                                                        |
| ***   | أنني شبابك كر الطرف والنفس .        | ***         | نسيت منيتي وخدعت نفسي                                  |
| ***   | لا تأمن الموت في طرف ولا نفس        | ***         | ما ينفع الموت أرصاد ولا حرس                            |
| **1   | أنة يحفظ لا الحراسه                 | 770         | سلام على أهل القبور النوارس                            |
| **1   | نعت الدنيا إلينا نفسها              | ***         | من ثافس الناس لم يسلم من الناس                         |
| ***   | يا واعظ العاقل ما واعظ              | ***         | ألا الموت كأس أي كاس                                   |
| ***   | قلبوه يوم بحني قربه . ، ، ، ،       | ***         | لقد هان على الناس                                      |
| TTT   | أرقت وطار من عيني النعاس            | ***         | خذ الناس أو دع إنما الناس بالناس .                     |
| ***   | يا ابن الملاء ويا ابن القرم مرداس . | ***         | إن استم من الدنيا أك الياس .                           |
| ***   | كأن عتابة من حسَّها                 | ***         | لا تأمن الدهر والبس                                    |
|       | ئى .                                | ;           |                                                        |
|       |                                     | **•         | ﴿ إِذَا المَرْمُ لِمْ يُرْبِعُ عَلَى نَفْسَهُ طَاشًا . |
|       | س                                   | •           |                                                        |
| 222   | إن عيشاً يكون آخره الموت            | ***         | زاد حبي لقرب أهل المعاصي                               |
|       |                                     | ***         | كل على الدنيا له حرص                                   |
|       |                                     |             |                                                        |

| 7 ( )                                        | رضيت لنفسي بغير الرضا              | 747      | ننسى المنايا على أنا لها غرض             |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| 7 2 7                                        | حب الرئاسة أطغى من على الأرض .     |          | اشتد بغي الناس في الأرض .                |
| <b>7                                    </b> | ماذا يصير إليك يا أرض              | 779      | أقول ويقضي الله ما هو قاضي               |
| 717                                          | خلیل إن لم يغتفر كل و احد          | 71.      | قلب الزمان سواد رأسك أبيضًا              |
| 7 2 7                                        | أراني صالح بنضا                    | 7 8 +    | نسأل الله بما يقضي الرضى                 |
|                                              |                                    | t.       |                                          |
|                                              |                                    | <b>D</b> |                                          |
| Y t 0                                        | أتجمع مالا لا تقدم بعضه            | 7 2 2    | عَنى مَنَى تَصْبُو وَرَأْسُكُ أَشْبُطُ . |
|                                              |                                    | ظ        |                                          |
|                                              |                                    |          |                                          |
|                                              |                                    | 787      | غلبتك نفسك غير متعظه                     |
|                                              |                                    | ع        |                                          |
|                                              |                                    | •        |                                          |
|                                              | أما بيوتك في الدنيا فواسعة         |          | عليكم سلام الله إني مودع                 |
| 777                                          |                                    |          | أجل الفتى عا يؤمل أسرع                   |
| 777                                          | عولت ولكن ما يرد لي الجزع          |          | خذ من يقينك ما تجلو الظنون به .          |
| <b>77</b> £                                  | انقطاع الأيام عني سريع             | 7 5 4    | لعمري لقد نوديث لو كنت تسمع .            |
| 479                                          | قد عاقبة الأمور جميعا .    .     . | 701      | الحرص لؤم ومثله الطبع                    |
| 777                                          | وإنما العلم من قياس                | 704      | إياك أعني يا ابن آدم فاستمع              |
| 777                                          | أَمْ تُرَ أَنْ لَلِأَيَامَ وَقَعَا | Y 0 1    | هو الموت فاصنع كل ما أنت صانع .          |
| 777                                          | حتى متى يستفزني الطمع              | 700      | خير أيام الفتي يوم نفع                   |
| 477                                          | اذن حي تسمي                        | Y • Y    | أيها المبصر الصحيح السبيع                |
| 774                                          | أيا كبداً عادت عشية غرب            | Y • A    | ربما ضاق الغتى ثم أتسع                   |
| 779                                          | عج بالمعالم والربوع                | 709      | لطائر كل حادثة وقوع                      |
| ***                                          | شدة الحرص ما علمت وضاعه            | ***      | ما يرتجى بالشيء ليس بنافع                |
| ۲٧٠                                          | لا عيش إلا الموت يقطعه             | **1      | الشيء محروص عليه إذا امتنع               |

| 171 | قد دعوناه نائياً فوجدناه<br>فررت من الفقر الذي هو مدركي .<br>يا ابن عم النبي سمماً وطاعه . | 777<br>777<br>777   | النفس بالثيء المستع مولمه ما بال نفسك بالآمال متخدعه عند البلي هجر الفسجيع ضجيعه ألا شافع عند الحليفة يشفع |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                            | خ                   |                                                                                                            |
|     |                                                                                            | _                   |                                                                                                            |
|     |                                                                                            | 444                 | أي عيش يكون أبلغ من عيش .                                                                                  |
|     |                                                                                            |                     |                                                                                                            |
| ٠.  | ر ر                                                                                        | ف                   |                                                                                                            |
| 774 | ألا أين الألى سلفوا                                                                        | 777                 | نة در أبيك أية ليلة                                                                                        |
| 441 | أتبكي لهذا الموت أم أنت عارف .                                                             | 447                 | إن كان لا بد من موت فها كلفي .                                                                             |
|     | تزيده الأيام إن أقبلت                                                                      | ***                 | مي تتقفي حاجة التكلف                                                                                       |
|     | •                                                                                          | ***                 | أنَّه كاف فإ لي درنه كاف                                                                                   |
| •   |                                                                                            |                     |                                                                                                            |
|     | 4                                                                                          | ق                   |                                                                                                            |
| *** | <br>خير سبيل المال تفريقه                                                                  | <b>7</b> A <b>7</b> | أُمْ تُرَ هَذَا المُوتَ يُستَعَرِضَ الْخَلَقَا                                                             |
|     | ألا أيها القلب الكثير علائقه                                                               | YÁŁ                 | ما أغفل الناس والحطوب بهم .                                                                                |
|     | ألا رب أحزان شجاني طروقها .                                                                | YAŧ                 | طلبت أخا في الله في النرب والشرق .                                                                         |
| 141 | إذا قل مال المرء قل صديقه .                                                                | 440                 | قطع الموت كل عقد وثيق                                                                                      |
| 141 | خير الرجال رفيقها                                                                          | 440                 | عامل الناس برأي رفيق                                                                                       |
| 740 | سكرت بإمرة السلطان جدا .    .                                                              | 7.43                | داو بالرفق جراحات الخرق                                                                                    |
| 741 | أصبحت والله في مضيق                                                                        | 7.47                | الرفق يبلغ ما لا يبلغ الخرق                                                                                |
| 743 | ليس للإنسان إلا ما رزق                                                                     | ***                 | ألا إنما الإخوان عند الحقائق                                                                               |
| 747 | إذا نحن صدقتاك                                                                             | 444                 | انظر لنفسك يا شقي                                                                                          |
| YAA | أهل التخلق لو يدوم تخلق                                                                    | 444                 | وما الموت إلا رحلة غير أنها                                                                                |
| ¥4% | إني أتيتك السلام                                                                           | Y4+                 | أرى الشيء أحياناً بقلبي معلقا                                                                              |
| 744 | أحمد قال لي ولم يدر ما بي .                                                                | 741                 | احذر الأحمق واحذر وده                                                                                      |
|     |                                                                                            | 741                 | كل رزق أرجوه من مخلوق                                                                                      |

| 411        | كأن قد مجل الأقوام غسلك                   | ***         | تموت جميعاً كلنا غير ما شك    |
|------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| *1*        | كأن يقيئنا بالموت شك                      | **1         | إن كنت تبصر ما عليك وما لكا . |
| TIT        | أَلَمْ ثَرَ يَا دَنْيَا تُصَرَّفَ حَالَكَ |             | كأن النايا قد قصدن إليكا      |
| 711        | لندم فتى التقوى فتى ضامر ألحشا            |             | خد الدنيا بأيسرها مليكا       |
| TIE        | أصليع أن تخلد لا أبا اك                   |             | المره مستأسر عا ملكا          |
| *10        | إلى ألله فارغب لا إلى ذا ولا ذاكا .       |             | رأيت الفضل متكتا              |
| 410        | إن أخاك الصدق من كان سمك                  |             | لا رب أرجوه في سواكا          |
| 713        | ما اختلف الليل والنهار ولا                |             | رأيت الشيب يعروكا             |
| *13        | هب الدنيا تؤاتيكا                         |             | لا تنس راذكر سبيل من هلكا     |
| TIV        | إذا المرء لم يعتق من المال رقه            |             | ما لي رأيتك راكبًا لهواكا     |
| 414        | إياك من كذب الكذوب وإفكه                  |             | رزأتك يا هذا فهنت عليكا       |
| TIA        | ما بال قلبك لا تحركه                      | 4.4         | إرض بالميش عل كل حال          |
| TIA        | ملم العالم أن المنايا                     | ٣٠٨         | بلیت و ما ثبل ثیاب صباکا      |
| <b>714</b> | الله هون عندك الدنيا                      |             | ليبك عل نفسه من بكي           |
| **         | وما ذاك إلا أنني واثق بما                 | **4         | عَفْض هداك الله من بالكا      |
| **1        | واقتربك إنيّ                              | 41.         | الموت بين الحلق مشترك         |
| TYY        | مۇنس كان لى ھلك                           | <b>71</b> • | إنما أنت بحسك                 |
|            |                                           | 411         | لا تك في كل هوى تنهمك         |
|            |                                           |             |                               |
|            |                                           | J           |                               |
| TTT        | أصبحت مثلوباً عل عقل                      | 777         | طول التعاشر بين الناس ملول    |
| ***        | إن قدر الله أمراً كان مفعولاً             |             | قطعت منك حبائل الآمال         |
| ***        | تنكبت جهلي فاستراح ذور عذلي .             |             | يا ذا الذي يقرأ في كتبه       |
| TTO        | شرحت فئست أرضى بالقليل                    | 444         | ما الجديدين لا بيل اختلافهها  |
| **1        | اصد لنفسك واذكر سامة الأجل                |             | حيل اليل تأتي عل المختال      |
| TTV        | قل لن يعجب من                             |             | تمال الواحد السبد الجليل      |
| TTY        | نمي نفسي إلى مر اليالي                    |             | أصبح عذا الناس قالا وقيل      |
|            | •                                         |             | •                             |

|             |   |                                               | 11                                              |
|-------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 777         |   | إذا ما المرء صرت إلى سؤاله                    | سپوت وغرني أملي ٣٣٨                             |
| 777         |   | ألا إن أبقى الذخر خير تنيله .                 | عجباً لأرباب العقول ۳۳۹                         |
| *7.4        |   | من جمل ألدهر على باله                         | أرى المقادير تعمل العملا . ٠ ٣٣٩                |
| ***         |   | مسكين من غرت الدنيا بآماله .                  | يا ساكن القبر عن قليل ٣٤٠                       |
| *14         |   | ما حال من سكن الثرى ما حاله .                 | ما أقطع الآجال للآمال ٣٤٢                       |
| ۳×٠         |   | دار وعورة مهلها                               | أفنيت عمرك إدباراً وإقبالا ۲۶۲                  |
| TYI         |   | یا رب ساکن حفرة                               | ألا طال ما خان الزمان وبدلا ، ۴۶۶               |
| 441         |   | مضى النهار و بمضي الليل في مهل .              | تمسکت بآمال ۳٤٦                                 |
| ***         |   | سل القصر أودى ألهه اين ألهه .                 | الدهر يوعد فرقة رزوالا ۳٤٦                      |
| 777         |   | لن تقوم الدنيا بمر الأهله                     | أيا من خلفه الأجل ٢٤٩                           |
| TV !        |   | ما أحسن الدنيا وإقبالها                       | يا رب شهوة ساعة قد أعقبت . ٢٤٩                  |
|             |   | ألا ما لسيدتي ما لحا                          | ستخلق جدة وتجود حال ٣٥٠                         |
| TV0         | ٠ | إذا ما كنت متخذاً خليلا                       | أبقيت مالك مير اثأ لوارثه                       |
| 777         |   |                                               | أهرب بنفسك من دنيا مضللة ٢٥١                    |
| 441         |   | أشاقك من أرض العراق طلول .                    | الحرمن داء قد أشر ۲۰۲                           |
| 444         |   | إني أمنت من الزمان وريبه .                    | سقى الله عبادان غيثاً مجللا .   .   .   . ٣٥٣   |
| ***         |   | يا أمين الشمالي                               | قل لأهل الإكثار والإقلال ٣٥٣                    |
| ***         |   | كسلني اليأس منك عنك فها .                     | غفلت وليس الموت عي بغافل                        |
| ***         |   | مددت لمعرض حبلا طویلا                         | لا ينمين بك الأمل ، ١٥٥                         |
| 774         | ٠ | أداك تراع حين ترى خيالي                       | ألا هل إلى طول الحياة سبيل ٢٥٦                  |
| 474         | ٠ | قطعت منك حبائل الآمال                         |                                                 |
| ۳۸.         |   | ني عداد الموتى وني ساكنى                      |                                                 |
| • • •       |   | العامل المولى وي عاملي<br>ألا قل الابن ممن ذا | يا نفس قد أزف الرحيل ٣٥٧                        |
| ٣٨٠         |   |                                               | ما ني أفرط فيها ينبني ما لي .   .   .   . ٣٥٨   |
| 441         |   | لا تكثراً يا صاحبي رحلي                       | لا تعجين من الأيام والدول .   .   .   .   . و ٣ |
| 474         |   | ما لع <b>دَانِي</b> وما نِي                   | يا نفس ما أوضح قصد السبيل ٣٦٠                   |
| **          |   | إن كنت متخذاً خليلا                           | ألحسد قد كل زاتل بال ٣٦٠                        |
| 44.5        |   | أيا غمي لغمك يا خليلي .   .                   | كأن الموت قد نزلا ٣٦١                           |
| 474         |   | أيا ويح قلبي من نجي البلابل .                 |                                                 |
| 440         |   | هدايا الناس بعضهم لبعض                        |                                                 |
| •           | • | أعلمت عتبة أني                                | •                                               |
| 440         | ٠ | _                                             |                                                 |
| <b>የ</b> ለፕ | • | يا إخوتي إن الهوى قاتلي                       | رجمت إلى نفسي يفكري لعلها ٣٦٦                   |

.

.

|                                                                        | r                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| لعب البل بمعالمي ورسومي ٤٠٢<br>وشد الأخلاء من لم تزل ٤٠٢               | کل حي کتابه معلوم ۳۸۷                                       |
| وشر الأخلاء من لم يزل .   .   .   .   .                                | هو التنقل من يوم إلى يوم ٣٨٧                                |
| ا غير عبير داسته ۲۰۱۰<br>الحود لا ينفك حامده ٤٠٣                       | ماذا يقوز الصالجون به .   .   .   .   .   .   .   .   .   . |
| أبخود لا يتعنت حصدة                                                    | أهل القبور عليكم مي السلام ٣٨٨                              |
| الممتر الدين وقد الدين                                                 | يا مين قد نمت فاستنهي ٣٨٩                                   |
| م يبن من اجسادهم تعت الي                                               | لعظيم من الأمور خلقنا ٢٨٩                                   |
| في ما استعاد المان إو العادة .   .   .   .   .                         | سبيت نفسك بالكلام حكيما ٢٩٠                                 |
|                                                                        | يا نفس ما هو إلا صبر أيام ٢٩١                               |
|                                                                        | ألست ترى للدهر تقضاً وإيراما ٣٩٢                            |
| Q. C.J                                                                 | أيا رب يا ذا العرش أنت حكيم ٣٩٢                             |
|                                                                        | ألا إنما التقوى هي العز والكرم ٣٩٤                          |
| سقیت النیث یا قصر السلام .   . ٤٠٨<br>خلیل لي أكاتمه .   .   .   . ٤٠٩ | من سالم الناس سلم ۲۹۴                                       |
| - <del>-</del> -                                                       | نادت بوشك رحيلك الأيام .   .   .                            |
| A D T T T T T T T T T T T T T T T T T T                                | ساكني الأجداث أنتم ٣٩٧                                      |
| i maliam A.                                                            | أسا واقتم إن القالم لورم ٣٩٨                                |
| · ·                                                                    | تفكر قبل أن تندم                                            |
| - C 2 . A                                                              | شعطت عن ذوي المودات داري . ٤٠٠                              |
| كم من سفيه غاظني سفهاً ٤١١                                             | كأني بالتراب عليك ردما ٤٠١                                  |
|                                                                        | ప                                                           |
| أين من كان قبلتا أين أينا .   .   .   .                                | سكن يبقى له سكن ٤١٢                                         |
| إن الزمان ولو يلين ٤١٧                                                 | ن نه دمومك كل حي فان ٤١٣                                    |
| سكر الشباب جنون ٤١٧                                                    | أيا من بين باطية ودن                                        |
| كل امرىء فكما يدين يدان .   .   .   . ٤١٩                              | أين القرون بنو القرون £14                                   |
| عمر الفتي ذكره لا طول مهته ٤٢٠                                         | لقد طال يا دنيا إليك ركوني ١٥٠                              |
| عجباً <b>عجبت لثقلة الإنسان .   .   . ٤٢١</b>                          | هي النفس لا أعتاش عنها بغيرها 413                           |
| يا عليلي لا أذم زماني ٢٦١                                              | كم من أخ فك قال سقطانا 13                                   |

|                                       | غلب اليقين علي شكاً في الردى ، ١٤٤<br>لم يكفني جسمي لنسنف يقيني ، ٤٤٢ | صديقي من يقاسيني هبومي .            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | يا نفس إن الحق ديني ٤٤٣                                               | طال شغلي بغير ما يعنيني ٤٧٤         |
|                                       | ما أقرب الموت منا                                                     | ما أقرب الموت منا ٤٧٤               |
|                                       | ومشيد داراً ليسكن ظلها .   .   .   .                                  | إلمي لا تعذبني فإني ه ٢٥            |
|                                       | إني أرقت وذكر الموت أرقني .   .   . ؛ ؛ ؛                             | إذا القوت تأتى اك ه ٢٠              |
|                                       | أغرك أني صرت في زي مسكين .     .     .   .                            | يا نفس اني تؤنكينا                  |
|                                       | حب الرئاسة داء يخلق الدينا ٤٤٦                                        | ألحمد قه اللطيف بنا                 |
|                                       | إن الزمان يغرني بأمانه ٤٤٧                                            | أمنت الزمان والزمان خؤون ، ۲۷ ،     |
|                                       | ركنت إلى الدنيا على ما ترى منها .     .     .                         | مؤاخاة الفتى البطر البطين ٤٢٨       |
| ,                                     | ألا من لمهموم الفؤاد حزيته                                            | يا أيها المتسمن                     |
|                                       | المره نحو من خدينه .   .   .   .   .   .   .                          | سبق القضاء بكل ما هو كائن           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ما خير دار يموت صاحبها                                                | هون الأمر تعش في راحة ٢٩١           |
| •                                     | لا تكذبن فإنني                                                        | أدى الموت لي حيث اعتمدت كمينا . ٢٩١ |
|                                       | إذا ما الشيء فات فسر عنه                                              | كن عند أحسن ظن من ظنا ٢٣٤           |
|                                       | أيا جامعي الدنيا لمن تجمعونها .   .   .                               | ما أنا إلا لمن يمائي ٣٣٠            |
|                                       | وإنا إذا ما تركنا السؤال ٢٠٠٠                                         | يا رب أنت علقتني                    |
|                                       | يا من تبغى زمناً صالحاً ٤٥٢                                           | أبنيت دون الموت حصنا                |
|                                       | رضيت ببعض الذل خوف جميعه ٤٥٣                                          | تزود من الدنيا مسراً ومعلنا         |
|                                       | خبروني أن من ضرب السنه \$6                                            | عجباً عجبت لغفلة الباقينا           |
|                                       | حَى مَى ليت شعري يا ابن يقطين ٤٥٤                                     | يا للمنايا ويا البين والحين ٣٩      |
|                                       | أُجفُوتُنِي فيمن جِفاني 663                                           | هون عليك الديش صفحاً بمن ٤٣٦        |
|                                       | ضربتني بكفها بنت معن ٤٥٥                                              | ولعل ما تخشاه ليس بكائن ۴۳۷         |
|                                       | شغل المسكين عن تلك المحن ٥٦ ٤                                         | جمعوا فما أكلوا الذي جمعوا ٣٧٤      |
|                                       | حزنت لموت زائدة بن معن ٧٥٤                                            | عجباً ما ينقضي مني ان ۴۳۸           |
|                                       |                                                                       | لتجدعن المنايا كل عرنين             |
|                                       | عزة الود أرته ذلتي                                                    | الشتان ما بين المخافة والأمن ٢٩٩    |
|                                       | يا عتب سيدتي أما لك دين ٨٠٤                                           | لا عيب في جفوة إخواني               |
| •                                     | 4                                                                     | ••                                  |
|                                       |                                                                       |                                     |

•

•

| - 433                | إذا طاوعت نفسك كنت عبداً .                     | أيا واماً لذكر اقد • • • ؛                    |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|
| 177                  | من أحب الدنيا تجبر فيها                        | إِنَّمَا الشيب لابن آدم ناع ٤٦٠               |  |  |  |
| 177                  | ·                                              | إذا ما سألت المرم منت عليه 43.                |  |  |  |
| 473                  | ابن ذي الابن كلما زاد منه                      | المرء منظور إليه ٤٦٠                          |  |  |  |
| 474                  | إن المُوادث لا محالة آلية                      | المرد مخدمه مناه                              |  |  |  |
| 474                  | رب باك الموت يبكي عليه                         | اكر، لنيرك ما لنفسك تكره ٤٦١                  |  |  |  |
| 174                  | يا واعظ الناس قد أصبحت متهما .                 | تمبر من الدنيا ودع كل تائه ٤٦٣                |  |  |  |
| 174                  | إيهاً إليك أخي إيها                            | إنما اللذب عل من جناه ٤٦٣                     |  |  |  |
| <b>£</b> ¥•          | الْدَمَرِ ذَمَ دَوَلُ وَالْمُوتُ ذَوَ عَلَلَ . | ألا يا بني آدم استنهوا                        |  |  |  |
| 144                  | رب مذكور لقوم                                  | و إني لمشتاق إلى ظل صاحب                      |  |  |  |
| \$ V \$              | رأيت النفس تحقر ما لديها                       | أَرَى الدنيا لَنْ هَي فِي يديه \$ 14          |  |  |  |
| ٤٧٥                  | ألم يأن إلى يا نفس أن أتنبها                   | أَمَّا بِاللَّهِ وَحَدُهُ وَإِلَيْهِ ١٩٤      |  |  |  |
| <b>1</b> ¥ •         | ننْص الموت كل لذة عيش                          | لا تنفسين على امرى، 434                       |  |  |  |
| 144                  | حتى متى ذر التيه في تيه                        | اغض عن المرء وعها لديه \$ \$ \$               |  |  |  |
| £ ¥ %                | فيا من بات ينمو بالخطايا .                     | أرقينُكُ أَرْقيكُ باسمُ اللهُ أرقيكا ٤٦٦      |  |  |  |
| ٠ و                  |                                                |                                               |  |  |  |
| £VA                  | المست في غير فكرة سهو                          | نام المل لأنه خلو ٧٧٤                         |  |  |  |
| 144                  | أخلاي بي شجو وليس بكم شجو .                    | أياً عجباً للناس في طول ما سيوا ٤٧٧           |  |  |  |
| ي                    |                                                |                                               |  |  |  |
| . £ A A              | رفيف خبز يابس                                  | كأن الأرض قد طويت عليا ٤٨٠                    |  |  |  |
| ٤٨٨                  | الليل شيبوالنهار كلاهما                        | إن أسوا يوم بمر عليا ٤٨٠                      |  |  |  |
| 144                  | إمام الحين أصبحت بالدين معنيا                  | إن السلامة أن ترضى بما قضياً .   .   . ٤٨١    |  |  |  |
| £4                   | إني لأيأس منها ثم يطبعني .                     | ركنا إلى الدنيا الدنيئة ضلة ٤٨٢               |  |  |  |
| 14.                  | ما لي أرى الأبصار في جافيه                     | فلو أنا إذا متنا تركنا ٤٨٣                    |  |  |  |
| 411                  | الموت أبناء بهم                                | لأبكين على نفسي وحق ليه .   .   .   .   .   . |  |  |  |
| 141                  | ألاً من لي بأنسك يا أحيا                       | أين القرون الماضيه ه ٤٨٠                      |  |  |  |
| الأرجوزة             |                                                |                                               |  |  |  |
| حسبك يا تبتنيه القوت |                                                |                                               |  |  |  |

### ديوان العرب

## ظهر في هذه المجموعة:

| ,                                         |            |                                              |    |
|-------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----|
| . ديوان أوس بن حجر                        | Y* .       | ديوان المتنبي                                | 1  |
| ١ جميل بثينة                              | 41         | شرح ديوان المتنبي لليازجي (جزآن)             | 4  |
| <ul> <li>الشريف الرضى (جزآن)</li> </ul>   | **         | ديوان عبيد بن الأبرص                         | ٣  |
| ه طرفة بن العبد                           | 74         | د امرىء القيس                                | ŧ  |
| <ul> <li>عمر بن أبي ربيعة</li> </ul>      | 3.4        | د عنثرة                                      | ٥  |
| <ul> <li>حسان بن ثابت الأنصاري</li> </ul> | 40         | <ul> <li>عبيد الله بن فيس الرقيات</li> </ul> | 7  |
| و ابن المعتز                              | 77         | و أبي فراس                                   | Y  |
| <ul> <li>ابن خفاجة</li> </ul>             | YV         | و عامر بن الطفيل                             | ٨  |
| <ul> <li>ترجمان الأشواق</li> </ul>        | YA         | الخنساء                                      | 4  |
| و البحثري (جزآن)                          | 74         | <ul><li>۵ زهير بن أبي سلمي</li></ul>         | 1. |
| و صفي الدين الحلي                         | ٣.         | <ul> <li>النابغة اللبيائي</li> </ul>         | 11 |
| ه آبي نواس                                | 41         | ه این زیدون                                  | 14 |
| <ul> <li>حاتم الطائي</li> </ul>           | <b>'YY</b> | <ul><li>ابن حمدیس</li></ul>                  | 14 |
| ه ابن الفارض                              | 44         | شرح المعلقات السبع للزوزني                   | 18 |
| جمهرة أشعار العرب                         | 44         | سقط الزند لأبي العلاء المعري                 | 10 |
| ديوان أبي العتاهية                        | 40         | اللزوميات د د د (جزآن)                       | 17 |
| <ul> <li>هیر</li> </ul>                   | 41         | ديوان الفرزدق ﴿ جزآن ﴾                       | 14 |
| <ul> <li>١ ابن هاني الأندلسي</li> </ul>   | **         | ۱ جویو                                       | ۱۸ |
| ديوانا عروةبن الورد والسموأل              | 44         | د الأعشى                                     | 11 |